د. وجيت كوثراني

الانتجاهات الاجتماعينه-الساسية في جبل لبشنان والشرق العزبي في جبل لبشنان والشرق العزبي





معمد الانماء العربي

SCANNED BY JAMAL HATMAL

التاريخ الاجتماعي المسوطن المسروب



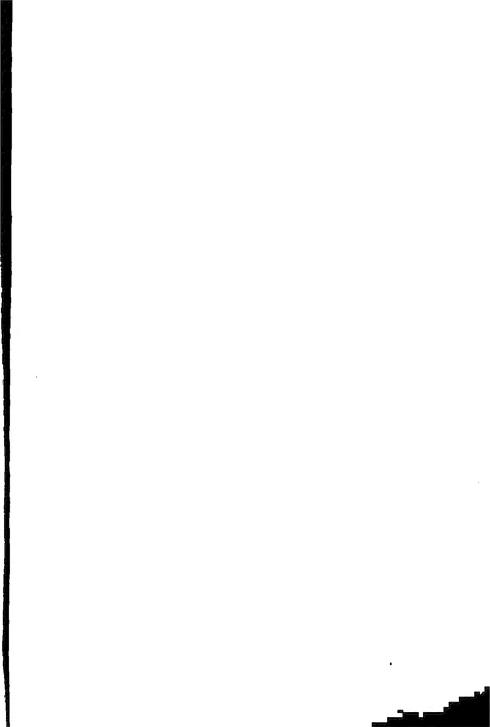

الاموالات الاجتلاب ـ الدياسة هو جيل لها، بالقرار الدي

# التاريخ الاجتماعي للوطن العربي

الا تنجاهات الاجتماعية - السياسية في جبل لبكنان والمشرق العربي ١٩٢٠ - ١٨٦٠ - مساهمة في درابة أصول تكوّنها التاريخي -

د. وجي كوثراني

معمد الانماء العربي



المسركز السرسيسي: ص.ب: ٨٠٠٤ طراب لس - ج.ع.ك. و في من المسرك والمسرك وا

حقوق النشر محفوظة الطبعة الاولى – بسيروت ١٩٧٦

## مقتزمة

#### مفاهيم ومنطلقات عامة

لعل من المفيد تجنبا للالتباس الذي قد يحصل من جراء ترسخ عدد من « القناعات » حول بعض القضايا التاريخية التي اضحت و بفعل التكرار ، وبسبب النقص الهائل في الدراسات العلمية التاريخية للوطن العربي والعالم الاسلامي و حقائق ومسلمات » ، ان ابدا بعرض بعض المنطلقات والمفاهيم العامة التي ارتكزت اليها في معالجة الموضوع .

العربية ، وهي وجهة نظر قومية اولا وقبل كل شيء . قومية ، لا بالمفهوم المثالي او « الرومانطيقي » الذي يبحث عن مبررات وجود الامة العربية في الانتقائية الظرفية من التاريخ العربي البعيد ، بل بالمفهوم العلمي المني يسرى في الامة العربية مشروعا سياسيا ، اقتصاديا ، اجتماعيا ، ثقافيا ، تبلور في وعسي الجماهير العربية وايديولوجية مثقفيها على قاعدة تناقضات معينة : الرئيسي فيها كان مع الهجمة الاستعمارية التي حملت في اواخر القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين مشاريع سيطرة وتقسيم ، واقامة دول وكيانات تابعة ، والثانوي فيها : مع الهيمنة التركية اثـر صعود وتمكن الاتجاه العنصري في الحكم العثماني . لذلك فالمشروع

الوحدوي القومي العربي هو في اساس نشاته ومسار تطوره مشروع نضالي جماهيري معاد للاستعمار ، وجواب على سياسة الالحاق والتجزئة ، وعلى محاولات طمس الهوية التاريخية الواحدة ، والانتماء الحضاري الواحد للعرب .

هذه الملاحظة تستتبع فهما معينا للاتجاهات الوحدوية الاسلامية التي مثلها في اولى مراحل الهجمة الاستعمارية مفكرون ومثقفون عرب عاشوا في بيروت او طرابلس ، او الشوف ، او حلب او جبل عامل . . وانتموا اجتماعيا وثقافيا الى بيئة الحضارة العربية ـ الاسلامية . من هؤلاء نذكر على سبيل المثال : عبد القادر القباني ، رشيد رضا ، شكيب ارسلان ، عبد الرحمن الكواكبي ، السيد محسن الامين . . النخ . ان دعوة هؤلاء السي « الوحدة الاسلامية » ينبغي الا تفهم انها تتناقض مع الدعوة الى « الوحدة العربية » كما تبلورت في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الاولى في المشرق العربي ، وبعد قيام اول محاولة لانشاء دولة عربية في دمشق السيطرة الاستعمارية ، والتجزئة ، وغرس الصهيونية على جزء من الوطن .

ان هذه الدعوات التوحيدية الاسلامية يربطها مع الدعوة الى التوحيد القومي العربي موقف واحد : مقاومة مشاريع الاستعمار بالاستناد الى كل اشكال التماسك والتكتل والتوحد التي يتيحها التاريخ العربي ـ الاسلامي .

#### لعل بعض الامثلة تساهم في التوضيح:

- ان دعوة جمال الدين الافغاني السبى استنهاض الشعوب الاسلامية كقوة موحدة معادية للمستعمر ، كانت تترافق في ذات الوقت بتحريض قومي في كل بلد اسلامي على حدة يصب سياسيا في الموقف ذاته المعادي للاستعمار .

- ان الكواكبي عبر دعوته ايضا لاحياء الخلافة الاسلامية ؟ كان يدعو العرب في الوقت نفسه الى تسلم مركز قيادة العالم الاسلامي ليقوموا بالدور نفسه: الوقوف في وجه خطر الفرب الزاحف .

- ان التحول في مواقف رشيد رضا وشكيب ارسلان من مدافعين عن وحدة الدولة العثمانية باعتبارها « شكلا » من اشكال الصمود في وجه التجزئة الاستعمارية الى « دعياة » « للوحدة العربية » لا يحمل في طياته أي تناقض ما دام مضمون هذا التحول هو في الاصرار الدائم على البحث عن الشكل المناسب الذي يضمن تعبئة جماهيرية فاعلة ضد الاستعمار .

بين وقفة شكيب ارسلان الى جانب طلعت وانور ومصطفى كمال في الدفاع عن ليبيا عام ١٩١١ ضد الغزو الايطالي ، وبين دعوة بعض القادة العرب في الحركة العربية القومية عام ١٩١٩ لعقد صلح بين فيصل ومصطفى كمال ، بهدف تشكيل جبهة عربية \_ تركية تقوم بمحاربة الفرنسيين على امتداد كيليكيا وسوريا \_ صلة مباشرة قوية ، انه ايضا الاصرار على التصدي للمستعمر عبر شتى الاشكال التي تتيحها ايديولوجيا وحدة التاريخ العربي \_ الاسلامي ومصلحة الشعوب التي صنعته .

♦ اذا كان منهج المعالجة يعتمد هنا على محاولة تتبع الاشكال التي ظهر فيها التناقض الرئيسي بين الجماهير العربية من جهة ، والاستعمار من جهة ثانية في مرحلة تقسيم الامبرياليات للولايات العثمانية . فانه يصبح من الضروري عدم الغرق في ظواهر جزئية « اقليمية » كانت نتاج تناقضات وحيدة الجانب في منطقة محدودة او طائفة معينة .

ان مثل هذا الفرق للمسه في ادبيات تاريخية عديدة ، تضخم

(على سبيل المثال) ثورة طانيوس شاهين في كسروان ، فتدرسها كظاهرة تاريخية من ظواهر الصراع الطبقي في « المجتمع اللبناني » ، او كثورة فلاحية كان بامكانها لو نجحت ان تشع على الشرق العربي . او انها ايضا تبالغ في اهمية بعض مظاهر الفكر اللببرالي والعلماني الذي نما في الاوساط الدينية المسيحية السورية ، وطرح شعار الانفصال عن الاتراك . فترى فيه فكرا قوميا عربيا ، واحيانا « ثوريا » و « طليعيا » ، رغم ضلوع بعض تعبيرات هذا الفكر ، من الناحية السياسية، في مشاريع التقسيم الامبريالي للوطن العربي والعالم الاسلامي .

ان ما ينبغي التنبه له هنا هو ان القوى الاجتماعية التسي انتجت هذا الفكر ، كانت في تلك المرحلة مرتبطة ثقافيا واقتصاديا بالفرب المستعمر ، وانها غير القوى التسي بلورت فكرة المشروع القومي الوحدوي ( ١٩١٨ – ١٩٢٠ ) ، فالقوى الاخيرة كانت فسي ثقافتها وانتمائها الاجتماعي ووسائل تحصيل معاشها معادية بشكل اساسى للاستعمار .

و ان الاتجاهات الانفصالية في المشرق العربي \_ وكانت قبل انفكاك العلاقات التركية \_ العربية تتخذ طابع دعوات فئوية غير جماهيرية باستثناء حركة محمد على والوهابية \_ نشأت على قاعدة مشاريع الاستعمار في تقسيم ولايات الدولة العثمانية . ثه لما تفككت العلاقات العربية \_ التركية وبرز المشروع الوحدوي القومي العربي عائقا في وجه السيطرة والالحاق والتقسيم ، اتخذت الاتجاهات الانفصالية السابقة طابع العداء « للعروبة » ، وما يمثله هذا الشعار من تراث وتاريخ وطموحات قومية ، واكتسبت بالتالي صفة مشاريع سياسية (دول) تجسم السمات الاجتماعية الاقليمية أو الاثنية أو المذهبية في داخل الوطن العربي نفسه . انتظمت في هذا الخط ، مشلا ، دعوات « نهرة مطران ، جورج سمنه ، خيرالله الخط ، مشكري غانم » ، حين قامت في العقد الثاني مسن القرن

العشرين تطالب بالتنسيق الواضح مع مؤسسات فرنسية اقتصادية ودبلوماسية « باقامة دولة سورية » بمساعدة فرنسا . كذلك ، انتظمت في الخط نفسه « الحركة السياسية المارونية » التي ابتدات منذ (١٩١١) تطرح « الاماني اللبنانية » في توسيع حدود جبل لبنان وفتحه على البحر والسهل ، والتي توجت في فترة ما بعد الحرب بمطلب « تكبير لبنان » وتحويله الى دولة تنتدب لها فرنسا .

و ان التقسيم الاستعماري للوطن العربي بخلق دول وكيانات، على قاعدة تشكيلات اجتماعية ولدتها او انضجتها عمليات التغلغل الاستعماري الاقتصادي والثقافي والمؤسسي في المشرق العربي ، لا تلفي ابدا « وحدة التاريخ » العربي فيه ، على كل ما في هذه الوحدة من تنوع وتعدد وخصائص . ذلك ان هاذه الكيانات السياسية ما كان بامكانها ان تجعل من « خصائصها » \_ رغام محاولات الفكر السائد فيها على الصعيد الايديولوجي \_ مقومات مجتمع قومي . فحركة الجماهير العربية فيها بقيت محكومة بعوامل مجتمع قومي . فحركة الجماهير العربية فيها بقيت الموعية » التي تستند الى انتماء يرتكز للعديد من العناصر المكونة تاريخيا للانتماء تستند الى انتماء يرتكز للعديد من العناصر المكونة تاريخيا للانتماء الاستعمار التي تتخطى حدود الكيانات التي خلقها ، والتي تفرض بالتالي مواجهة التناقضات التي تنتجها علاقاته على مستوى اتساع هذه المصالح نفسها ( البترول ، فلسطين ، المواصلات ، المراكز الاستراتيجية ، المواد الاولية ) .

صحيح انه من الضروري الانطلاق من نتائج التقسيم لتخطيه. بيد ان التخطي يتطلب منهجا يحرص على البحث عن التناقض الرئيسي الذي يحكم حركة الجماهير العربية في كل من هذه الكيانات ، ويوجهها في وجهة الرد على الاستعمار ، ووجهة التوحيد القومي .

يكتسب هذا التوكيد أهمية خاصة عندما نخص بالذكر الكيان

اللبناني . فاذا كانت معظم الدول العربية تقر في دساتيرها انها جزء من الامة العربية ، ويسعى بعضها لتحقيق حد من التضامن العربي وتبني ثقافة عربية قومية ، فان الكيان اللبناني تحكمت في عزلته ردحا من الزمن تركيبة اجتماعية ـ طائفية ، تغذت بثقافة «عنصرية» معادية للعروبة والاسلام ، ومرتكزة السي النشساط الارسالي و « الاستشراق » الكولونيالي .

مع الاقرار بأهمية التناقضات داخـل البنيـة الاجتماعية الاقليمية ، لا بد من الانطلاق من الحقيقة التي سبق تأكيدها: ان مدار التناقض الرئيسي الذي تدخل فيه الجماهير العربية في كل « دولة » طرفا ليس هو الساحة الاقليمية ، انه الساحة القومية حيث يمثل الطرف الآخر في التناقض: العدو القومي ، أي الاستعمار ومشاريعه ومخططاته . من هنا أهمية الا تغيب في منهج بحثنا للظواهر التاريخية مجمـل التناقضات المتولدة علـي امتداد الوطن العربي وتعيين شكل التناقض الرئيسي فيها الذي حسم في وجهته ومساره بقية التناقضات .

ما يهمنا من هذه المقدمة استدلالاتها المنهجية في البحث التاريخي . فلقد حاولت في هذا البحث ان ادرس الظواهر التاريخية منذ ١٨٥٨ وحتى ١٩٢٠ ، في جبل لبنان والمناطق المجاورة له في المشرق العربي ، وذلك على اساس محاولة تبين المواقع الاجتماعية للاتجاهات السياسية المختلفة التي عرفها تاريخ المنطقة في تلك المرحلة ، وكيف تحددت وظيفة هذه المواقع في سياق واحد ربط ثلاث عمليات تاريخية متداخلة : تفكك بني السلطنة العثمانية ، التغلف الاستعماري واشكاله المختلفة ، لا سيما في مرحلة الامبريالية ، نشوء اتجاهات وهويات « قوموية » \* عديدة في الولايات العثمانية .

<sup>\*</sup> \_ استخدمنا هذا التعبير لترجمية الفهوم الغربي : « Nationalitaire » او ما يسميه مكسيم رودنسون بـ : « Ethnico - nationale » ولعل التعبير العربي : « العصبية السياسية » يبقى اكثر التصاقا بمفاهيم الواقع ومعطياته .

#### الفصل الأول

نظرة عامة على الاوضاع الاجتماعية قبل ١٨٦٠

#### طبيعة السلطة في عهد « امارة الجبل »

لم يكن لتسمية « جبل لبنان » ذات الدلالة الجغرافية في كل وقت . ففي غضون القرنين السابع عشر والثامن عشر اقتصر مدلول التسمية على المناطق الجبلية الشمالية التالية : بلاد بشري ، بلاد البترون ، بلاد جبيل ، اي موطن الموارنة الاساسي (۱) . اما بلاد كسروان ( المنطقة الجبلية الوسطى ) فكانت غالبا ما تحافظ على تسميتها المستقلة ، ولا تدخل في اطار مدلول تسمية « جبل لبنان » الا نادرا (۲) . اما بلاد الشوف ( المنطقة الجبلية الجنوبية الممتدة من جنوبي المتن حتى جزين ) فكان يطلق عليها اسم ( جبل الدروز ) . ولم تشملها تسمية « جبل لبنان » الا لاحقا (۳) .

منذ بدايات القرن التاسع عشر بدأ اسم « جبل لبنان » يتعمم على مجموع المناطق الجبلية الثلاث ، ويشيع على الاقال في الاستخدام اليومي (٤) .

اما المناطق الاخرى التي شكلت جزءا من دولة لبنان الكبير المعلن عام (١٩٢٠) فلم تشملها التسمية على الاطلاق قبل هذا التاريخ . فبلاد الشقيف وبلاد بشارة المعروفتان بجبل عامل وراشيا والبقاع ، وعكار ، شكلت جميعها « مقاطعات » مستقلة

## SCANNED BY

الواحدة عن الاخرى ، اما المدن الساحلية طرابلس ، بيروت ، صيدا ، فقد شكلت طيلة العهد المثماني مراكز الولايات او الوية «عثمانية» شملت في المحالة « الجبل » (٥) ، و «مقاطمات» اخرى في فلسطين وداخلية سرينة (٦) .

من جيفاخرى ان سيفه ما عرف تاريخيا بـ « امارة الجبل » لم تكن لتنكل قبل عنة (١٨٦٠) ادارة عثمانية « خاصة » (٧) كما يحاول البرصة على ذلك على اساس حدود مرسومة شملت «مقاطعات» معينة من الجبل لو من خارجه « فالامارة» شكل من اشكال السلطة السياسية ارتكزت هي مفاحيم وتقاليد وإعراف عربية ـ اسلامية ؛ وارتبطت « بنظام الارض فالراعة » السائد ، وهو نظام «اقطاعي» يمتد بجدوره التاريخية الهما قبــل العهد العثماني فـي بلاد الشام .

كانت الدولة العثمان في « منت كان موظفيها مثل الصدر الاعظم ، وحكام الإيالات والإلهية والجنود اراضي زراعية \_ على شكل اقطاعات \_ » . فشكل فوع من « الاطلاح حكومي » تألف من اصحاب « التيمار والزعامة » اللين كان يطلب منهم ان يكونوا دوما على استعداد للحرب ، وان يجهزوا عددا من الحيالة والمحاربين يتناسب وايراد «الاقطاعة» وان تعيم استعط الامن والنظام في انظاعاتهم (٨) .

الى جانب هذا النوع من «الاقطاع» كان في بلاد النهام و في المناطق الاخرى التي تواجلت فيها تشكيلات اجماعة قائمة على «عصبيات» « قبلية » او «عنصرية » الا « ملحبية » توع آخ من « الاقطاع » يسميه بعض المؤرخين « بالانطاع الطائفي » . يقدول الاستاذ عبد العزيز محمد عوض في ذلك : « ولا كان في بلاد الشام قبل الفتح العثماني في سنة (١٨٥٦) عصبيات اقطاعية محلية قبل الفتح العثماني في سنة (١٨٥٦)

اختلفت في مقومات عصبيتها ، حيث وجدت عصبيات « عنصرية » كالتركمان والاكراد والعرب ، وعصبيات « مذهبية » كالاسماعيلية والنصيرية والدروز والوارنة وغيرهم . وبما ان هذه العصبيات كانت من « ادوات » الحكم المملوكي فقد اقرتها الدولة العثمانية في مقاطعاتها » (٩) .

ان «امارة الجبل» شكلت اذن جزءا من هذا التنظيم الاقطاعي المحلي السائد. وقد ارتبطت منذ الفتح العثماني وحتى سنة (١٨٤) « بامير الدروز » الذي هو في الاساس امير بلاد الشوف . فمنذ تثبيت السلطان سليم الاول للامير فخر الدين المعني الاول في « اقطاعة الشوف » وحتى تعيين الامير بشير الثالث عام (١٨٤٠) « اميرا على الجبل » ، اعتبر جميع الامراء الذين تعاقبوا على هذا « المنصب » مسن معنيين وشهابيين وعلسى اختلاف انتماءاتهم « المذهبية» المعلنة ، «امراء الدروز» (١٠) .

من جهة اخرى ، استطاع « امير الدروز » في مرحلة تاريخية معينة لا سيما في عهد فخر الدين الثاني ، ان يقوم بوظيفة « الامير الكبير » على « مقاطعات » تخطت حدودها مناطق الجبل الثلاث ، ووصلت الى شمالي سورية وداخل فلسطين وابواب دمشق .

هذا التوسع في نفوذ «الامير الكبير» خارج اطار « الجبل » ، والذي شكل فيما بعد « الحجة التاريخية » « الايديولوجية » التي ارتكزت اليها العناصر « البورجوازية » المارونية الجبلية في مطالبتها في اوائل القرن العشرين باعادة « لبنان » الى « حدوده التاريخية والطبيعية » ضمن صيفة « لبنان الكبير » هذا التوسع كان في الواقع نتاج طبيعة السلطة القائمة ، لا في الجبل فحسب ، بل في المشرق العربي بمجمله ، ولا نبالغ اذا قلنا في العديد من مناطق العالم العربي ـ الاسلامي (١١) .

(7)

فسلطة الامير الكبير ، مستمدة من واقعين : من جهة واقع توازن قائم بين عصبيات عائلية وبيوتات عريقة ، يؤدي الى اختيار احد اركان العائلات القوية اميرا قادرا على محورة العصبيات الاخرى حوله وضبطها ، او قمعها اصلحة تحصيل الضرائب السلطانية ، وتحقيق الامن و فق الشرائع « المذهبية » المحلية والاعراف السائدة ، من جهة اخرى واقع تكريس هذا الاختيار «العرفي» بفرمان سلطاني مركزي ، يضفي « الشرعية » العربية للاسلامية عليه و فق مفهوم مراكزي ، يضفي « العربي وصيغة « الالتزام » والجباية في الاسلام .

هذه السلطة لا يتحدد اطارها « الجغرافي » سلفا ، فهي تتوسع بمقدار نجاح الامير في وظيفته ، أي بمقدار ما يضم الى نفوذه من عصبيات عائلية اخرى اما عبر التحالف والانضواء او عبر كسر شوكة هذه العصبيات وادخال مقاطعاتها في فلك « التزامه » وجبايته للضرائب السلطانية .

استطاع « امير الشوف » اذن ان يصبح « الامير الكبير » عبر ترؤسه لتحالف عصبي عائلي ـ طائفي ضم بيوتات « ارستقراطية » درزية ومارونية وغيرها مـن البيوتات في مقاطعات عديدة مـن سورية .

هذه البيوتات عرفت « بالمشايخ » و « الامراء » ، وفي اللفة الشائعة آنذاك « بالمقاطعجيين » ( نسبة للمقاطعة ) (١٣) .

« كان الشيخ يدير شؤون مقاطعته ، ويلتزم بدفع الضرائب المترتبة عليها لامير الجبل ، الذي يتربع فوق هذا البناء الاقطاعي . والذي له الرياسة العليا على العامة والمشايخ والامراء ، ويلتزم هذا الامير امام باشا صيدا بدفع الضرائب المستحقة للدولة على المقاطعات التي يحكمها بنفسه او بواسطة اتباعه من المقدمين والمشايخ الإقطاعيين » (١٤) .

ان ممارسة السلطة على هذا النحو ، ان كانت من جانب « الإقطاع الحكومي » ( الولاة ) او من جانب « الاقطاع الطائفي » ( المشايخ والامراء ) كان لا بد ان تدفع الى اصطدامات محلية ان بين الولاة العثمانيين انفسهم ( الاقطاع الحكومي ) او بين هؤلاء من جهة وبين امير الحبل او اي امير محلي آخر يبغي مد نفوذ التزامه وجبايته (١٥) .

ان « الاقطاع الحكومي » الذي كان في الاساس مقتصرا على العسكريين ، « دخلته عناصر مدنية ، لدرجة انه اصبح بامكان كل رجل غني ان يصبح ملتزما لقطعة من الارض » (١٦) . ولما تمتع الاقطاعي بان « منح الحق في استخدام قوة مسلحة كافية لجمع الضرائب تأتمر بأمره ، كما تتمتع بنوع من الاستقلال في ارضه وفلاحيه » ، استخدم هذه القوة في امور شتى اتاحتها ممارسة السلطة على النحو الذي اشرنا . « فتارة كان يستخدمها في حل نزاع نشب بينه وبين جيرانه الاقطاعيين اذا رغب في توسيع املاكه على حساب املاكهم ، وطورا يستخدمها لنجدة رئيسه اذا وقع في مشكلة مشابهة » (١٧) .

ان هذه القاعدة في طبيعة السلطة التسمي سادت في المشرق العربي منذ سنة ( ١٥١٦ حتى ١٨٤٠) تفسر العديد من الظواهر السياسية التي برزت ، والتي اعطيت من قبل الصياغة التاريخية الكولونيالية ، تفسيرات « استقلالية » و « قوموية » تصب في الثقافة التاريخية التي تكرس وتحمي التجزئة السياسية في المشرق العربي . من هذه الظواهر نذكر على سبيل المثال : ظاهرة فخر الدين والامير بشير الثاني في الجبل . وظاهرة ضاهر العمر في فلسطين . . .

اذن ان الصراعات التي كانت تقوم بين « كبير » الامراء الذي يتراس حلفا من العائلات ، ويتلقى الضرائب عن عدد من القاطعات ،

من جهة والولاة العثمانيين المتمركزين في دمشق او صيدا او عكا ( تبعا لنوع الولاية ومركزها ) ، من جهة ثانية ، لم تكن كما يصورها التاريخ « الرسمي » « نضالا » من قبل امراء « وطنيين » ضد الحكم التركي . ان الوالي والامير والشيخ ، هم اصحاب « مقاطعات » عثمانية ، يختلفون اهمية باختلاف اهمية عدد المقاطعات التابعة لكل منهم . فهم جميعا جزء من « جهاز » الدولة العثمانية ، الذي يتحكم فيه على الدوام « صراع داخلي » يتمحور حول حدود « الالتزام » ومدى اتساعه من حيث حجم الضريبة ، ووزن النفوذ ، والامتداد الجفرافي .

اما من ناحية المؤسسات والتقاليد والعلاقسات الانسانية والاجتماعية السائدة في مقاطعات « الجبل » فلم تكن لتختلف في شيء عنها في المناطق الاخرى من المشرق العربي . فهي جيمعها تحمل سمات مجتمع عربي \_ اسلامي : « فالعصبية » بالمفهوم الخلدوني ، الانقسامات والتحالفات وفق الانتماءات التاريخية العربية ذات الطابع « الايديولوجي » ( قيسية ويمنية ) ، التقليد الاجتماعي \_ السياسي الذي يقضي \_ لا سيما لدى العائلات \_ المقاطعجية \_ بارجاع نسب العائلة الى قريش ، لهدف يرتبط بدون شك بمفهوم السلطة وأحقيتها . . . كلها سمات اجتماعية \_ سياسية تشترك فيها كل العائلات « اصحاب » المقاطعات في الجبل وفي المناطق الاخرى ، دون تمييز بين مسيحيين ومسلمين ، موارنة او دروز (١٨) .

في غضون النصف الاول من القرن التاسع عشر ، اخذت السلطة القائمة على تلك المؤسسات التي ذكرنا ، تتفكك وتضعف لا سيما في « الجبل » ، تحت تأثير عوامل عديدة . منها الاتجاه المتنامي لدى الولاة والامراء والملتزمين من المقاطعجيين ، للابتعاد عن مركز السلطة وعدم تأديتهم الخدمات المطلوبة منهم تجاه الدولة » ، مع فرضهم في ذات الوقت الضرائب السلطانية و « الخاصة » على

الفلاحين وممارسة جبايتها بواسطة « قواهم المسلحة » بصورة تعسفية ، ادت الى سلسلة من الانتفاضات الفلاحية التي اتخذت طابع الاحتجاج على دفع الضريبة التي يفرضها الوالي او « الامير الكبير » على المقاطعات (١٩) . وكان ذلك من شأنه ان يضعف مؤسسة « الامارة » في الجبل وتوابعها . وزاد في هذا الاضعاف ما اتخذته الادارة المصرية في عهد محمد علي باشا من تدابير في بلاد الشام ( ١٨٣٣ ـ ١٨٣٥ ) عندما أقدم ابراهيم باشا على « حل الجيوش الاقطاعية في ولاية سورية » بتجريد السكان من السلاح بالقوة ، وادخال نظام التجنيد العسكري الاجباري ، واعطاء الفلاحين « حق رفع الشكوى على الملتزمين » (٢٠) .

هذه الاتجاهات كانت تترافق ايضا مع اتجاهات مركزية تبفي « تحديث » الدولة ومركزتها . وكان قرار « الفاء اصول الالتزام » الوارد في نص خط كلخانة عام (١٨٣٩) ، بداية التخلي عن وظيفة « المقاطعجين » لاحلال « موظفين اداريين » مكانهم .

في عام (١٨٤٢) الفى السلطان عبد المجيد منصب « الامير الكبير » وقسم مقاطعات « الجبل » الى قائمقاميتين طائفيتين يفصل بينهما طريق بيروت ـ دمشق ، القائمقامية الشمالية على راسها « حاكم » ـ موظف مسيحي » والقائمقامية الجنوبية وعلى راسها « حاكم » ـ موظف درزي ، يعينان من قبل والي صيدا المقيم في بيروت ويكونان مسؤولين امامه ، في عام (١٨٤٥) استكمل هذا التنظيم « باصلاحات » شكيب افندي القاضية بانشاء مجلس ادارة الى جانب كل قائمقام ، مهمته كما نصت عليها المادة (٤) من النظام الجديد « وضع لوائح بالضرائب المتوجبة على كل مقاطعة وكل قرية . . . » وتكليف الجباة والقاطعجيين بتنفيذها (٢١) .

بهذا اصبح « المقاطعجيون » بموجب « النص » الجديد مجرد ادوات تنفيذية ، او « شبه موظفين »

لكن على الصعيد العملي ، ظلت طبيعة السلطة تمارس على نفس القواعد الاجتماعية في المقاطعات والقرى ، وظل نظام الالتزام متبعا ، وظلت ايضا المقاطعات محكومة عمليا من قبل «المقاطعجيين».

فطنوس الشدياق صاحب كتاب « اخبار الاعيان في جبل لبنان » المطبوع عام (١٩٥٩) يشير الى وجود (٢٤) مقاطعة ( من الكورة حتى جبل الريحان ) ، كانت كل واحدة منها تدار بواسطة عائلة او عائلتين من القاطعجيين (٢٢) . وقد تكاثر عدد الافراد « المقاطعجيين » في المقاطعة الواحدة وداخل الاسرة الواحدة ، بفعل تفكك الملكية الوراثية ، حتى اصبحنا نرى في مقاطعة الجرد مثلا التي الفت من (٢١) قرية (٣٣) مقاطعجيا (٢٢) .

السؤال الذي ينبغي ان يطرح: كيف تمت عملية استثمار الارض ؟ وكيف تشكلت العلاقة الاجتماعية بين « القاطعجي » والفلاح ؟

لعل بعضا من الجواب نجده في بعض الدراسات حول نظام الزراعة والارض في العهد العثماني .

#### نظام الزراعة والارض

مر نظام الزراعة والارض الذي كان في اساس نشوء نوع من « التملك » الارضي الذي ساد في غضون القرن التاسع عشر ، بمراحل من التطور التاريخي خلال العهدين الملوكي والعثماني .

لا يسعنا في حدود هذه الدراسة الا الاشارة السريعة الى واقع ان نظام الزراعة في المشرق العربي كان يحمل في العهد المملوكي سمات النظام السائد في العهد العثماني فسي آسية الصغرى . يذكر «Divitcioglu» في مقالته عن « النموذج الاقتصادي للمجتمع العثماني » « انه طيلة القرنين الرابع عشر والخامس عشر ، تميز نظام الزراعة العثماني بحقيقة ثابتة : هي ان الارض تعود للدولة . فالدولة هي المالكة كليا لاراضي الميري . وحق السيادة هذا يعود للسلطان عبر تفويض الهي \_ يعرف تحت اسم « بيت المال » (٢٤) .

هذا المبدأ ذاته ارتكز اليه ايضا « النموذج الاقتصادي » المملوكي في المشرق العربي . اذن ان التشابه في « النموذجين » لم يكن محض مصادفة . فهو نتاج موقف « نظري » واحد تاريخي وديني ، من « الدولة » وعلاقتها بالارض . لقد مر ريف المشرق العربي منذ الفتح العربي وحتى الاحتلال الاوروبي بعهود وحكومات

مختلفة . « لكن على اختلاف هذه الاخيرة ، اثرت بجملها في الارياف بصور متشابهة » فجميعها مثلت على حد قول «Weulersse» نفس مفهوم الدولة الذي لم يتغير منــذ الفتــح العربي ، وحتى الانتدابات الاوروبية » (٢٥) هذا المفهوم الاسلامي للدولة ولطبيعة «الملكية» استطاع خلال الحقبات الاولى مــن عمـر الامبراطورية العثمانية ان يحفظ تماسك نظامها الاقتصادي الزراعي ، لكن مع مرور الزمن ، وبروز تطورات جديدة في المواقع الاجتماعية « لرجال الدولة » لم يعد يقوم بدور الضابط الايديولوجي والمنسق لعمليات استثمار الارض ، وتأمين جباية منسقة « لبيت المال » . فالدولة المالكة الاساسية للارض تمثلت في البداية بطبقة مهيمنة « تشكلت السخس رجال دولة مختارين يقومون بالمهمات الادارية والدينية والعسكرية » (٢٦) . الا ان هذه الفئات اخذت ابتداء مــن القرن السادس عشر تحتل مواقع اجتماعية جديدة . فأفراد هذه الطبقة السادس عشر تحتل مواقع اجتماعية جديدة . فأفراد هذه الطبقة كانوا قد جمعوا من خلال خدمة الدولة وتعاطي التجارة اثر التفلغل الاقتصادي الاوروبي ثروات طائلة (٢٧) .

وكان من نتيجة ذلك كما يحلل «Divitcioglu» ( ان قلبت قوتهم الاقتصادية قواعد النظام المالي القديم للدولة العثمانية . فبداوا يتحولون الى جباة ضرائب ( ملتزمين ) ، ومكرسين وضعهم في تولي سلطة جباية مالية على منطقة معينة ( مقاطعة ) اضحت خلال القرون اللاحقة تشكل قواعد طبقة جديدة من الاشراف . مع نشوء هذه الطبقة انفتح طريق جديد نحو الملكية الخاصة العقارية في النظام الزراعي العثماني » (٢٨) .

نخلص الى القول انه في سياق هذه العملية التاريخية قامت عائلات ذات عصبيات قوية ، في جبل لبنان ومناطق اخرى من المشرق العربي ، بمسؤولية جباية الضريبة للدولة على مساحة معينة من الارض سميت « مقاطعة » . على هذا الاساس ، تكون الارض بمعظمها ارض « ميري » واعضاء هذه العائلات « مقاطعجيين »

يحملون القاب شرف تمتد بجذورها الى التقاليد العربية ( امير ، شيخ . . . ) (٢٩) .

ما يهمنا هنا هو تحديد طبيعة الملكية في جبل لبنان كما استقرت عمليا في اواسط القرن التاسع عشر (٢٩) .

هل صحيح كما يدعي البعض ان ارض الجبل لم تكن ارض « ميري » بل ارض « ملك » وهي « ميزة » انفرد بها الجبل وحده ، دون مناطق المشرق العربي الاخرى ؟ (٣٠) .

في الواقع ان الارض « الميري » التي تعتبر « نظريا » ارض الدولة كانت قد اصبحت في غضون القرنين الثامن والتاسع عشر ، وفي كل مناطق المشرق العربي « أرض تصرف » . هذا الواقع كان نتاج تطور تاريخي طويل ، كما رأينا ، ظهرت آثاره لا في جبل لبنان وحده بل في كل المناطق العثمانية (٣١) . ان ملكية الدولة للارض كانت قد اضحت خلال القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر شكلية كليا . فازدادت طموحات الباشا والامير والشيخ نحو الاستقلال بمقاطعاتهم ، وقويت همينتهم المباشرة على الفلاحين واستأثروا حتى بالاراضي القليلة التي اشتغلها هؤلاء بصورة فردية . اذن كنا على الصعيد العملي حيال نوع من « ملكية » اكتسبت مع الزمين والاعراف خصائص الملكية الفردية : بيع ، شراء ، وريث ، ، ، (٣٢) .

مما قوى هذا الطابع « الفردي » للملكية في جبل لبنان وجود مسا يسميه «Weulersse» : « اراض ذات تكويىن فردي » « Les territoires à structure violividurelle » في المناطق الجبلية . اذ يقول : « ( في جبل لبنان وبلاد العلويين . . ) تم توسيع الاراضي الزراعية بصورة فردية . فكل عائلة تلجأ تبعا لحاجتها الى استصلاح حقل على حساب الجبل او الغابة . . » (٣٣) . مما قد

يكون في اصل تشكيل « ملكيات صفيرة » خاصة بالفلاحين على حد افتراضنا .

الى جانب ذلك ، كانت هناك ارض «المشاع» (غابات ، مراع ...) ذات نفع عام للقرية . وارض الوقف وهي تابعة للدولة بالنسبة للمسلمين وللكنيسة والاديرة بالنسبة للمسيحيين (٣٤) .

من الصعب جدا معرفة نسب توزيع هذه الاراضي في الجبل . لكن الوقوف عند طريقة استثمار هذه الاراضي قد يعطينا فكرة ما عن نظام الزراعة السائد . لقد كنا حيال طريقة شبه اقطاعية في الاستثمار ، لكن امام تكونها «الاقطاعي» الثابت كسان يعترضها عاملان : اتجاه مركزة الدولة العثمانية واشكال «تحديثها» ، وحاجات التغلفل الاوروبي الرأسمالي النسازع ايضا نحسو «التحديث » .

كان المشايخ والامراء والاكليروس الماروني يستأثرون باستثمار الارض المثي اراضي الجبل بالزراعة ، عدا حقهم في استثمار الارض « المشاع » . الثلث الآخر ( قطعع صغيرة ) يستثمره فلاحون متوسطو الحال . بينما اكثرية السكان لم تكن «لتملك» شيئا (٣٥) . كان هؤلاء لا يملكون مورد عيش الا قوة عملهم . فهم يمضون على حد قول القنصل الفرنسي هنري غيز ، ثلاثة ارباع وقتهم بانتظار استخدامهم . « هذه الطبقة من السكان الاكثر بؤسا والاكثر عددا كانت تصدر الرهبان ، الحرفيين ، الحطابين ، المياومين ، المكاريين . . . » . ويتابع هنري غيز : « بينما الامراء كانوا يصرون على عدم التخلي عن أي شبر من « املاكهم » . والسبب في ذلك خوفهم من اضعاف سلطتهم بتمليكهم اراضي للشعب ، وبتخفيف خوفهم من اضعاف سلطتهم بتمليكهم اراضي للشعب ، وبتخفيف حاجة هذا الاخير للعمل المأجور من اجل العيش » (٣٦) .

في هذا الاطار الاجتماعي الذي يضعه القنصل الفرنسي ، يمكن

ان نفهم طبيعة العلاقات الاجتماعية التي ربطت الفلاحين بالمشايخ والامراء ، ان ما يطفى على هذه العلاقات عامل محدد : « الانفصام شبه المطلق بين الاستثمار والملكية . . من يزرع لا يملك ، ومن يملك لا يزرع » .

« هذا النوع من الاستعفاء الجماعي الاقتصادي يؤدي ، كما يقول «Weulersse» ، الى صيغة استثمار بسيطة ووحيدة تقريبا هي صيغة (المرابعة) » (٣٧) .

و «المرابعة» هي عقد «شراكة» بين طرفين : «صاحب» الارض، والفلاح «الشريك» ، الذي يبيع « قوة عمله » السنوية لانتاج سلعة زراعية غالبا ما تتوجه نحو السوق (في وضع جبل لبنان : زراعة التوت وتربية دود القز لانتاج الشرائق ) (٣٨) .

هذا العقد الذي غالبا ما كانت تكتب صيغته على ورقة ثبوتية «حجة » ، كان يضمن تبعية الفلاح المطلقة « للشيخ » « صاحب » الارض . كان « الشريك » ــ الفلاح يدفع عند بدء « الشراكة » مبلفا من المال يقدر بربع قيمة المحصول السنوي ، ويعتبر هذا المبلغ « ضمانا » « لحسن » عناية الفلاح بالارض والاشجار وما عليها من انشاءات .

ورغم ان الفلاح كان يتحمل وحده وطيلة السنة مسؤولية اعداد الارض وفلاحتها ، ويقوم مع افراد عائلته بالعمل الضروري لانتاج السلعة وتحضيرها « للتسويق » ، كانت حصته من الارباح لا تتعدى النصف . وحتى حصته هذه كانت تخضع لاقتطاعات شتى : ففي حال حصول نقص بقيمة المحصول عما كان مقدرا في الاصل ، كان على الفلاح ان يعوض عن ذلك لصاحب الارض . اما في حال الزيادة ، فكانت « المكافأة » للفلاح على جهوده امرا لا يقتضي تضحية كبيرة .

ثم تأتي شروط والتزامات اخرى تكبل الفلاح وترهقه ، فهو المسؤول عن دفع ضريبة « الميري » عن ارض « المقاطعجي » وعلى كاهله تحال الضرائب الاخرى التي يفرضها الوالي او الامير الكبير على « المقاطعات » المختلفة . ومنه كانت تقتطع ايضا نسبة معينة من قيمة محصلات الضرائب (٥٪) لمصلحة «المقاطعجي» المسؤول عن جمعها وذلك بصغة « اجرة » جهود استيفاء وجباية . النخ . وحتى اجرة عمل « الناطور » في القرية كان يدفعها الفلاحون انفسهم . عدا ذلك كانت بعض العقود تتضمن « شروطا خاصة » متعارف عليها : كان على الفلاح ان يقدم «للشيخ» هدايا مختلفة في الإعياد ، وفي المناسبات ، وفي بداية كل عام ( كمية معينة من الصابون او القهوة او السكر . . . . ) .

هذه الطريقة في الاستثمار ، كانت بالاضافة الى تحقيقها شكلا من اشكال التبعية المطلقة «للمقاطعجي» تضمن ايضا لهذا الاخير «حقه » في « التملك » الدائم للارض التي يعمل عليها الفلاح ، وما عليها من مساكن ، حتى ولو كانت هذه الاخيرة قد بناها الفلاحون انفسهم . .

ان شيوع طريقة الاستثمار هذه في النصف الاول من القرن التاسع عشر ، كان تعبيرا عن تشبث « المقاطعجيين » « بتملكهم » للارض التي « اقطعت » « لعائلاتهم » في السابق ، وردا على طريقة استثمار اخرى هي « المغارسة » التي ادت في بعض الاماكن ( الدامور مثلا ) ، الى اكساب الفلاحين حصصا من ارض المقاطعجي بعد غرسها بالاشجار والعناية بها حتى مرحلة معينة. لذلك تضمنت عقود «المرابعة» بندا صريحا يمنع مطالبة الفلاح ــ الشريك حتى ولو ساهم هذا الاخير في غرس قطعة من الارض ، باي «حق» فيها (٣٩).

ان علاقات « المرابعة » هذه كانت تتوافق اذن مع الموقع السياسي والإداري الذي احتله القاطعجيون في سلم السلطة

السياسية ومع الاتجاه القائم لديهم والذي ينزع نحو تأكيد الهيمنة على الارض والفلاحين . لكن هذه العلاقات نفسها التي كانت تذهب من جانب « المشايخ » « ذاتيا » نحو اتباع شكل من اشكال التبعية التي تشبه « القنانة » ، كانت في ذات الوقت تصطدم في الجانب الآخر بعوائق مانعة . فمن جهة كان تدخل الادارة المركزية العثمانية يقلم من اظافر المقاطعجيين . ومن جهة اخرى كان التفلغل الراسمالي الاوروبي يعطي نتائجه الاجتماعية على صعيد القوى المنتجة وفق تنوع واختلاف تمركزه في المناطق ومدى استقطابه للطوائف الدينية المختلفة .

السياس وها المائلة الم

distribution of the second second

#### - 4 -

### التنوع الطائفي الديني ونظام الملل العثماني

عرفت بلاد الشام التي «سينظر » لها في اوائل القرن العشرين بصيغة «سورية الطبيعية » تعددا كبيرا في الانتماء الديني ـ المذهبي لسكانها (٥٠) . وقد تركز هذا التعدد اكثر ما تركز في جبل لبنان والمناطق المحيطة به من سورية .

الى جانب المسلمين السنيين الموالين للدولة العثمانية والذين شكلوا الاكثرية الساحقة من السكان لا سيما في المدن ، تمركزت في المناطق الجبلية الريفية طوائف اسلامية اخرى ( او ذات اصول اسلامية : الشيعة والنصيرية والدروز ) ، اختلفت درجة ولائها للدولة المعثمانية حسب الظروف والمراحل التاريخية المختلفة . فمن جهة لم تعتبر هذه الطوائف من «اهل الذمة » الذين طالهم نظام « الملل » العثماني و «امتيازاته» الكثيرة ، ومن جهة اخرى عاش اهل هذه الطوائف « بخصائصهم » المذهبية في اطار « عصبيات اقطاعية الطوائف « بخصائصهم » المذهبية في اطار « عصبيات اقطاعية العثمانية المتواجدين في مراكز الولايات والالوية عن دفع الضرائب . العثمانية المتواجدين في مراكز الولايات والالوية عن دفع الضرائب . كذلك لم يطل التغلغل الاوروبي بوجهيه الاقتصادي والثقافي هذه الطوائف ومناطقها ، فظلت تعيش في عزلة في ظل علاقاتها العصبية الداخلية وتقف موقف المقاومة من اشكال هذا التغلغل .

غير ان « سورية » كانت ايضا موطنا لتعدد مذهبي « غير اسلامي » . فمن شمالي سورية ( حلب واللاذقية ) الى مدن فلسطين ، انتشرت طوائف مسيحية عديدة :

طائفة الروم الارثوذكس الذي بلغ عدد افرادها في دمشق وحدها في سنة ١٨٧٣ حوالي ٧٠٠٠ نسمة (١٤) . وطوائف الارمن المنقسمين الى كاثوليك وارثوذكس ، وطائفة الكاثوليك والموارنة والبروتستانت . بالاضافة الى طائفة اليهود التي لعبت في ولاية سورية بالرغم من قلة عددها دورا ماليا ذا شأن في عملية الجباية والصير فة لمصلحة الباشاوات (٢٤) .

ويبقى من المفيد ان نتوقف قليلا عند ظاهرة التعدد المذهبي ـ الطائفي في جبل لبنان والمناطق المحيطة به من سورية .

يرجح معظم المؤرخين ان ظهور المسلمين من اهل السنة في مدن الساحل يعود الى العهد المهلوكي ، لا سيما منذ القرن الرابع عشر حيث تكثف تمركزهم في طرابلس ، وبيروت ، وصيدا (٣٤) . وفي غضون القرن التاسع عشر برزت عائلات « مدينية » عديدة تعاطت اعمال التجارة في اطار سوق داخلي عربي ـ عثماني يمتد من الاناضول حتى مصر (٤٤) واحتلت مواقع مختلفة في هرم السلطة المحلية كأعيان مدن ، وموظفين عثمانيين ( بيهم ، داعوق ، مجذوب ، الصلح ) .

اما المسلمون من اهل الشيعة ، فان ظروف ظهورهم في المنطقة لا تزال غير واضحة تماما . غير ان « علماء » الشيعة الذين كتبوا في تاريخ الطائفة يفسرون ظهورها في جبل عامل على اساس «الخبر» التقليدي المتوارث فيقولون : ان قبيلة عربية يمنية تدعى « عاملة » نزحت من شبه الجزيرة اثر خراب سد مأرب وزوال مملكة سبأ ، واستوطنت في الهضاب الممتدة بين الطرف الجنوبي من جبل لبنان

والطرف الشمالي من جبل الجليل ، واعطت اسمها لهذه الهضاب ( جبل عامل ) . اما المذهب الاسلامي الشيعي فقد جاءهم كما يروي «علماء» الشيعة عن طريق الصحابي ابي ذر الغفاري احد صحابة الرسول ونصير الامام علي (٥)) .

من المعروف تاريخيا انه في العهد الفاطمي ، في القرنين العاشر والحادي عشر ، استوطن قسم كبير من الشيعة « بلاد كسروان » . الا ان المماليك اجلوهم بالقوة عن تلك البلاد عام (١٣٠٥) ، ثم اكمل الموارنة عبر ضغطهم السكاني القادم من الشمال عملية تهجير الشيعة باتجاه الهرمل وبعلبك ، وبقيت ، اعداد قليلة منهم في « جرود » كسروان حتى اليوم (٢٦) .

اما الدروز فهم من اصل شيعي . ولا تزال ظروف ظهورهم في المنطقة غير واضحة ايضا . غير ان « فرضية » الاب لامنس تحاول ان ترى ان اصول نشأتهم تعود الى قدوم قبائل فارسية موالية لعلي ابعدها الخليفة معاوية عن العراق لاضعاف العنصر العلوي . وفق هـذه واناط بها مهمة الدفاع عن الثغور الساحلية (٧٤) . وفق هـذه الفرضية يعود انتسابهم الـى مذهب « الموحدين » \_ وهو مذهب شيعي باطني \_ الى اصول دعوة الحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمي ، في القرن الحادي عشر ودعاته في سورية .

وما هو ثابت تاريخيا ايضا ان هذه القبائل قاتلت في مرحلة الحروب الصليبية في اطار الدولة الاسلامية القائمة في دمشق . لذلك اقطعت بسبب خدماتها العسكرية مقاطعات الشوف ووادي التيم (١٨) .

اما الطائفة المارونية فقد تشكلت في الاصل في اطار فرقة مسيحية قديمة في شمالي سورية ، على الضفة اليمنى من وادي العاصي حول دير بني قرب قبر قديسها « مار مارون » الذي عاش

(4)

في القرن الخامس الميلادي . ذلك ان الدير اصبح مركزا دينيا وزراعيا التفت حوله اعداد من الجاليات الزراعية المسيحية القادمة من بعض مدن سورية الشمالية . في القرن السابع ، وبعد ان طلع الامبراطور البيزنطي هرقل بمشروعه القاضي بتوحيد الفرق المسيحية المتصارعة في الإمبراطورية البيزنطية على اساس القول «بالمشيئة الواحدة» تبنى المسيحيون المتجمعون حول دير مار مارون العقيدة « الموتونية » « Monothéisme » (٩٤) . اثسر الفتح العربي للسلامي واختفاء شبكة العلاقات التي ربطت السوق المتوسطي في اطار الدولة البيزنطية، والتي شكلت المنافذ الاقتصادية لهذا الاقليم ، جلا الموارنة عن شمالي سورية باتجاه المناطق الشمالية من السلسلة الفربية حيث عاشوا حياة زراعية له دينية معزولة في اودنة قاديشا لمرحلة طويلة من الزمن (٥٠) .

في عهد « الصليبيين » ارتبط « الموارنة » بكنيسة روما ليلعبوا فيما بعد دورا مهما في تاريخ توازنات « الامارة الدرزية » الشوفية وتحويلها « عمليا » الى « امارة مارونية » على قاعدة العصبيات العائلية التي ارتكز اليها « الامير الكبير » ووظيفة « المقاطعجيين » في هرم السلطة العثمانية .

اما الروم الارثوذكس فيعود ظهورهم السمى القرنين التاسع والعاشر ، وقد استقروا في المناطق الساحلية . وتمركزوا بكثافة ، لا سيما في الكورة وفي المدن الكبيرة . ويعتبر الروم الكاثوليك فرعا منهم ، غير انهم ارتبطوا بروما منذ القرن الثامن عشر وتمركزت عناصرهم اكثر ما تمركزت في زحلة وجوارها . وكانوا في معظم الاحيان حلفاء للموارنة (٥١) .

في اواسط القرن التاسع عشر ، استقرت الخريطة البشرية ــ الاجتماعية ــ السياسية لجبل لبنان على المعطيات التــي قدمها صاحب « اخبار الاعيان » . فالمقاطعات الشمالية من الزاوية حتى

جنوبي كسروان كانت مأهولة بشكل اساسي بالموارنة . بلغ عدد الذكور منهم (٦٤٨٦) ، مقابل (٣٧٢٨) من المسلمين (سني وشيعي ) . اما العائلات التي كانت قد استقرت على رأس الهرم الاجتماعي محليا « كمقاطعجية » فهي : مشايخ آل الضاهر في مقاطعة الزاوية ، مشايخ ابي صعب في القويطع ، مشايخ الدحداح في الفتوح ، مشايخ الخازن وحبيش في كسروان . . وكلها عائلات مارونية ، ما عدا مشايخ آل عازار في الكورة فكانوا من الروم الارثوذكس .

اما المقاطعات الوسطى: من المتن حتى الشوف فقد توزعتها الطوائف التالية: مسيحيون بغالبية مارونية ساحقة ( ٢٤٣٥٧ من الذكور) ، ( دروز ١١٦٩٥) ، مسلمون ( سنة وشيعة ١٥١٥) . اما المقاطعجيون فكانوا: امراء ابي اللمع في المتن والشوف البياضي، وهم موارنة من اصل درزي ، امراء آل شهاب في ساحل بيروت وكانوا موارنة ايضا من اصل سني .

اما المقاطعات الاخرى من المنطقة الوسطى فكان «مقاطعجيوها» جميعهم من العائلات الدرزية: ارسلان ، تلحوق ، نكد ، عبد الملك ، آل عماد ، جنبلاط .

اما المقاطعات الجنوبية من اقليم جزين حتى الريحان ، فبلغ عدد الذكور فيها حوالي (٦٨٨٤) من الوارنة ، (٣٢٨) من الدروز ، (١٥٠١) من المسلمين .

وهكذا بلغ عدد الذكور في كل مقاطعات جبل لبنان حوالي (١٠٦٤٩) ( ٨٧٧٢٧ من المسيحيين ذي غالبية مارونية ، ١٢٠٢٣ من المسلمين ) (٥٢) .

هذا الوضع السكاني في جبل لبنان كان نتاج تطور تاريخي

استمر خلال اكثر من قرنين لعبت العصبية العائلية والتحالفات « السياسية » التي حددت تراتب السلطات المحلية من شيخ القرية الذي هو « مقاطعجيها » حتى الامير الكبير ، الذي هو « المقاطعجي الكبير »، دور العامل الحاسم في مجراه (٥٣) .

لكن هذا الوضع كان ينذر بانفجار سكاني كبير بين الطوائف المتداخلة سكنيا والموزعة بعصبياتها العائلية على سلم تراتب المقاطعجيين بصورة غير « متجانسة » في الكثير من المقاطعات .

ففي حيين كان « التجانس » حاصلا في المقاطعات الشمالية ( المشايخ والمرابعين مين الموارنة ) . . كانت المقاطعات الوسطى والجنوبية تقدم وضعا اجتماعيا بسياسيا يتمثل فيه الدروز ، بشكل عام « مقاطعجيين » « يستأثرون » بكل الارض ، والموارنة فلاحين ، مرابعين يتطلعون نحو امتلاك قسم من الارض التي يفلحونها ويستثمرونها منذ عشرات السنين .

هذه الظاهرة كانت تزداد حدة مع واقع عدم توافق الكثافة السكانية مع مساحة الاراضي في الجبل والتي كانت قد استنفذت امكانات استصلاحها في منطقة جبلية صخرية وعرة منذ قرون من الزمن . حتى على علو ( . . . ، ، و . ، ، ، ، كان السكان قد حولوا كل قطعة قابلة للاستصلاح الى جلول زراعية (١٥) .

يقدر لامارتين عام (١٨٣٣) عدد السكان الموارنة وحدهم بـ(٢٠٠) الف نسمة (٥٥) ، ويقدر «Cuinet» مساحة متصر فية الجبل ـ والتي تتوافق حدودها اجمالا مع حدود المقاطعات ـ بـ (٦٥٠٠) كلم ٢ أي حوالي كلم ٢ . اما الاراضي الزراعية فيقدرها بـ (١٦٢٥) كلم ٢ أي حوالي ربع مجمل المساحة (٥٦) .

على اساس هذه المعطيات تكون الكثافة السكانية للموارنة

وحدهم في منتصف القرن التاسع عشر حوالي (١٢٣) فردا في الكلم ٢ الواحد .

ان هذه الكثافة السكانية في كل من كسروان والمتن والشوف وجزين تفسر الى حد لم كانت هذه المناطق خلال عشرين سنة مسن الزمن ( ١٨٤٠ – ١٨٦٠ ) مسرحا رئيسيا للانتفاضات الفلاحية .

لكن ينبغي الاستدراك هنا للتأكيد على ان هذه الانتفاضات لا تعسود فحسب وبصورة «ميكانيكية» السي تلك الحركة « الديموغرافية » التي جعلت الموارنة « الفلاحين المرابعين » يقفون في وجه الدروز « المقاطعجية » واصحاب الارض .

ينبغي التأكيد على ان انخراط الموارنة في البنى الاقتصادية ــ الاجتماعية ــ السياسية في المشرق العربي كان قد اصبح كاملا في المهد العثماني ، ان عائلات مارونية عديدة ، احتلت مواقع رئيسية في هرم السلطة المحلية القائمة ، اجتماعيا ، على وظيفة المقاطعجية . فكان المشايخ والافراد منهم يتمتعون بذات الامتيازات « السلطوية » التي هي للمشايخ والامراء الدروز . « فكمقاطعجيين » كانوا جميعا دروزا وموارنة يستثمرون الارض وفق نفس القواعد الاقتصادية ويحكمون وفق نفس المؤسسات والتقاليد التي استقرت في العهد العثماني في اطار نظام الملل .

#### نظام الملل

كانت الدولة العثمانية قد نظمت شؤون الطوائف الدينية عير الاسلامية \_ منذ عهد السلطان محمد الثاني في اطار توازن سياسي تمارس من خلاله الطائفة الدينية التي اعتبرت « ملة » ، حق مواطنية افرادها في اطار الدولة . فرؤساء « الملة » الدينيون ينتخبهم افراد اللة على ان يقترن الانتخاب بصدور البراءة السلطانية . ومنح هؤلاء الرؤساء حق ادارة « رعاياهم في الشؤون العامة والشخصية » (٥٧) .

ثم « اصدرت الدولة نظام رواتب البطريرك في استانبول حيث خصص له مبلغ نصف مليون قرش في السنة » (٥٨) .

و « منحت الدولة الاديرة المسيحية في ولاية سورية امتيازات خاصة ، فأعفت اغنام الاديرة من الرسوم ، واصدرت عام (١٨٦٤) نظاما تضمن اعفاء جميع اصناف الرهبان عن تبعة الدولة العثمانية والدولة الاجنبية والمذاهب المختلفة واعفاء اديرتهم مسن الرسوم الجمركية » ، وغيرها من التجهيزات (٥٩) . كذلك « منحت الطوائف غير الاسلامية حق التمثيل في مجالس دعاوي الاقضية بعضو او اكثر ، وفي مجالس تمييز الالوية بثلاثة اعضاء ، وفي ديوان تمييز الولاية بثلاثة اعضاء » (٠٠) .

على صعيد نظام الزراعة والارض ، لم يميز اسلوب «الاقطاع» الذي استخدمته السلطة المركزية العثمانية بين المسلمين « واهل الذمة » . فالعامل الذي حدد « الملكية » لم يكن على الاطلاق طائفيا \_ دينيا ، وانما هو بشكل اساسي « عصبية » اجتماعية \_ سياسية تتدرج من مستوى القرية او الحارة الـــى مستوى المقاطعات او مجموعة مقاطعات .

هذه العصبية كانت لها وظيفة محددة : القدرة على التزام الضرائب وتطبيق النظام ، وقد اشترك في ذلك كما رأينا اسر مسيحية واسلامية ، درزية ومارونية على حد سواء .

وعلى صعيد تنظيم الحرف ايضا في الدولة العثمانية «كانت معظم الحرف في الامبراطورية يقوم بها مسلمون وذميون معا » (٦١) وان كانت بعض طوائف الحرف مقصورة على المسلمين وحدهم: كطوائف العطارين ، ومبيضي المنازل ، وتجار المواد الغذائية . يقول الاستاذان جب وبوون في ذلك : « برغم ان السلطان محمد الفاتح قد نظم الانواع المختلفة من الذميين في طوائف تحكم نفسها بنفسها فيما يتعلق بشؤونها الدينية ، فان طوائف الحرف المسيحية الموجودة في الآستانة بالفعل قد اندمجت في طوائف الاتراك العثمانيين » (٦٢) .

غير ان تنظيم « الملل » الذي حاول في البدء ان يرى في الخصوصيات « المذهبية » مجالا لها شيء من الحرية والاستقلالية بمارس في اطار الدولة ومؤسساتها وقوانينها بشكل متوازن (٦٣) . شكل في نهاية القرن الثامن عشر وغضون القرن التاسع عشر منفذا للدول الاوروبية لتعميق هذه « الخصوصيات » المحلية وتلقيحها « بمفاهيم اوروبية » انفصالية . لا سيما بعد ان كان التفلفل الاوروبي عبر شتى اشكاله قد اسفر عن تحولات اجتماعية وعلاقات حديدة بين القوى المنتجة . فاذا كانت الانتفاضات الفلاحية في أوائل القرن قد سببتها العوامل السياسية الفوقية ( الادارة المحلية : عبدالله باشا الجزار الخ . . ) الضاغطة باتجاه استفلال مزيد من فائض الانتاج الزراعي بصورة ضرائب واقتطاعات شتى في اطار نظام المقاطعجية ، فان انتفاضات اواسط القرن التاسع عشر (١٨٤٠ ـ ١٨٦٠ ) ارتبطت عواملها بشكل اساسي بآثار التغلفل الاوروبي على القوى المحلية المنتجة على مستويين : مستوى الفلاحين بعلاقتهم بالمقاطعجيين موارنة ودروز ، ومستوى الطوائف الدينية ومدى استجابتها لمتطلبات هـذا التفلفل علـي الصعيدين: الاقتصادي والاندبولوجي .

المرابعة ال

William a second

عليه الرا يعاني - الله العالم المالية المالية على المناسبة المالية على المناسبة المالية المالية المالية المالي Horamy , was a like our may will be your light to a form to be ا المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المرجع ا الإرساء بالمرابع المرابع المرابع المرابع الموادية وتعوذا والمرابع عِدْ مَا يَعِي الْهِرَيُّ إِلَّا يَعِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَدِي الْهِرِي اللَّهِ اللَّهِ المنافع بالمنافع المنافعة الم فضيب موجه وللتنظ التناحظمال فخالسك والمناء والنياء وابد وورد والاطالب فالخطر الإصام الهدامي فيصور عموالات والمراث مداد أيط أطأتها لطلعها المراجع المحمولة المراجعة المر التمالات بي يولود في ا . وم منه ي اللغواء الأراب لا ومسكول المساورة المنا من المناط على المعيدي الاشتاء المي المناط ا 

بيعاد العلامة بالاستياد وجادون

# التعلغل الاوروبي وآثاره

ان « نظام الملل » العثماني الذي استهدف ضبط « الخصوصيات » المذهبية في اطار الدولة « تزاوج » مع حاجات التوسع الاوروبي التي ابتدات تأخذ اشكالا قانونية في علاقتها مع الباب العالي منذ تاريخ معاهدة ما سمي «بالامتيازات الاجنبية» التي عقدت بين السلطان سليمان القانوني والملك الفرنسي فرنسوا الاول عام (١٥٣٥) .

صحيح « ان علاقات التبادل بين العالمين الغربي والاسلامي تعود ــ كما يود ان يؤكد على ذلك عدد من المستشر قين ــ الى حقبة بعيدة في التاريخ شكلت المرحلة الصليبية احدى حلقاتها المتوجة وان هذه العلاقات استمرت وتأكدت لدرجة انه في القرن الثالث عشر التقى العالمان في ذات اشكال النشاط الاقتصادي والانتاج » (٦٣).

لكن حقيقة هذا الواقع لم تدم طويلا . فمنذ القرن الخامس عشر أدى اكتشاف البرتغاليين لطريق الهند ، وتأسيسهم المراكز المالية في الشرقين الاوسط والادنى ، وقيام الشركات المختلفة في الهند ، الى نتائج متعاقبة كانت حصيلتها انتزاع المبادرة من يد اصحاب القوافل والملاحين العرب الذين كانوا يقومون منذ القرن

الحادي عشر بالدور الاول في تجارة الترانزيت بين الوطن العربي والشرق الاقصى (٦٤) . لذلك لم تستمر ذات اشكال النشاط الاقتصادي والانتاج خلال كل مراحل التبادل بين العالمين . فمنذ الفتح التركي الذي ترادف زمنيا مع الصعود الاوروبي والتراجع في الدور الاقتصادي العربي « انكفأ النشاط الاقتصادي في البلاد الاسلامية على نفسه ليصبح نشاطا داخليا لعالم وضعه تطور التجارة العالمية والفتوحات الكولانيالية على هامش العمليات التجارية الكبرى » (٦٥) .

غير ان هذه « الهامشية » في علاقات التبادل العالمية كانت في ذات الوقت مدخلا لتغلفل « رأسمالي » اوروبي في الداخل احدث انقطاعا نوعيا في علاقات التبادل بين العالمين ، انقطاعا تشكلت قاعدته المادية عبر نشوء انماط انتاج مختلفة قلبت ميران التبادل لصالح الفرب . « فلم تعد المسألة كما كانت سابقا مسألة علاقات تبادل متكافئة بين اقتصاديين مكملين لبعضهما . لم تعد ايضا مسألة احتكار تشترك فيه مصر والبندقية على حد سواء ، بل انه احتكار اوروبي بحت لم يكن الشرق ليملك حياله اية وسيلة دفاع » (٦٦) .

في هذا السياق ينبغي وضع « خطوة » السلطان سليمان القانوني بشأن موضوع « الامتيازات » المعطاة للجاليات والتجار الاوروبيين ، ان الابهة التي ظهر فيها السلطان والتي يحب عدد من المستشرقين التأكيد عليها لاثبات « التفوق الذي لا ربب فيه » « للمبادرة » العثمانية (٦٧) تغلف في الواقع اتجاه الضعف الذي يسير نحوه المجتمع العثماني (٦٨) .

لقد كان من نتيجة تطبيق هذه الامتيازات ان هيمن التجار الاوروبيون داخل الامبراطورية العثمانية هيمنة كاملة على عمليات التبادل ، لا سيما في المدن التجارية والمرافيء . وكانت هذه الهيمنة تزداد بقدر ما كان يزداد ضعف السلطنة وتفكك مؤسساتها الادارية

والاقتصادية والعسكرية . وكان ان وصلت بنا النتيجة الى الحد الذي اصبح فيه تجار الدول الاوروبية يشكلون مع قنصلياتهم جاليات قوية تتمتع بسلطات مستقلة عن السلطة المحلية العثمانية وتشكل عمليا « دولا داخل الدولة » (٦٩) .

وسحبت « حقوق » الامتيازات نفسها ـ لا سيما بالنسبة لفرنسا ـ على « الملل » المرتبطة بكنيسة روما . ذلك ان « حق » فرنسا في حماية جالياتها من التجار والقناصل والوكلاء والعملاء داخل الامبراطورية العثمانية ، والذي نصت عليه الاتفاقيات مع الباب العالي طال ايضا الطوائف المسيحية المرتبطة « بالكثلكة » ، لا سيما الطائفة المارونية .

ان التراث التاريخي الماروني الذي بدا يكتب في اواخر القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين حافل بالشواهد ( ان من باب الوقائع ، او باب الاشارات ذات الطابع الخرافي والايديولوجي ) .

من هذه الوقائع نذكر على سبيل المثال منح لويس الرابع عشر الى ابناء الخازن شرف تولي وظيفة القنصل الفرنسي في بيروت . وقد بقيت هذه الوظيفة « امتيازا » لابناء هذه العائلة من سنة ( ١٦٥٥ حتى ١٧٥٢ ) . (٧٠) .

واضح ما يتيحه هذا « الامتياز » في اطار الاتفاقيات العثمانية المعقودة مع فرنسا من خدمات لآل الخازن وللطائفة المارونية ، وما يمكن ان يخلقه من ولاءات لفرنسا ، ومواقف معادية من الدولة العثمانية . لا سيما ان مكاسب هذه الامتيازات لم تقتصر على مشايخ الموارنة من آل الخازن فحسب ، بـل طالت بشكـل خاص الكنيسة والرهبانيات المارونية .

اذا عرفنا كيف ان الرهبان الموارنة عبر توزعهم في الاديرة

الكثيرة ، ونشاطهم في اوقافها الزراعية الواسعة ، قد شكلوا مسع الخوارنة المنتشرين في القرى نوعا من « تنظيم شعبي » فلاحي واسع يدير شؤون الطائفة ويهيمن على نشاطها الاقتصادي ، ادركنا اهمية ان يتمتع الرهبان الموارنة بامتيازات المرسلين الفرنسيين والنسائج السياسية ـ الايديولوجية التي يمكن ان تترتب على ذلك :

كتب وزير البحرية الفرنسي روليه في (٥) آذار سنة (١٧٥) الى القناصل الفرنسيين في الدولة العثمانية قال : « ان الرهبان الموارنة الذين يؤلفون رهبنة مار انطونيوس في جبل لبنان قد شملهم الملك بحمايته الخاصة في كل وقت . وقد توسلوا الى جلالته ان يجدد لهم تلك الحماية ويثبتها لهم ، فتنازل جلالته واستجاب طلبهم واوصاني ان اكتب اليكم ان تعاملوهم كما تعاملون المرسلين الفرنسيين الذين هم في الشرق من قبل جلالته ( . . . ) وان تواصلوا خدمتكم لهم حتى يكونوا مؤمنين من حماية جلالته في كل الاحوال والمسائل التي يراجعونكم بها فيما يتعلق برهبنتهم من جهة البلص والعونيات التي يظلمهم بها المسلمون ، او من جهة الاضطهادات التي يشيرها عليهم الهراطقة . . . » (٧١) .

ان هذه « الحماية » التي بدات تسحب نفسها على « الملل » لتجعل منها موضوع « اقليات » دينية واثنية ، دخلت في التنظير الكولونيالي كمسألة مشروعة تبرر عملية « التدخل » من طرف دولة في شؤون دولة ثانية (٧٢) . وهكذا اصبحت « الملة » العثمانية ترادف في قاموس السياسة الكولونيالية في القرن التاسع عشر مفاهيم : « امة » و « شعب » .

كتب لامارتين في « رحلة الى الشرق » : « ان الشعب الماروني يشكل شعبا على حدة في الشرق . نكاد نقول جالية اوروبية رميت بالمسادفة في وسط الصحراء . انها جالية مكونة تماما ، يمكن ان

تكون لأوروبا على تلك الشواطيء الجميلة . ان المستقبل هنا اكبر منه في مصر (VT) .

لن تسمح لنا طبيعة البحث بمعالجة موضوع التبشير والنشاط الارسالي كمظهر من مظاهر التغلغل الكولونيالي الغربي (٧٤) وتبيان اثره في طبع « الملة » العثمانية بطابع « الخصوصية » الاثنية المرتكز الى تحصيل « ثقافي » غربي . نكتفي بالقول : ان « الملل » وقد تحولت عبر ثقافة ابنائها المحصلة عبر النشاط الارسالي الفربي الى « اقليات » في نظر الدول الاوروبية ، النشاط الاوروبية وعمليات المؤهلة والمستعدة للعمل في خدمة القنصليات الاوروبية وعمليات التبادل التجارية الاوروبية الناشطة بين الاسواق العثمانية من جهة والبيوتات المالية الاوروبية الكبرى من جهة ثانية (٧٥) .

يقول الاستاذان جب وبوون: « كانت كل التجارة الاوروبيسة في ايدي المسيحيين ( الاوروبيين والمشارقة) واليهود ( . . . ) . ما دام كل هؤلاء يشبهون منافسيهم المسلمين في كونهم مسن رعايا الامبراطورية العثمانية فلم يكن سوى قليل من الضرر . ولكن قبل نهاية القرن ( الثامن عشر ) بدأت هذه الخلافات العقائدية تكون ذات دلالة خطيرة » (٧٦) .

ويتابع الاستاذان: « لما كان التجار الفرنجة بحاجة الى وكلاء وتراجمة ومقاولين ، فلم يكن لهم من خيار سوى الافادة من هذه الطائفة من الناس الذين كانوا على استعداد للانضمام اليهم ، وفي مصر كان معظم هؤلاء حتى اواسط القرن الثامن عشر من اليهود ، وفي سوريا كان معظمهم مسيحيين من المناطق الساحلية وبخاصة الملكانيون ، بالاضافة الى الارمن في حلب ، وبرغم الجهود التي بذلها التجار الاوروبيون وبخاصة في الموانيء الفرنسية لقصر هؤلاء الذين

تحت حمايتهم ، على كونهم وكلاء ، فان الكثيرين منهم اخذوا بطورون التجارة الاوروبية لمصلحتهم الخاصة بعد أن وضعوا اقدامهم فيها . وكان يساعدهم على ذلك اندماجهم في جنسية حماتهم وفقا لما جرى عليه العرف طبقا للامتيازات الاجنبية التي كانت تخول السفراء في الآستانة أن يمنحوا براءات أو خطابات حماية بصدرها الباب العالى لعدد من الاشخاص بختارونهم لخدمتهم (...) . « ولما كان تحت تصرف كل سفير خمسون براءة ٤ ولما كانت المنحة تتجدد عند كل تعيين جديد ، لا يدعو للعجب ان نزداد بسرعة اعداد اولئك الذين ينعمون بالرعاية الفرنسية والنمسوية والسويدية والبريطانية ، وغيرها من الجنسيات الاوروبية ممن كانوا يندمجون في هذه الجنسيات ويشاركون في نفس القضاء القنصلي . ويمكننا أن نتبين مدى سوء استعمال هذا الحق مما وصل الينا من أن باشا حلب شكا الى الباب العالى في عام (١٧٩٣) من ان عدد « تراجمة » القناصل في حلب زاد حتى بلغ حوالي الفا وخمسمائة ، وكلهم معفوون من الضرائب . ويعملون في التحارة » (٧٧) .

هذه المعاهدة « التي شملت بنعمتها كل الدول الاوروبية » « كانت ، على حد قول مكسيم رودنسون تقطع الطريق مسبقا على

ابة محاولة محتملة لبناء صناعة عثمانية » (٧٨) .

بين ( ١٨١٢ و ١٨٤١ ) تراجع عدد الحرف النسيجية في «Scutari» و «Trinova» و «Scutari» من ( ٢٠٠٠ الى ٢٠٠ ) . واصبحت نسبة انتاج الحرير في كل الإناضول في منتصف القرن التاسع عشر ما كانت عليه في منتصف القرن الماضي . وفي ذات المرحلة سقطت قيمة انتاج النسيج ( قطن وحرير ) في حلب من (١٠٠) مليون قرش الى اقل من (٨) ملايين (٧٩) .

لم يكن تراجع الانتاج الحرفي في البلاد هو النتيجة الوحيدة للفزو السلعي الاوروبي . بل ثمة افقدار اقتصادي واستنزاف رهيب للنقد المعدني ( ذهب و فضة ) (٨٣) نتجا عن الخلل في الميزان التجاري ، وهو خلل كان يزداد تفاقما سنة بعد سنة . بلفت قيمة الصادرات عام (١٨٥٠) في مرفأ بيروت وفق اللوائح التي يوردها القنصل الفرنسي هنري غي ( ٢٨٤ر٨٧٩ر١٧) فرنكا ، بينما بلغت قيمة الواردات ( ٢٠٠ر٥٢٥ر٢٤) فرنكا ( ٨١) .

وكانت السلعة الرئيسية التي تضمنتها الصادرات هي خيوط وشرانق الحرير . وقد بلغ متوسط كميتها المصدرة سنويا من مرفأ بيروت وحده في اواسط القرن الماضي حوالي (٥٠٠) قنطارا (٨٢) .

هذه الوجهة في مخاطر التجارة الاوروبية مع الولايات العثمانية كانت قد بدات تلوح منذ اواخر القرن الثامن عشر ، وكانت آخذة في التعمق مع القرن التاسع عشر . يقول جب وبوون: « ان التجارة الخارجية كانت لا تعود عليها الا بفائدة طفيفة ، وما دامت الواردات تتكون من المواد الصناعية والبضائع الكمالية للاغنياء ، على حين ان الصادرات كانت تتكون من مواد خام وغير مصنوعة ، فان هذه التجارة كانت تعود بالضرر على صناعتها ورخائها الاقتصادي . التجارة كالى ذلك انها ارهقت توازنها النقدي . . » (٨٣) .

ويستدرك الاستاذان بالقول: « كان من الممكن تعويض المضار الاقتصادية التي عادت على مصر وسورية من التجارة الاوروبية والشرقية الى حد ما ، من الناحية المادية ، فيما لو كان التجار المصريون والتجار المسلمون السوريون قد شاركوا فيها بنصيب كبير ، ومن الناحية الفكرية فيما لو كان الاتصال بالتجار الاوروبيين قد وسع افق اجزاء صغيرة من المجتمع الاسلامي . . . » (١٨)

غير ان هذا التمني كان يصطدم على كل حال بعقبات « مؤسسية » وتقاليد تاريخية راسخة في اشكال الانتاج المحلية من حرف وتجارة داخلية شائعة في المدن الاسلامية (٥٥) .

اذا كانت تلك هي نتائج التغلفل الاوروبي على مستوى الطوائف الدينية على امتداد الولايات العثمانية لا سيما العربية منها ، فما كانت نتائج هذا التغلغل في جبل لبنان ؟

ازدادت حاجة فرنسا في منتصف القرن التاسع عشر الى خيوط وشرانق الحرير ، فتأسست في جبل لبنان بين ( . ١٨٤ – ١٨٥ ) خمس حلالات حديثة فرنسية ، او تعمل برأسمال فرنسي، كذلك دفع ازدياد الطلب الفرنسي لخيوط وشرانق الحرير الى زيادة المساحة المزروعة توتا على حساب زراعات اخرى ( زيتون ، تبغ ، خضار . . ) وادى الى نوع من تخصص زراعي لجبل لبنان (٨٦) .

من جهة اخرى كانت الاقمشة الفرنسية والانجليزية تزاحم بسهولة الانتاج المحلي في الجبل (٨٧) . فلم يكن من اصحاب الحرف المحلية والتي كان يملكها في معظم الاحيان شيوخ العائلات القاطعجية الا ان يقفلوا ابوابها ويتحولوا الى بائعي شرائق (٨٨) .

اما النسيج المنزلي الذي كانت تقوم به عادة عائلة الفلاح \_

المرابع فقد تقلص كثيرا بسبب اضطرار الفلاح أن يوجه كل اهتمامه واهتمام أفراد عائلته أيضا نحو تحسين تربية دود القز (٨٩) .

نم ان مبيع الشرانق بالرغم من ازدياد الطلب ، لم يكن ليمنع الانهيار المالي في الجبل . ذلك ان تجار بيروت الذين لعبوا الدور الوسيط بين المنتجين من جهة ( الشيخ والفلاح ) والمستوردين واصحاب الحلالات الحديثة من جهة ثانية وقفوا سدا في وجه احتمالات الربح التي يمكن ان تنتج عن عملية رفع الاسعار (٩٠) .

هؤلاء التجار الذين جمعوا ثروات كبيرة بفضل الدور التجاري الذي اخذ يلعبه مرفأ بيروت منذ بداية القرن الماضي ، ربطوا اقتصاد الجبل بشبكة مالية حيث شكلت رؤوس اموالهم المدومة برؤوس الاموال الاوروبية الحلقة الرئيسية فيها محليا .

يحدثنا « هنري غي » عن التشجيع الاوروبي لهؤلاء التجار ودورهم في الوساطة والهيمنة المالية محليا فيقول: « ان القروض التي تقدمها تجارة اوروبا للمرابي المحلي هي التي تجعله يعمل في هذا المجال. فهو يعتبرها مصرفا يستطيع ان يقترض منه كل ما يحتاجه من مال . . . ان القروض التي يقدمها تجار اوروبا له هي بفائدة (٦٪) . بينما سعر الفائدة في سورية ، عند اهل البلاد هي (٢٠٪)، والدائنون بفائدة (٣٦) واكثر بالمئة كثيرون . . » (١٩).

وهكذا ارتبط الشيخ والفلاح معا بالتاجر والمرابي في المدينة . فمن جهة كان المشايخ مدفوعين بحاجاتهم الاستهلاكية الكمالية التي يحتمها موقعهم الاجتماعي وضرورة تثبيت هذا الموقع ، والفلاح من جهة ثانية مضطر ان يستجيب لحاجاته المعيشية الضرورية التي لم يعد يستطيع ان يلبيها كما كان الحال في السابق في اطار « اقتصاد القرية » ، فكان التاجر - المرابي في المدينة هو الملجأ بالنسبة للطرفين . اذ وجد المشايخ والفلاحون في المرابين خير ملب

 $(\xi)$ 

«اطلباتهم» . فهؤلاء (المرابون) استفادوا من مجمل الوضع، فقدموا لاهالي الجبل «امراء وفلاحين ، خاصة وعامة » ، كما يقول هنري غي ، قروضا بفائدة كبيرة على محاصيل الحرير او اسلفوهم بضائع باسعار مرتفعة جدا (٩٢) .

ان الشيخ والفلاح وقعا معا ، اذن في علاقة تبعية جديدة : التبعية لرأس المال الاجنبي الذي يمثله التاجر في المدينة . لم تعد التبعية « للامير الكبير » او الوالي هي القاعدة الاساسية بعد ان زالت الامارة ، وبدات الدولة العثمانية تحاول ضبط امور الجباية عن طريق موظفين . لقد اصبح التاجر الآن هو الذي يملي طلباته على الشيخ . فلم يكن امام هذا الاخير سوى طريق التحالف مع التاجر والتشبث « بأملاكه » ، وممارسة مزيد من سياسة تكبيل الفلاح والتشبث « واستنزاف قوة عمله وقهره اجتماعيا . والتاجر من جهة وجد في موقع الشيخ « كمقاطعجي » وسيلة للضغط على الفلاحين في سبيل تحصيل ديونه (٩٣) .

اما بالنسبة للفلاح الذي دخل في علاقات السوق كمنتج ومستهلك فكان لا يرى تحرره الاعبر امرين: تملك الارض، وهي قليلة، واستبعاد سلطة المقاطعجي المسلطة فوق رقبته.

ان وعي هاتين العلاقتين : (علاقته بالارض ، وعلاقته بالمقاطعجي) ، كان يحدد لدى الفلاح حيز تناقضه : انه مع المسايخ فقط . فهؤلاء الذين لا يشاركون في الانتاج يقتطعون نصف الارباح، وهؤلاء الذين حدت القوانين العثمانية من سلطتهم لا زالوا يمارسونها وبصورة اشد تعسفا (٩٤)

ان حيز هذا التناقض لم يشمل على الاطلاق التاجر والمرابي . بل اكثر من ذلك نقول: ان تبعية الفلاح الجديدة لهذا الاخير شكلت العامل الاساسي في تحلل الفلاح من تبعيته للمقاطعجي .

على هذا الاساس تحدد شكل من اشكال التناقضات الناتجة عن التغلفل الراسمالي الاوروبي في جبل لبنان . كان ذلك قاعدة الانتفاضة الفلاحية التي انطلقت من كسروان ابتداء من عام (١٨٥٦) مستفيدة من ازمة منصب القائمقامية الشمالية التي نشبت واحتدمت بين مرشحين .

بيد ان هذا الشكل من التناقضات ليم يكن وحيداً في جبل لينان . ان « العصيية » الدرزية التي تلقت ضربات عديدة في تاريخ التحالفات العائلية التي لجأ اليها امراء الجبل منذ فخر الدين الى الامير بشير الثاني ، كانت تحاول في منتصف القرن وبعد ان استعادت بعض نفوذها عام (١٤٨١) عبر التصدى للامير بشير الثالث وازاحته ، أن تستمر رغم تراجع قاعدتها العددية وتقلص مساحة اراضيها الزراعية (٩٥) . لذلك كانت العائلات الدرزية القاطعجية اكثر احساسا من اختها المارونية بخطر هذا التوسع الاقتصادي الاوروبي في الجبل. فبعد أن قادت حركة المعارضة لافشال تطبيق قانون تحديد الملكيات والضرائب عام (١٨٤٦) (٩٦) ، عبر زعيمها الامير امين ارسلان عام (١٨٥٠) عن قلق « المقاطعجيين » والطائفة الدرزية حيال التطورات الاجتماعية الناتجة عن التفلفل الاوروبي . فهذا الاخير كان اصبح بائعا للشرانق وغارقا في الديون . ووجد ايضا ان سلطته ينازعه اياها اصحاب الحلالات الاوروبية ، والتجار والمرابون ، وأن الفلاحين المرابعين من المسيحيين بدأوا يتحركون . لذاك اعتبر الامير امين ارسلان ان وجود حلالة «Scott» (حلالة صاحبها انجليزي ) في مقاطعته ما كانت الا لتجلب الدمار للعلاقات الاقتصادية التي تربط الفلاحين بالقاطعجيين . فاتهم «Scott» ببذر الفوضى في البلاد بواسطة « مصنعه » وبارهاق السكان بالدبون والفوائد ، واتعابه بشراء الشرانق سلفا (٩٧) .

ان تناقض « العصبية » الدرزية مع المد الماروني ما كان الا ليتعمق اذن مع هذا العامل الجديد ، خاصة وان تناقض الفلاحين للمرابعين الموارنة مع مشايخهم الموارنة ايضا في الشمال كان يأخذ بالاشتداد ، ويعطي للمرابعين الموارنة في الجنوب فرصة التحرك ضد « مشايخهم » الدروز .

### هواهش الغصل الاول

- ١ \_ صليبي كمال : تاريخ لبنان الحديث ، بيروت ١٩٦٩ ، ص ١٢ .
  - ٢ \_ نفس المصدر ، ص ١٢ .
- ٣ ـ ان الكاتب الفرنسي «Volney» الذي زار سورية ومصر في اواخر القسرن
   الثامن عشر ، يستعمل تعابير : بلاد كسروان ، بلاد الشوف ، جبل لبنان ،
   بصورة مستقلة الواحد عن الاخر .
- Volney: Voyage en Syrie et en Egypte pendant les années 1783, 1784, 1785, paris 1787. p. 13.
  - ٤ \_ صليبي ، كمال ، ص ١٣ .
- ٥ ـ راجع في موضوع جغرافية مقاطعات الجبل مقالة د، سعود ضاهر: اضواء على
   جغرافية التطور التاريخي للمقاطعات اللبنانية .
- مقتطف من مجلة « دراسات » العدد ١٩٧٥/١ كلية التربية الجامعة البنانية .
  - ٦ للتوسع في موضوع التقسيمات الادارية العثمانية راجع :
     عوض عبد العزيز : الادارة العثمانية في ولاية سورية .
- القاهرة ١٩٦٩ ، لا سيما فصل « التقسيمات الادارية في بلاد النسام » ، سيما در ١٠٠١ . ٠ ٨٠ .
- ٧ ـ على سبيل المثال نذكر توفيق توما الذي يعتبر « ان اللبنانيين ، كانوا الوحيدين من المحيط الاطلسي حتى طوروس ، الذين اعطوا حق ادارة بلادهم وفسق تقاليد اجدادهم ، فبدل ان يخضعوا لسلطة الوالي، الحاكم الوسيط التركي، ارتبطوا مباشرة بشخص السلطان ، وكثمن وعربون لهذا الاستقلال الداخلي الاستثنائي كان عليهم ان يدفعوا لخزينة الدولة جسزءا مسن الضرائب التي يحصلونها بأنفسهم » .
- Touma T. "Paysans et Institutions Féodales Chez les Druzes et les Maronites du Liban du XVIIe siècle à 1914. Beyrouth 1971, t. 1, pp. 35-36.
- الواقع هو عكس ما يطرحه السيد توما تماما .. فالادارة العثمانية ارتكزت الى

البنى الاجتماعية والسلطات المحلية القائمة في كل المناطق العربية التي خضعت لها ، ولم يكن الجبل استثناء ، ذلك ان مفهوم السلطة عند العثمانيين هو مفهوم اسلامي ، توافق مع البنى الاجتماعية القائمة واشكالها السلطوية المحلية . . فامراء الجبل ، وشيوخ القبائل في العراق وسورية والجزيرة ، و «شرفاء» مكة ، وائمة اليمن ، نسم الداي والباي في شمالي افريقيا ، . جميعهم لعبوا دور « وسطاء » للسلطة ، و « ممثلين » للسطان . .

- ٨ ــ عوض عبد العزيز محمد ، « الادارة العثمانية ٠٠٠ ، ، ص ٢٢٣ .
  - ٩ \_ نفس المصدر ، ص ٢٢٤ ،
- ١٠ كانت فرمانات تعيين وتثبيت امراء الجبل السادرة عن السلطان تسمي الامراء
   حتى ١٨٤٠ « بامراء الدروز » ، راجع نص فرمان تعيين بشير الثالث في :
- Testa (Baronde): Recueil des Traités de la Porte Ottomane avec les Puissances Étrangères, Paris 1892-1894, t. III, p. 83.
- ١١ ـ من المفيد هنا مراجعة كتاب : ايف لاكوست : العلامة ابن خلدون ترجمة الدكتور ميشال سليمان ، بيروت ١٩٧٤ حيث نجد تحليلا علميا للصراعات السياسية التي قامت في المغرب العربي على قاعدة المفاهيم التي ارساها ابن خلدون حول مسألة السلطة والعسبية .
- : درجع حول مفهوم الانطاع: "Cahen Claude: "L'Évolution de l'Iqta' du IXe au XIIIe Siècle" Annales (E.S.G.) VIII 1953, pp. 25-52.
- Chevallier D.:"Les Cadres Sociaux de l'Économic Agraire dans 17 le Proche-Orient au Début du XIXe Siècle" Revue Historique, 92e année, 1968, p. 88.
  - ١٤ عوض ، عبد العزيز محمد ، « الادارة العثمانية . . » ، ص ٢٢٥ .
- ١٥ ــ ان تاريخ صراعات الامير فخر الدين المعنى الثاني مع الامراء المحليين مسن جهة
   ووالي دمشق من جهة ثانية ، هو تاريخ الاصطدامات « الاقطاعية » في سبيل
   مد نفوذ الالتزام والجباية في اطار « منطق » السلطة العثمانية .
  - ١٦ عوض ، عبد العزيز محمد « الادارة العثمانية ٠٠ » ، ص ٢٢٤ .
    - ١٧ ـ نفس المصدر ، ص ٢٢٤ .
    - ١٨ يراجع بشأن هذه الموضوعات :
- Chevallier Dominique: Société du Mont-Liban à l'Époque de la Révolution Industrielle en Europe", Paris 1971, pp. 66-105.
- ۱۹ من هذه الانتفاضات ، « عامبات » انطلياس ولحفد ۱۸۲۰ مـ ۱۸۲۱ ضد الامير بشير الشاني .
- راجع: سميليانسكايا: الحركات الفلاحية نبي النصف الاول من القرن التاسع عشر في لبنان ؛ ترجمة عدنان جاموس ؛ بيروت ... دمشق ١٩٧٢ .
  - · ٢ عوض ، عبد العزيز محمد « الادارة العثمانية · · ، ، ص ٢٢٧ ٢٢٨ .
    - ۲۱ ـ راجع نص « تنظيمات شكيب افندي » في :
- Ismail Adel « Redressement et Declin du Féodalisme Libanais » p. 285 - 293.
- ٢٢ طنوس الشدياق « كتاب اخبار الاعيان في جبل لبنان »
   بيروت ١٨٥٩ ، نظر فيه ووضح مقدمته وفهارسه فؤاد افرام البستساني

جزءان ، بيروت ١٩٧٠ ، ص ١٩ - ٢٩ .

- 11

- راجع أيضًا : ضاهر مسعود : أضواء على حغرافية التطب و التساريخي للمقاطعات اللسنانية .
- Ismail A.: "Redressement et Declin du Féodalisme", p. 239.
- Divitioglu S.: "Modèle Économique de la Société Ottomane" YE les XIVe et XVe siècles. La pensée, No. 144, Avril 1969, p. 43.
- Weulersse J.: Paysans de Syrie et du Proche-Orient Gallimard Yo 1946, p. 78.
- Divitioglu S. op. cit; p. 50.
- 17 . TY
- Ibidem, p. 50.
- على سبيل المثال نذكر ما اورده القنصل الغرنسي هنري غي ، عن اخبار تجارة سليمان باشا ( والى عكا ) ، يذكر القنصل الفرنسي ان الوالي انصرف الي التجارة . ولما كانت المنتوجات التي في حوزته اكبر من ان تسوق بواسطة سماسرة ذاك الوقت ، بسبب ضعف رأسمالهم فقد شاء الوالى ان نقيم عمليات التبادل مع الشاحنات البحرية التي تؤم سورية » .
- وبلكر القنصل ايضا انه عام ١٨٠٩ قدم خدمة للوالي « صديق فرنسا » هي « مساعدته في نقل حمولة بضائع تخصه على باخرة فرنسية » .
- Voir Guys H.: "Relation d'un Séjour de Plusieurs années à Beyrouth et dans le Liban, Paris 1847, t. I, p. 201.
- Divitioglu S. op. cit; p. 57-58.
- Chevallier D.: "Les Cadres Sociaux de l'Économie Agraire dans ۲۹ le Proche-Orient le cas du Mont-Liban. Revue Historique 92e année 1968, p. 91.
- لم يتسن لنا الاطلاع ، قبل صياغة هذا الكتاب ، على دراسة الدكتور مسعود يونس في موضوع: الملكيسة والعلاقات العائلية في جبل لبنان ابان حكسم « الامر اطورية العثمانية » .
- الجامعة اللبنانية \_ معهد العلوم الاجتماعية ، ايار ١٩٧٥ . فالدراسة تلقي انسواء مهمة على الموضوع المطروح .
- ٣٠ \_ اصبحت مقولة أن أرض جبل لبنان وحدها كانت أرنس « ملك » ، طروحـة ايديولوجية يجهد في الدفاع عنها وتفسيرها على غير طائل لا سيما عند المؤرخين الموارنة: فابراهيم عواد صاحب كتاب:
  - Le Droit Privé des Maronites" thèse, Paris 1933.
- يذهب هذا المذهب ويخلط بين وظيفة «المقاطعجي» وعلاقته بالأرض في الجبل «Seigneur» من جهة والاقطاعي الاوروبي الذي هو « سيد » الارض
- من جهة ثانية ، كذلك بذهب السبيد توفيق توما في اطروحته : "Paysans et Institutions Féodales...'.
- فيجهد عبنا أن يميز بين أرض « المري» بالنسبة للدولة ، والأرض «الأمرية» بالنسبة «للامير» ليرى ان ارض جبل لبنان كانت ارضا «اميرية» .
- ان هذا الاجتهاد واه من جميع النواحي : فمن الناحية اللغوية ، ان «مير» هي التعبير العامي لكلمة «امير» . من جهة اخرى ، يغيب عن منهج الاستاذ

توما مفهوم طبيعة السلطة لدى الامير . انه وسيط السلطة العثمانية وممثل السلطان محليا · اذن حتى ولو اعتبرنا ان الارض كانت «اميرية» فهمي تعود « مبدئيا » للسلطان · والامير ليس الا «مقاطعجيا كبيرا » · راجع رأي توما في هذا الموضوع : Touma T. op. cit. p. 574 ٣١ - في مصر مثلا ، اصبحت المقاطعات في نهاية القرن الثامن عشر بمثابة « امسلاك خاصة » ، فالملتزم اصبح له حق الاحتفاظ بمقاطعته طيلة حياته وتوريثها الى ابنائه والتصرف بها (ارض تصرف) . راجع: الدوري ، عبد العزيز : « مقدمة في تاريخ الاقتصاد العربي » ص ١١٨ -. 111 Cardon Louis: "La Proprière Foncière en Syrie et au Liban", - TT Paris 1932, p. 81. Weulersse J.: op. cit; p. 81. - 17 - Cardon Louis : op. cit; p. 81-82. - 48 Guys H.: "Relation d'un Séjour..." t. II, p. 145. - 40 Ibidem, p. 146. - 77 Weulersse J.: op. cit; pp. 121-122. - 44 7A \_ ان معلوماتنا عن عقود « المرابعـة » مستقاة من دراسـة الاستاذ دومينيـك شفاليه القيمة ، المرتكزة الى وثائق ارشيف مديرية الآثار في بيروت : - Chevallier D.: "Aux origines des Troubles Agraires Libanais en 1858 les Annales", Mars 1959, Paris. Ibidem, p. 55. - 71 . ٤ \_ بقدر هنري غي عدد سكان سورية في اواسط القسيرن الماضي بـ ٧٦٠د ١٧٩١د ١ نفسا يتوزعون بالشكل التالي : ٢٥٪ مسيحيين من جميع الطوائف ، ٥٠٣٪ دروزا ، ٦٢٪ مسلمين سنيين ، وكان سكان الجبل يشكلون ١/٧ مجموع السكان ، بينما لا تشكل مساحة الجبل الا ١/٥ من مجمل الساحة . Cité par Chevallier D. : "Société du Mont-Liban à l'Époque de la Révolution Industrielle", Paris 1971, p. 52 d'après Guys H. "Esquisse". ١٤ \_ عوض ، عبد العزيز محمد « الادارة العثمانية » ص ٢٠٣ ٠ ٢٤ \_ نفس المصدر ، ص ٣٠٧ ٠ ۱۷ میلیبی ، کمال « تاریخ لبنان الحدیث » ص ۱۷ . } } \_ راجع اوراق بيهم وداعوق في ارشيف مدبرية الاثار في بيروت . ٥٤ \_ محمد جاير آل صفا : « تاريخ جيل عامل » ص ٢٥-٢٦ · ۲۶ \_ صلیبی ، کمال « تاریخ لبنان » ۰۰۰ ص ۱٦ . Lammens H.: "Les Perses du Liban et l'Origine des Métoualis". - {V Mélanges de l'Université Saint-Joseph, T. XIV, p. 23-29. ٨٤ \_ صليبي ، كمال « تاريخ لبنان ٠٠٠ » ص ١٥٠٠ ١٤ - د. رستم ، اسد : كنيسة مدينة الله انطاكية العظمى جزء ٢، ص ٥٣-٥٧ . - Chevallier D .: "Société du Mont-Liban", pp. 50-51. Rondot Pierre: "Les Institutions Politiques au Liban", Paris 1947, - 01 pp. 35-36.

```
٥٢ - طنوس الشدائق « كتاب اخبار الاعيان ٠٠٠ » ص ٢٩ ٠
 ٥٣ _ عدا الجانب من الموندوع بعالجه الاستاذ شغاليه بشيءمن التفصيل في كتابه :
- "Société du Mont-Liban...".
Weulersse J.: op. cit; p. 109.
                                                                    - 08
- Cité par Aouad Ibrahim: "Le Droit Privé des Maronites" thèse, - 00
    Paris 1933, p. 3.
- Cuinet Vital: "Syrie, Liban et Palestine Géographie Administrative" - 07
    Paris 1896, pp. 204-205.
                                  ٧٥ _ عوض « الادارة العثمانية » ص ٣٠٨ ٠
                                            ٨٥ - نفس المصدر ، ص ٣١١ ٠
                                            ٥٩ _ نفس المصدر ، ص ٣١٤ .
                                            . ٦ - نفس المصدر ، ص ٣١٤ ٠

 ٦١ ـ هاملتون جب ـ هارولد بوون « المجتمع الاسلامي والغرب »

                                     مصر ۱۹۷۱ ، جزء ۲ ، ص ۱۳۱ .
                                            ٦٢ _ نفس المصدر ، ص ١٣١ .

    Corm Georges: "Contribution à l'Étude des Sociétés Multiconfes- _ \"

    sionnelles...", pp. 203-205.
    Van Riet Simone: "Introduction à l'Histoire Contemporaine";
    "Le Monde Musulman Contemporain". Bruxelles 1962, p. 19.
- Abel Armand: "Psychologie et Comportements" (Monde Musulman - 18
    Contemporain), Bruxelles 1962, p. 19.

    Ibidem, p. 19.

    Kalisky René: "Le Monde Arabe" t. 2, Vi viers, (Belgique) 1968, _ 11

    p. 7.
- Van Riet Simone : op. cit; p. 31.
                                                                   - 77
- Leuis Bernard: "Les Arabes dans l'Histoire", p. 151.
                                                                   - 71
- Weinstock N.: "Le Mouvement Révolutionnaire Arabe", p. 22. - 71
- Ristelhucber R.: "Traditions Françaises au Liban", pp. 195-165.
                                                 ( الترحمة العربية )

    ٧١ ـ الخوري بطرس غالب: « فرنسا صديقة ومحامية » ص ٣٢٦ - ٣٢٧ .

                           ٧٢ _ نجد ثمة محاولة للدفاع عن هذه النظرية في :
    Bruneau André: "Traditions et Politique de la France au Levant",
    Paris 1931, pp. 205-206.
- Cité par Corm G. : op. cit; p. 274.
                                                                   _ VT
                                             ٧٤ ــ راجع في هذا الموضوع :
                 خالدي ـ فروخ: التبشير والاستعماد ٠٠ بيروت ١٩٧٣ ٠
    Salam N. : "L'Histoire et le Rôle de la Pénétration et de l'Influence
    Française et Anglo-Americaine dans l'Enseignement au Liban
```

- Corm G.: "Contribution à l'Étude des Sociétés Multiconfession- - Yo

de 1840 à 1914 (Mémoire), Paris 1974.

nelles", p. 223.

٧٦ ــ جب وبوون: ﴿ المجتمع الاسلامي والغرب ﴾ ، ص ١٦١-١٦٠ . ٧٧ \_ نفس المصدر ، ص ١٦١ \_١٦١ . - Rodinson Maxime: "Islam et Capitalisme", Paris 1966, p. 135. - VA - Ibidem, p. 135-136. ٨٠ ـ جب وبوون ، « المجتمع الاسلامي والغرب » ص ١٥٩ . Guys H.: "Esquisse de l'Etat Politique et Commercial de la Syrie", - A1 p. 229 et 247. - Guys H.: "Relation d'un Séjour...", t. I, p. 56. ٨٣ - جب وبوون « المجتمع الاسلامي » ص ١٥٨ . ٨٤ \_ نفس المصدر ، ص ١٥٩ . ٨٥ ــ نفس المصدر: في موضوع « طوائف الحرف » راجع ص ١٢٠ ــ ١٤٥ . فسي موضوع « التجارة الداخلية » وارتباطها بالتقاليد والعادات الاسلامية ( الحج مثلاً ) ص ۱٤٨ ــ ١٤٩ . - Chevallier D.: "Aux Origines des Troubles Agraires...". - A7 ٨٧ ـ حقى بك : « مباحث علمية واجتماعية ٥٠٠ ص ٣٩ . ٨٨ - نفس المصدر ، ص ٩٠ . - Chevallier D.: "Aux Origines des Troubles Agraires...". p. 53 - 1 ٩٠ ـ حقى بك : مباحث علمية واجتماعية . . ص ٩٠ . - Guys H.: "Relation d'un Séjour", t. I, p. 209. - 11 Ibidem, p. 209. - Chevallier D.: "Société du Mont-Liban", p. 204-205. - 95 يعطينا المؤلف بعض الامثلة على سلوك هؤلاء التجاد : بطرس الاصغر ، ميخائيل ٩٤ ـ لا نجد لزاما هنا للتوسيع في موضوع ازمة «المقاطعجية» في منتصف القرن (Société du Mon-Liban) : داجع كتاب شفاليه : - "Les Mouvements Socio-Politiques au Liban" (1850-1920), thèse non publié, Paris 1974. للمؤ لف ـ كتاب عادل اسماعيل: - Histoire du Liban : "Redressement et Declin du Feodalism Libanais.", (1840-1860). 10 - أن ٢٠٪ من دروز جبل لبنان عاشوا في المقاطعات الوسطى وشكلوا ٦٪ مسن مجموع السكان . وان ٨٠٪ منهم عاشوا في القاطعات الجنوبية وشكلوا حوالي ٣٠٪ من السكان . هذا التباين في التوزيع الطائفي يتفاقم بتباين آخر فسمي توزيع الاراضى الزراعية والصالحة للزراعة . أن المقاطعات الشمالية شملت ٥٤٪ من الاراضى الزراعية ، بينما المقاطعيات الوسطى ٢٠٪ والمقاطعات

- Chevallier D.: "Société du Mont-Liban...", p. 60.

- Chevallier D.: "Société du Mont-Liban...", p. 60.

- Ismail A.: "Histoire du Liban...", p. 303.

الجنوبية ٣٥٪

- 97

- 17

## الفصل الثاني

تكون النظام الجدبد في جبل لبنان (المتسرفية)

| ساود المستهدالة يتراطيدا المهادات الماليسية الاستعادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ും വിവാഹ് എന്ന് എന്ന് വിവരം വിവര                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| ինական արարդ և արարդ և արարդ անհամագրական արև արև և և և և և և և և և և և և և և և և                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| رواها استال السيالا السيالا السيالا السيالا السيالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| ு அறுது.<br>இந்து இந்து இரை இவராக நிறிப்படர்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ı  |
| in இ இண்ணைத்த குதிர்ப்பியுக்க ந                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| يه موريده فقيد النبي المنظمة ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| فة باسي السياسي وأحدا بسياسي السياسي السياسي والماسي وأحدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E, |
| ند حصر ولل المُصالماني الصورانية المرام الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ı  |
| and the second of the second o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| 10° .08 .= 1 = •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| The E A to the second A - to A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 'ı |
| et i allenia keleta kali li je za                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ı  |
| and the second of the second o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *  |
| रंग मिला। एक अन्यक्तिक राज्या अभावति । एक 🕈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1  |
| المنظورة والمستراك والمسترك والمستراك والمسترك والمستراك والمستراك والمستراك والمستراك والمستراك والمستراك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| $\mathbf{g} = \mathbf{g}_{\mathbf{k}} + \mathbf{g}_{\mathbf$ | I  |
| - History Mills                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| Read Ridge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| معر ب التمام المعبد عو عبل ابنان المعمومة الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1  |
| اللا المالي المستحدة والمثار أوهم على سلامين والمتار والمتار والمتار المتارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | l  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| in the state of th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| - I be a different constant of the constant of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| be made a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| و و من معامل هر این از طبع و او و<br>ماروالیها و استه در در <b>از الحسم</b> انیورا و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7  |
| the state of the s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| حدي معين السلطب الله الهراق القطيع في السلط اللها اللها<br>الموسيع المساطب الهامة بأنا المساطب الهامة اللها اللهامة اللهامة اللهامة اللهامة اللهامة اللهامة اللهامة اللها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| The state of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| tiget " at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| gla= n ) i r gart → n a,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ì  |

#### -1-

# التناقضات : بين حدثني ١٨٥٨ و ١٨٦٠

لم تكن التناقضات التي ولدتها التحولات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تغلغل الاستعمار الغربي بأشكاله المختلفة في القرن التاسع عشر (رساميل ، اسواق ، امتيازات اجنبية ، تدخل قناصل ، ارساليات ومدارس) واحدة في كل اجزاء المشرق العربي . اذ تحكمت في التحولات تشكيلات اجتماعية مختلفة على صعيد المناطق والطوائف ، ونوع النشاط الاقتصادي السائد . فاستقبال الهيمنة الاستعمارية ونتائجها في جبل لبنان وفي المناطق المارونية بالتحديد ـ حيث غلب على النشاط الاقتصادي تعاطي زراعة تجارية اساسية (التوت بداعي تصدير شرائق الحرير وخيوطه ـ اختلف عنهما في المدن السورية (دمشق ، حمص ، حماة ، حلب ، طرابلس، بعض مرافق بيروت ، صيدا . . ) حيث غلب على النشاط الاقتصادي بعض مرافق بيروت ، صيدا . . ) حيث غلب على النشاط الاقتصادي وتجارة تصدير سلعومواد غذائيةزراعية في اطار سوق محلي، او اطار سوق عربي ـ اسلامي ، حضنته اداريا وسياسيا الدولة العثمانية .

لا بد في محاولة تتبع اشكال هذه التناقضات من الوقوف حيال شكلين من التناقض حدد مسارهما على امتداد المنطقة وجهتان مختلفتان في المواقف السياسية والايديولوجية لدى الفئسات

الاجتماعية التي دخلت اطرافا في الصراع في حدثين مترابطين : الانتفاضة الفلاحية الكسروانية عام (١٨٥٨) ، والحرب الاهلية عام (١٨٦٠) .

في الحدث الاول: ثمة تناقض كان يأخذ بالاشتداد منفذ (١٨٤) بين الفلاحين \_ المرابعين الموارنة ومشايخهم مسن « المقاطعجيين » (موارنة ودروز) . اما قاعدة هذا التناقض فتمثلت بانفكاك علاقات التبعية الاقتصادية لدى الفلاح المرابع \_ الماروني ، « بالمقاطعجي » وذلك بفعل هيمنة علاقات السوق وسيطرة المتمولين والتجار في المدن والقرى على عمليات تصدير خيوط وشرائق الحرير المنتجة في الجبل ، كذلك بفعل حاجة الفلاحين الماسة الى تملك اراض كانت العائلات التي استأثرت تاريخيا بالمقاطعات ذات الارض « الميري » تصر اصرارا شديدا بعد (١٨٤) على عدم التفريط بأي شبر منها (١) .

بيد ان هذا الجانب الاقتصادي للتناقض كان يتفذى ايضا بعوامل سياسية ودينية نتجت عن تناقضات اخرى قامت بين العائلات المقاطعجية من جهة ، وفئات اجتماعية اخرى: فمن جهة كان هناك موقف الكنيسة المارونية المنافس لدور « المقاطعجيين » ، والمعادي في اكثر الاحيان لهيمنتهم في الجبل (٢) ؛ وهناك من جهة ثانية موقف « الميسورين » من الاهالي في القرى من اصحاب دكاكين وملاكين صغار ووسطاء ممن كانوا يضيقون ذرعا بتجاوزات المناطعجية (٣) . كل هذا في وقت نشهد فيه ايضا تدهورا اقتصادياهائلا للمقاطعجيين . وصعودا ملحوظا للبورجوازية الصغيرة الجبلية ذات الانتماء الماروني (٤) .

لا شك ان التناقض الرئيسي الذي فجر انتفاضة كسروان الفلاحية كمن في تخلف علاقات « المشاركة » او « المحاصصة » وما يستتبعها من علاقات اجتماعية وسياسية واخلاقية (٥) عن الاوضاع

الجديدة للقوى المنتجة ، وعن علاقاتها التي استجدت عبر انتظامها في علاقات نقدية ضمدن سدوق راسمالي اوروبي ، مثل حلقته المباشرة محليا التاجر المديني وممثله الوسيط او السمسار في القرية . هذا ، لكنه من الخطأ الاعتقاد ان قيادة الانتفاضة تمثلت في « البورجوازية » الناشئة كما يذهب تحليل البعض (٦) .

صحيح ان التجار في بعض مناطق جبل لبنان كانوا يتوقون للتحرر من قيود المشايخ المقاطعجيين وشارك بعضهم في قيادة الانتفاضة ، لكن ما ينبغي التشديد عليه هو ان العلاقة بين الشيخ « المقاطعجي » صاحب « المقاطعة » والبورجوازي « صاحب المال » بقيت في خطها العام علاقة تحالفية تسمح دائما « للبورجوازي » باستخدام النفوذ « الاداري والسياسي » للشيخ لاسترداد الديون من الفلاح وضبط هذا الاخير (٧) .

في الواقع شكلت الكنيسة المارونية عبر امتداداتها في الاديرة وكنائس القرى ، القيادة السياسية لانتفاضة الفلاحين . فقد كانت ، من بين القوى المختلفة المتناقضة في مصالحها مع « المقاطعجيين » القوة الوحيدة التي تملك « تنظيما » متماسكا وجهازا دعاويا واسع الانتشار والامتداد في الاوساط الفلاحية . هذا ، فضلا عن ان عناصر الجهاز الاكليركي كان ينتمي الى اصول فلاحية ، وكانت اوقاف الاديرة قد استثمرت استثمارا جيدا بفضل الرهبان لدرجة ان الاديرة شكلت طرفا رئيسيا في انتاج الشرائق وتجارتها . اذن ان الدور الذي طمحت الكنيسة المارونية ان تلعبه «سياسيا» انسجاما الكبير في قيادة الحركة الفلاحية . فهمي التمي صاغت برنامجها الكبير في قيات مسارها وحدودها في نهاية الامر (٨) .

اذن ليس صحيحا - كما رددت وتردد « ادبيات » تاريخية عديدة تحمل صفة الماركسية - ان الكنيسة « ركبت » الانتفاضة

الفلاحية واستغلتها ، واعطتها طابعا طائفيا ساعد على حرفها وتحويلها الى فتنة طائفية عام (١٨٦٠) (٩) .

ان البرنامج المطلبي الفلاحي الذي اشترك الخوارنة بشكل اساسي في صياغته ، والذي ينطوي على مضمون « تحديثي » في جوهره ( القضاء على صلاحيات المشايخ الادارية والسياسية ، لا سيما في مجال جباية الضرائب وما يستتبعها من ظلامات وتجاوزات ) ، لا يعبر ( البرنامج ) كما يخيل للباحثين المتاثرين بلفاهيم الاوروبية في تاريخ المشرق العربي ، عن صعود « طبقة برجوازية » لها مطالبها وبرنامجها ، فعناصرها الناشئة ، وان كانت قد احتكت باشكال متفاوتة بمظاهر الفكر الغربي لم تشكل « طبقة احتماعية متجانسة »، فقد بقيت موزعة الولاء بين الكنيسة والمشايخ والفلاحين .

اما من ابن استلهمت المطالب « الديمقراطية » التي تضمنتها عرائض الاهالي ؟ فيمكن ان نجيب : ان « التنظيمات العثمانية » التي تمثلت بصورة خاصة في خط «شريف كلخانة» الصادر عام (١٨٣٩)، و « الخط الهمايوني » عام (١٨٥٦) ، شكلت خلفية المطالب المطروحة ومرجعها (١٠) .

من المعروف ان « الاصلاحات » العثمانية كانت تحملها وتنادي بها عناصر « ليبرالية » داخل الحكم العثماني نفسه ، لكنها ( الاصلاحات ) كانت من ناحية اخرى تشكل نوعا من الاستجابة لارادة الدول الاستعمارية ورغبتها في « تحديث » مؤسسات الامبراطورية العثمانية « وتطويرها » و فق ما تمليه ضرورات التغلفل الاقتصادي والسياسي والثقافي لهذه الدول في ولايات الإمبراطورية .

اذن لا يمكن ان نعتبر العناصر البرجوازية الناشئة المحلية هي

صاحبة ذاك الفكر « الاصلاحي » و « الديمقراطي » الذي برز في المطالب المطروحة في كسروان .

ان الاكليروس الماروني حين يلجأ للاستشهاد « بالتنظيمات العثمانية » و « ترتيبات شكيب افندي » التي تتضمن عمليا ، الغاء للدور السياسي والاداري «للمقاطعجي» فانما يفعل ذلك بدافع تقليم اظافر « المشايخ » ، ونزع صلاحياتهم الادارية والسياسية . واما التحرك الفلاحي بحد ذاته ، وان اتخذ في مرحلة معينة من تطوره شكلا عنيفا ضد المشايخ تخطى الحدود التي رسمها له الاكليروس الماروني ( حكومة طانيوس شاهين ) ، فانه بقي مع ذلك في سيره العام ونهايته اسير تلك الحدود . فما ان بدأ الصدام الطائفي في المقاطعات الجنوبية عام (١٨٦٠) ، حتى رأينا طانيوس شاهين يستعد انجدة « اخوانه المسيحيين » في الجنوب (١١) . كذلك ما ان استتبت الامور للكنيسة بعد (١٨٦١) ولمع نجم يوسف كرم « كزعيم ماروني » شهدنا نهاية صامتة مفمورة لطانيوس شاهين على يد يوسف كرم ، وبايعاز من البطريرك الماروني نفسه (١٢) .

في الحدث الثاني (١٨٦٠) : صحيح ان التناقض القائم بين علاقات « المشاركة » والوضع الجديد « للمرابعين » الموارنة هو الذي فجر ايضا الصدام بين الدروز \_ وجلهم عائلات كانت صاحبة «مقاطعات» في الشوف وجزين \_ وبين الموارنة واكثرهم مرابعون» . لكن هذا التناقض اتخذ في المقاطعات الجنوبية « ديناميكية » خاصة استمدت عناصرها من الوقائع التالية :

ا \_ ان الطائفة الدرزية كانت قد بدأت تشهد منذ أول القرن الماضي تقهقرا اقتصاديا وسياسيا طال أول ما طال عائلاتها « المقاطعجة » .

٢ \_ رافق هذا التقهقر تقلص هائل في عدد افراد الطائفة ،

(0) 70

مقابل از دياد كبير في عدد افراد الطائفة المارونية .

" — ان التفلفل الاقتصادي الفرنسي في الجبل وفي الوسط الماروني بالذات ، ارتكز الى علاقات تاريخية ، ذات طابع ثقافي ثم لم تلبث ان تحولت الى علاقات سياسية ـ ايديولوجية مع « الامتيازات » ، و « الحماية » ، وتكاثر الارساليات والمدارس . لذلك كان الموارنة اكثر استعدادا لتقبل هذا التفلفل الاقتصادي في منتصف القرن التاسع عشر ، وتشكيل قاعدته المحلية . وذلك عكس المدروز الذين وجدوا في هذا التفلغل خطرا عليهم ، فوقفوا ضد انتشار « الحلالات » حتى الانكليزية منها ، في مناطقهم (١٣) .

هذا « الاستعداد الماروني » لتقبل عملية التوسع الاقتصادي الفرنسي في الجبل ( مزيد من زراعة التوت ، وتأسيس حلالات الشرائق) لم يكن الا ليعطي لموقف الدروز المعارض للتوسع الاقتصادي الغربي طابعا معاديا لفرنسا والموارنة معا . فالدروز وجدوا \_ على حد « انطباع » احد معاصريهم \_ في الانتفاضة الفلاحية المارونية ذات القيادة الاكليركية « مؤامرة مسيحية \_ فرنسية » تستهدف القضاء عليهم (١٤) .

ولا نظن هنا ان الصراع الانكليزي ـ الفرنسي كان عاملا حاسما في الصراع الدرزي الماروني كما يعتقد البعض . فرغم ما يقال من ان بريطانيا حاولت استقطاب الدروز الى سياستها ، وقدمت لهم المسائدة والمعونة مقابل مسائدة فرنسا للموارنة ، فان ما ينبغي التشديد عليه هنا هو ان خط بريطانيا في التعامل مع الدولة العثمانية لم يراهن على دعم الاقليات «الاثنية» والدينية في الداخل. فحتى سنة (١٨٧٨) ظلت بريطانيا تدعم وحدة الامبراطورية العثمانية والعالم الاسلامي في وجه مشاريع التقسيم الفرنسية والروسية ، وذلك في ظهر من الهيمنة المالية البريطانية علمى اسواق الامبراطورية والبلحان الاسلامية (١٥) . ولم تكن مواقه

الدبلوماسية البريطانية من الصراعات الداخلية الا مواقف ظرفيه وظفتها في مجملها في خدمة خطها الاوروبي في التعامل مع الباب العالي . اذن ان طبيعة علاقة الدروز ببريطانيا وهي علاقات ذات طابع فردي تختلف عن طبيعة علاقة الموارنة بفرنسا . فهذه العلاقة الاخيرة استطاعت بفعل امتدادها التاريخي الطويل وبركائزها الاقتصادية الجديدة وبالنشاط الثقافي الذي رافقها ، ان نغرس « اوهاما » شتى ، ايديولوجية شعبية لدى الطائفة المارونية ، منها على سبيل المثال : « الامة المارونية » ، « الموارنة جزء من الامة الفرنسوية » « فرنسا : الام ، الصديقة ، الحامية الخ » (١٦) .

} \_ الامر الاخير الذي ينبغي التشديد عليه ، وهو ما كان من شانه ان يعطي ايضا لموقف الدروز طابعا معاديا « لفرنسا والمسيحيين » معا ، هو ان شعور الدروز انهم مهددون « بخطر فرنسي \_ مسيحي » اثر تحرك الفلاحين الموارنة ، كان يتغذى ويتعمق بتناقض رئيسي ينمو على امتداد المنطقة السورية بكاملها . ذلك ان التجمعات الاسلامية ، كانت تعيش بشكل اساسي على الانتاج الحرفي والزراعي ، وذلك على اساس تنظيم تقليدي للعمل (بالنسبة للحرف) ، يعتمد الحي والعائلة والارتباط الديني المتمحور حول امام المسجد ، او «طريقة » معينة من طرائق الصوفية (الطوائف) .

ان هذا التنظيم بطابعه الديني ـ العائلي كان يمد اصحاب الحرف والتجار الصفار في المدن الاسلامية ـ وفي كثير مـن الاحيان التاجر والحرفي واحد ـ بعناصر من التماسك وبقوة دفاع ومقاومة امام الاخطار التي تهدد « لقمة الرزق الحلال » (١٨) التي يجنونها من خلال نشاطهم الاقتصادي . هذا النشاط الذي كان يتم في اطار سوق عربية ـ اسلامية ، تمتد من استانبول حتى القاهرة وتؤمن له الاستمرار ضمن وتيرة مقبولة الى حد ما (١٩) .

لكن كانت هذه الوتيرة آخذة بالتناقص منذ اوائل القرن التاسع عشر ، فبتأثير غزو السلع الاوروبية للاسواق المحلية ، اخذ الانتاج الحرفي ، لا سيما في مجال انتاج المنسوجات القطنية والحريرية يتراجع بصورة تهدد الفئات الاجتماعية التي تعتاش منه بمزيد من الافقار .

في هذا الوقت كانت الاقليات المسيحية في المدن الاسلامية قد اتجهت نحو تعاطي النشاطات الاقتصادية التي ولدتها حاجات التغلفل الاقتصادي الاوروبي . فاذا بالنشاط المالي وتجارة الاستيراد من اوروبا والتصدير اليها يقع بمعظمه في منتصف القرن التاسع عشر بيد مرابين ومصر فيين ووكلاء مسيحيين (٢٠) .

وهكذا لم يكن ليقتصر الصدام الطائفي على جبل لبنان وحده (بين موارنة ودروز). فالتناقض الرئيسي بين جماهير اسلامية تعيش على الحرف ، والانتاج الزراعي ، والتجارة الداخلية من جهة ، وبين التغلفل الاستعماري الذي شكل « غنى » المسيحيين رمزه المحلى ، من جهة ثانية ، انفجر في العديد من المدن السورية ذات الطابع الاسلامي . وليس من العلمية في شيء ان نحاول ان نرى في « الفتنة » اصابع اجنبية \_ اوروبية او تركية ، او مؤامرة من قبل « جناحي الاقطاع اللبناني » كما يقال لحرف الصراع الاجتماعي الذي انفجر عام (١٨٥٨) . ان « الاصابع » الاجنبية \_ وهي موجودة إ فعلا \_ ما كان بامكانها ان تخلق الاحداث وتلعب بالطوائف على هواها . ثمة مواقع اجتماعية وسياسية متناقضة احتلتها الطوائف اثر التغلفل الاستعماري في المنطقة . وان احداث (١٨٦٠) تعبر عن صدام هذه المواقع بالذات، وهي اذ تشكل التعبير «الجماهيري» (٢١) المحلمي عن التناقض الرئيسي الذي ولدته عوامل التغلفل الاستعماري ، كان لا بد وان تجرف في طريقها التناقض الآخر ذي الحيز المحدود الذي ولدته العوامل ذاتها في بنية المقاطعجية في جبل لبنان .

هذا لا يعني ان الانتفاضة الفلاحية لم تؤد الى أية نتيجة في التغيير الاجتماعي والسياسي في الجبل . فعوامل الانتفاضة تشابكت مع العوامل التي فجرت الوضع برمته في المنطقة . ولما كانت العوامل ، جميعها ، مع تعقدها وتشابكها تتقاطع عند عامل رئيسي وحاسم : التغلفل الاستعماري في المنطقة وما نتج عنه على صعيد داخلي من تناقضات اجتماعية ، وعلى صعيد خارجي من سياسات دولية متضاربة حيال الامبراطورية العثمانية ، فان الصيفة التي طرحت كحل للتناقضات المختلفة في كل انحاء المنطقة السورية بما فيها « الجبل » ، قد تحكمت فيها من جهة توازن مصالح الدول الاستعمارية ، في علاقتها بالدولة العثمانية ( التقسيم الاداري العثماني الجديد الماحل كما استقر اثر احداث (١٨٦٠) واثر التدخل العسكري الاجنبي الذي شكلت الفرق الفرنسية قوامه الرئيسي ، والذي كان من اهم نتائجه المباشرة ترجيح كفة الموارنة .

المنافعة ال

## الصيغة الجديدة في الجبل

### (( نظام اساسي )) في اطار تنظيم اداري ومالي جديد لكل الولايات العثمانية

تكمن وراء الهدف الذي اعلنت فرنسا كشعار لتدخلها العسكري (حماية موارنة جبل لبنان وكاثوليك سورية) اهداف غير معلنة لها حساباتها الخاصة سياسة نابليون الثالث ، وقائد الحملة الفرنسية الجنرال بو فور «Beaufort» ، وغرفة الصناعة الفرنسية في ليون ، على رأس هذه الإهداف التي كشفها «ارشيف» وزارة الحربية ووزارة الخارجية الفرنسية مشروعان رئيسيان : اولا ، حماية رؤوس الاموال الفرنسية في سورية واعادة النظام والامن الى جبل لبنان لانقاذ موسم الحرير ، واعادة بناء «الحلالات» التي تهدمت ، وتأمين اليد العاملة لها . ثانيا : خلق « دولة عربية » تابعة لفرنسا بين الاناضول ومصر اقترح لرئاستها الامير عبد القادر الجزائري المقيم آنذاك في دمشق (٢٢) .

اذا كان الهدف الاول قد تحقق خلال اقامة الجنود الفرنسيين في الجبل ، فان الهدف الثاني اصطدم بعوائق عديدة اهمها:

\_ معارضة بريطانيا لاي مشروع من شأنه تقسيم الامبراطورية .

\_ مطلب موارنة جبل لبنان \_ وقد شعروا « بالاطمئنان » بسبب وجود الجنود الفرنسيين بينهم \_ بايجاد شكل دائم من اشكال « الحماية » الثابتة في الجبل (٢٣) .

- طوباوية مشروع « الدولة العربية » في وقت كانت فيه الجماهير العربية المسلمة في سورية تشعر بانتماء عميق للدولة العثمانية ؛ وكان من الصعب عليى مرشح فرنسا ( الامير عبد القادر ) ان يغير في هذا الامر شيئا .

كان من نتيجة ذلك ان تقلص المشروع الفرنسي « الكبير » ليصبح مشروعا « مصغرا » : « خلق دولة مسيحية في جبل لبنان » . لكن حتى هذا المشروع عاد فاتخذ تحت ضغط بريطانيا والباب العالي صيغة « تسوية » اخذت بعين الاعتبار : اولا الحرص على وحدة الامبراطورية العثمانية في اطار اعادة تنظيم ولاياتها على اساس مزيد من « المركزية » و « التحديث » ؛ ثانيا : نزوع موارنة جبل لبنان لاحتلال موقع « خاص » في المنطقة يسمح لفرنسا بالتدخل بحجة حماية « الاقليات » من خلال « صيفة رسمية » معترف بها « دوليا » .

و فق ذلك كان « بروتوكول » (١٨٦١) الذي عد ل عام (١٨٦٤) فكان اساس صيفة نظام « متصر فية جبل لبنان » .

هذه الصيغة التي سيطبل لها في اوائل القرن العشرين من قبل قوى اجتماعية مارونية لتصبح « محطة » اساسية على طريق صياغة نظرية « لبنان ـ الامة » (٢٤) لم تكن تملك حين وضعها عام (١٨٦١) اية دلالة على انها تتويج « لحركة استقلالية » كما «نظر» لها فيما بعد ، او حاول بعضهم ان يماثل بينها وبين الحركات الاستقلالية البلقانية (٢٥) . فالتنظيم الاداري لمتصر فية جبل لبنان هو جزء من تطبيق قانون تنظيم الولايات عام (١٨٦٤) الذي اشترك

في وضعه « شخصيتان اصلاحيتان » في جهاز الدولة العثمانية : فؤاد باشا ومدحت باشا (٢٦) . بيد ان نقاطا اربعا ينفرد بها « النظام الاساسي » الموضوع لجبل لبنان عن غيره من انظمة الولايات الاخرى :

- \_ ضرورة كون المتصرف مسيحيا .
- \_ الاستقلالية المالية لادارة المتصرفية .

- تنظيم جهاز درك داخلي لحفظ الامن من الاهالي انفسهم ؛ على ان تتمركز فرق من الجيش العثماني على طرقات بيروت - دمشق - صيدا ، ويمكن للمتصرف ، بعد اخذ راي مجلس الادارة ، ان يطلب من السلطات العسكرية في ولاية سوريا دخول هذه الفرق الى جبل لبنان .

- ضمان الدول الاوروبية الكبرى « للنظام الاساسي » الموضوع ، واخذ موافقتها على تعيين المتصرف من قبل الباب العالى (٢٧) .

فيما عدا ذلك فان متصرفية جبل لبنان هي متصرفية عثمانية شأنها في تنظيم الادارة والقضاء والعلاقة مع الباب العالي شأن بقية المتصرفيات والسناجق العثمانية .

على الصعيد الاجتماعي ، وكجواب مباشر على الاضطرابات الفلاحية التي عمت الجبل ، والتي اتخذت بشكل اساسي طابعا معاديا « للمقاطعجيين » ـ لا سيما انتغاضة كسروان ـ نصت احدى مواد « النظام الاساسي » ( السادسة في النظام الموضوع عام ١٨٦١ ، والخامسة في النظام المعدّل عام ١٨٦٤ ) على « المساواة بين الجميع ، الفاء امتيازات الاقطاعيين ، والامتيازات العائدة

للمقاطعجيين » . كما الحت المادة ١٥ من النظام الصادر عام (١٨٦٤) على « ضرورة اجراء احصاء للسكان في اسرع وقت ممكن على الساس الطائفة والمقاطعة ومسيح كل الاراضي المزروعة » .

على هـ ذا الصعيد ايضا ، نلمس بوضوح بصمات اوروبا الرأسمالية في السياسة الاصلاحية العثمانية التي كان قد بوشر بها منذ (١٨٣٩) . فالخلط بين المفهوم الاوروبي عن الاقطاعية «Feodalité» ، والمفهوم الشرقي ـ الاسلامي عن « الاقطاع » و « المقاطعجية » ( بالتعبير العثماني ) واضح في النص الفرنسي للنظام الاساسي (٢٨) :

« Egalité de tous devant la loi , abolition de tous les priviléges féodaux et notamment de ceaux qui appartenaint aux mouqâtha'adji»

من الضروري التذكير هناان هم الدولة العثمانية من «الاصلاحات» كان يتركز بشكل اساسي على الغاء نظام «الالتزام» في الجباية ، أي الغاء وظيفة « المقاطعجيين » لا في جبل لبنان وحده ، بل في كل الولايات العثمانية . ذلك ان هذا النظام كان في نظر الاتجاه العثماني « الاصلاحي » في الدولة ، يبعثر الاموال ، ويؤدي الى تجاوزات ومظالم حيال الفلاحين . وهذا بالتحديد ما قصده تعبير : « الغاء الامتيازات العائدة للمقاطعجيين » .

اما تعبير « الغاء امتيازات الاقطاعيين » فلا يملك اي معنى اجتماعي وسياسي محدد على ارض الواقع ، لا في جبل لبنان ولا في المناطق الاخرى . انه مجرد انعكاس تجريدي لمفهوم يرتبط بواقع تطور الرأسمالية في اوروبا ونهاية « الاقطاعية الاوروبية » بعلاقاتها الاجتماعية والسياسية من قنانة ، وسخرة ، وهيمنة سياسية وادارية مطلقة في المقاطعات . وتلك علاقات لم يتضمنها نظام

إ « الالتـــزام » ولا وظيفــة « القاطعجيين » في علاقتهم بالارض والفلاحين ، وان تضمنت علاقات « المحاصصة » أو « الشراكة » اشكالا من التبعية التي تنمو بصورة جزئية نحو شكل خفيف مـن اشكال القنانة (٢٩) .

وهكذا ، فان ايراد تعبير « الفيساء امتيازات الاقطاعيين : «Féodaux » في نص النظام الاساسي عام (١٨٦١) لا يعني كما يعتقد البعض اعلانا « لنهاية الاقطاعية » وصعبود « البورجوازية » وهو اعتقاد لا علاقة له بالواقع المحلي وتطوره و « خصوصياته » .

على كل حال لا زالت كلمة « الاقطاعية » في جعلها مرادفة بالمعنى للكلمة الاجنبية «Féodalité» تثير الكثير من الاشكالات ، وتدفع بالكثير من الباحثين الى استنتاجات خاطئة حول تطورها المجتمعات الاسلامية ـ العربية ، وذلك بجعلها مماثلة في تطورها بالمجتمعات الاوروبية (٣٠) .

ما يهمنا في سياق استكمال البحث ، ان نعرف كيف طبقت الصيغة الجديدة على ارض الواقع ؟ كيف انتظمت القوى الاجتماعية المختلفة فيها ؟ كيف تحولت في نهاية المطاف الى صيفة ايديولوجية « لبنان \_ الوطن » ؟.

اً الا الآلك والمها لا الله والمنظلة الم القطاعية بن ماي عالدينية الحالا من المعالمة المالا من المعالمة المالك والمناطقة المالك الأله المعالمة المالك المالكة المالك المالكة المالك المالكة المالكة

و معناد الله المراجعة عمير به الفيداله امليان الا عبالا من المراجعة المراج

على الل حال الا والت الله الما الاتطاعية ، في حمليا م الدغة المنظم المن

- الا فيمسا و مسامل المساطسان المسعث ، هو ومن الد العقاء فل لحد المساطسات المساطن الم

\_ - = = = = :

Appendist for a graph of the set of the set

## انتظام القوى الاجتماعية المختلفة في اطار الصيفة الجديدة

استطاع « النظام الاساسي » لجبل لبنان ان يحتوي عبر الاجهزة والاطارات التي يدعو لاقامتها ( مجلس ادارة ) قائمقامين ، مديرين ، قضاة ، شيوخ صلح ، جهاز درك . . . ) مجمل القوى الاجتماعية التي شكلت اطراف الصراع في فترة ما قبل (١٨٦٠) .

بالنسبة (( المشايخ والاهراء )) شكل الجهاز الاداري الجديد مركز جذب ومصدر تعويض. فلكي يخفي هؤلاء انهيارهم الاقتصادي ويعوضوا عن خسارة وظيفتهم ( كمقاطعجيين » ( هذه الوظيفة اللغاة في النظام الاساسي ) وجدوا في جهاز الادارة الجديد خير وسيلة للتعويض ، لا سيما وان التقسيم الاداري الذي اقره النظام الاساسي وفق صيفة ( الاقضية والنواحي » استعاد صيفة ( المقاطعات » السابقة . لذلك وجد ( الامراء والمشايخ » ( اصحاب المقاطعات سابقا ) في وظيفة ( قائمقام » القضاء و ( مدير » الناحية استمرارا لجانب من وظيفتهم القديمة ( الجانب الاداري ) التي كانت تمارس سابقا باشراف ( الامير الكبير » . لكن هذه المرة باشراف المتصرف الجديد ، وعلى اساس تعيين فردي وفوقي من قبله . مما

سمح « للعصبية » الكبيرة التي كانت تتركب التحالفات على قاعدتها سابقا لاعتلاء « الامير الكبير » هرم السلطة السياسية الاجتماعية المحلية ، ان تتحول الى « عصبيات » صغيرة تتمحور حول الوظيفة الادارية الجديدة الفردية . وهذا ما اتاح بالتالي للمتصرف ، من جهته ، ان يستخدم المنافسات العائلية القائمة في كل قضاء وناحية بيسر كبير ، واذا اقتضى الامر فالمنافسات داخل العائلة الواحدة . وهذا بدوره ادى سريعا الى التفاف « الامراء والمشايخ » حول « المتصرف » وطلب رضاه ، وتأكيد تبعيتهم له مقابل الحصول على الوظيفة .

وهكذا ، فخلال ثلاثة ايام من تسلم المتصرف الاول داوود باشا ، عين قائمقاما كل من الامسراء والمشايخ : مجيد شهاب ، حسن شهاب ، عبدالله ابي اللمع ، مراد ابي اللمع ، ملحم ارسلان ، قيس شهاب . كذلك ، فاننا لا نرى في وظيفة « مدير الناحية » وذلك طيلة عهد المتصرفية الا اسماء كشهاب ، ابي اللمع ، مزهر . جنبلاط ، عبيد ، عبد الملك ، ارسلان ، نكد ، تلحوق ، عازار ، خازن ، حبيش ، الدحداح » (٣١) . وحسب الاحصاء الذي يجريه الدكتور توفيق توما على لوائح القائمقامين والمديرين بين ( ١٨٦٤ لا متالات ( ١٩٦٢ ) هناك ( ٣٧ ) قائمقاما بينهم ( ٣٢ ) ينتمون الى عائلات « تقليدية » ( مشايخ وامراء ) ، و (١٤) من اصول بورجوازية ريفية صاعدة . كذلك بالنسبة للمديرين ، نجد (٢٦٠) مديرا ينتمون الى عائلات « تقليدية » ، و (٧٧) من اصول طبقية جديدة (٣٢) .

اما بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة فاننا نلاحظ ظاهرة جديدة: ان معظم اعضائه لا سيما بالنسبة للموارنة ينتمون الى اوساط الفئات الاجتماعية الجديدة الصاعدة اقتصاديا في الجبل (٣٣) . فهل في الامر ، وعلى هذا المستوى ، ثمة تفير في العلاقات الاجتماعية السائدة ؟

ينبغي التذكير اولا بأن التمثيل في مجلس الادارة لـم يكن يتم في باديء الامر على اساس انتخابي ، وانما بتعيين من قبل المتصرف ووفق تسوية كان يلعب الاكليروس الماروني دورا مهما فيها . ثم لما اتبعت الطريقة الانتخابية (طريقة تكليف شيوخ الصلح في القرى اتحول مجلس الادارة الى مسرح صراع بين قوتين اساسيتين في الجبل: السلطة « المدنية » المتمثلة بالمتصر ف من جهة ، والاكليروس الماروني من جهة ثانية . واما المرشحون وهم في غالبهم ـ لا سيما بالنسبة لمرشحي الموارنة \_ من الاغنياء الجدد ، فشكلوا حيال اكثرية المتصرفين ادوات ابتزاز ليس اكثر .

ولما كانت صفة التمثيل طائفية ، فقد تداخل تمثيل المرشحين «لطوائفهم » مع المعطيات الجديدة للوضع القائم اثر الصدامات الطائفية ، وقيام سلطة تنفيذية مطلقة الصلاحية تقريبا (المتطرف) وهيمنة الاكليروس الماروني كما سنرى ، ان مشهد الجلسة الاولى لاجتماعات مجلس الادارة يلخص تلخيصا واقعيا الدور «التمثيلي» الذي يمكن ان يلعبه مثل هذا المجلس في ظل تلك الظروف الجديدة : «عندما تقابلت الطوائف الست في المجلس لاول مرة ، لم تهتم بالتشاور والاتفاق ، بل بمراقبة بعضها ، وبعدم ابداء رايها الصريح، وقد خشيت كل طائفة ان ترى نفسها وحيدة في مناقشة المتصرف طرائق الحكم ، وبالتالي من ان تجر على نفسها انتقاما يدني مركزها لصالح الطوائف الاخرى ، ويحرمها من المراكز الرسمية الجديدة التي تتصرف بها السلطة التنفيذية » (٢٤) .

نخلص الى القول: ان الادارة الجديدة شكلت حقلا جيدا للتنافس والصراعات بين القوى الاجتماعية المختلفة . فعدا الوظائف العليا ( قائمقام ومدير ) شكلت الوظائف الاخرى ايضا ( قضاة ، درك ، كتبة . . . ) محور « العمل السياسي » لهذه القوى ، مما ادى الى ترسخ مقاييس « ادارية \_ اجتماعية » ربطت «العصبيات» القائمة والمتولدة في الجبل بكل مستوياتها « بالادارة » ومنافعها .

اما علاقات « المقاطعجيين » بالفلاحين ، التي الفيت بالنص فقد استمرت عبر بقاء وجهها الاقتصادي والاجتماعي . فقد مارسها بالاضافة الى « المقاطعجيين » السابقين عناصر « الطبقة الجديدة » . فهذه الاخيرة اشترت معظم اراضي « المشايخ » واستثمرتها على طريقة « المرابعة » ، وبحثت عنن جاهها السياسي عبر القيم الاجتماعية القديمة ، فكانت عناصرها تدفع معظم الاحيان ثمن المنصب في مجلس الادارة ، وتشتري لقبا عثمانيا « مرموقا » ( بيك ، الفدي ، باشا . . الخ . ) تتباهى به (٣٥) .

اما بالنسبة للاكليروس الماروني ، فكان قد خرج من احداث ( ٥٨ م م م م م م م م م م الله الله و ١٠٠ م م م م م م م المتعار كبير . كانت الانتفاضة الفلاحية قد كسرت هيبة خصومه من « المشايخ » ، وكانت الحرب الاهلية قد اعطت الكنيسة المارونية من خلال دورها القيادي فيها وزنا اجتماعيا وسياسيا وتنظيميا شديد الفعالية . اضف السي ذلك الوزن الاقتصادي للاديرة المنتشرة بكثافة في كل مكان في الجبل ، لا سيما في مناطق كسروان والشمال . ( ملكت الاديرة ثلث الاراضي الزراعية في الجبل وشكلت طرفا مهما في انتاج شرانق الحرير ) (٣٦) .

اذن كان من المحتم ان يقطف الاكليروس الماروني ثمار هذا الانتصار في المرحلة اللاحقة . لكن الم تقف سلطة المتصرف شبه المطلقة عائقا في وجه هذا الدور السياسي المرتقب . ان ثنائية السلطة هذه طرحت الصراع منذ البدء . صحيح ان الاكليروس لم يكن يطمح في استلام السلطة مباشرة ، لكنه كان يعمل على حل واقع «الثنائية» لصالحه ، وبصورة يشل فيها صلاحيات « المتصرف » بشان كل ما يمكن ان ينتقص من امتيازاته وهيمنته ( السياسة الضربية ، وضع اوقاف الاديرة ، علاقة السلطة المدنية والمحاكم القضائية برجال الاكليروس . . . الخ . . ) .

شكل تدخيل الكنيسة المارونية في شؤون تعيين الموظفين وانتخاب اعضاء مجلس الادارة ، وسيلة من وسائل التأثير على المتصرف . بالاضافة الى ذلك شكلت تحركات يوسف كرم ذات الدوافع الشخصية « الطموحة » شكلا من أشكال معارضة «الحاكم الاجنبي» وارباكه لمصلحة الاكليروس .

فيوسف كرم كان قد برز « كبطل ماروني » في الحرب الاهلية عام (١٨٦٠) ثم انه اثر تعيينه من قبل فؤاد باشا قائمقاما على الشمال وقيامه بتصفية وجود طانيوس شاهين وجماعته تولد لديه طموح شديد في ان يصبح « الحاكم الوطني » لجبل لبنان . هذا ما حركه طيلة (١٥) سنة ضد المتصرفين الذين حكموا خلال هذه الفترة (١٨٦٢ ـ ١٨٧٧) . لكن الحركة من حيث قاعدتها الشعبية المارونية ذات الطابع الفلاحي وامكانياتها كانت مرهونة في نهاية المطاف بموقف الكنيسة المارونية .

في الفترة الاولى من عهد النظام الجديد (عهد داوود باشا) تميز موقف الكنيسة بدعم شديد لحركة العصيان التي قادها يوسف كرم . فالخوارنة في القرى كانوا يدعون الناس في الكنائس للمشاركة الفعلية ثم حولوا الاديرة الى مراكز للتجمع والتعبئة ، وحمل الكثير منهم السلاح مع كرم . يصف «ندره مطران » هذا الواقع فيقول : « بفضل الدعاية الدينية اصبح كرم « بطلا اسطوريا » نسبت اليه اعمال حربية خارقة ، واشيع ان السيدة العذراء ظهرت عليه ، ووضعت صورته في الكنائس ، وكأن الناس اصبحت على اعتقاد ان المخلص اتى اخيرا » (٣٧) .

الا أنه بعد هزيمة كرم عام (١٨٦٦) ، والتي لم تكلف داوود باشا شيئًا يذكر ، تبخرت هذه النعاية بسرعة . فالكنيسة تخلت

/\(\Lambda\)

فجاة عن يوسف كرم ، وكتب البطريرك اليه يدعوه للامتشال والخضوع لاوامر المتصرف .

هذا الموقف المفاجيء للكنيسة يفسره الى حد كبير موقف الحكومة الفرنسية المعارض لأي تحرك من شأنه اضعاف صيغة «النظام الاساسي» الذي يحضن مصالح فرنسا في الجبل . يخاطب القنصل الفرنسي مبعوثي البطريرك في موضوع دور الكنيسة في دعم يوسف كرم: « انتم تهددون بالصواعق الروحية بحرمان البنات اللاتي يعملن في مصانع غزلنا لأنهن لا ينفصلن بما هو كاف عن الصبيان ، ثم لا تجدون ما تعملونه ضد فرد يسيء استعمال اسمكم ويسير بالسلاح ضد حكومة بلدكم » (٣٨) .

كذلك ، فان موقف البابا المعارض لعصيان كرم كان له تأثيره بدون شك (٣٩) . وعلى كل حال ، فان ما كان يبتفيه الاكليروس الماروني ليس هو ايصال كرم الى الحكم ، وهو امر يعرف البطريرك جيدا ، انه يستحيل في ظل الظروف الدولية السائدة . اذن شكل كرم ورقة معارضة ووسيلة ضغط ليس اكثر . فكان ان انفرط هذا الحلف بين كرم والبطريرك بعد التدخل الفرنسي والبابوي لمصلحة داوود باشا ، وبدأ صراع سجالي بين الطرفين : كانت نتيجته محاولات يأسة من جهة من قبل كرم لدى البابا والحكومة الفرنسية ومحافل دولية اخرى ، ومن جهة ثانية مزيد من التكامل في المصلحة بين الجسم الاكليركي ومؤسسات النظام الجديد ، تكامل لا يخلو بين الطبع من تناقضات تنفجر بين الحين والآخر ، ولكنها تجد دائما حلها في «تسويات» تقوم بين «الحاكم المدني» والبطريرك ، وتضمن في معظم الاحيان مصلحة هذا الاخير (.)) .

بعض امثلة تاريخية على ذلك من عهد رستم باشا ( ١٨٧٣ \_ ١٨٨٣ ) (١٤):

- عندما قدم رستم باشا مشروعه لتنظيم الضرائب عسام (١٨٧٥) أتت المعارضة شديدة من الكنيسة مما سبب فشل المشروع وتراجع الحاكم .

\_ في عام (١٨٧٧) دعي احد الرهبان للشهادة في قاعة المحكمة ، بيد ان البطريرك رفض السماح للراهب بالامتثال امام المحكمة ، وذلك حرصا على المحافظة علي التقليد ، في ان يبقى الجسم الاكليركي مستقلا عن القضاء المدني وغير خاضع لطائلته . وانتهى الخلاف « بتسوية » قضت في ان يستمع لشهادة الراهب في مقر مجلس الادارة .

\_ الازمة التي قامت بين المتصرف والمطران بطرس البستاني. كان المطران ـ وهو صديق قديم ليوسف كرم ـ قد حاول ان يحرض الاهالي ضد الحاكم وذلك بالرغم مـن معارضة البطريرك لهذه السياسة . مما دعا المتصرف الى اعتقال المطران ونفيه الى فلسطين. لكن النتيجة كانت سريعة : تناسى البطريرك خلافه مع المطران وتدخل القنصل الفرنسي من اجل المطران ، فكان ان عاد المطران مكرما على ظهر سفينة فرنسية الى ابرشيته بعد وقت قصير .

في اطار ميزان القوى هذا ، حيث هيمن الاكليروس الماروني هيمنة كاملة ، كانت تبنى ادارة جبل لبنان ، ولعل هذا ما جعل احد المراقبين الاوروبيين يصف البطريرك عام (١٨٨٠) بأنه « الزعيم السياسي والديني لامة تيوقراطية » (٢٤) .

لا عجب ، فالطائفة المارونية كانت قد شكلت الاكثرية الساحقة في المتصرفية ، وتسلمت معظم الوظائف الاساسية في الادارة تحت اشراف البطريرك . وحتى جهاز الدرك كان قد لحظ مشروع اعداده ان يكون التوزيع على اساس الطوائف وبالشكل التالي : (٢٣)

| عنصرا | 1197 | موارنة   |
|-------|------|----------|
| عناصر | 7.8  | ارثوذكس  |
| عنصرا | 197  | دروز     |
| ((    | 171  | كاثو ليك |
| ((    | 74   | شيعة     |
| ((    | 89   | سنة      |

ولا يخفى ما لهذه الوظيفة من اهمية في اطلاقات السياسية والاجتماعية السائدة . فرجال الدرك وقد « ورثوا » دور « ازلام » المشايخ الذين كانوا يكلفون بجباية الضرائب من الفلاحين شكلوا جهاز « سلطة » جديدة برزت فيها الغلبة الطانفية المارونية بشكل واضح ، وتداخلت فيها مجمل العلاقات العائلية التي عكست تراتبها هذه المرة داخل تراتب الادارة الجديدة .

هذا ، لكن يبقى السؤال الاساسي حتى هنا بدون جواب . كيف حلت مسألة الارض التي كانت في اساس التوتر الاجتماعي بين ( ١٨٤٠ و ١٨٦٠ ) ؟

راينا كيف ان اجهزة النظام الجديد احتوت القوى الاجتماعية المتصارعة في اطار « مؤسسات » حضنت « التقليدي » و « الجديد » في آن معا . لكن هذا التطور ما كان يمكن ان يحصل لولا التطور الاقتصادي الذي حصل في الربع الثالث من القرن التاسع عشر والذي كان من ابرز معالمه : التحول السريع في ملكية الارض ، وتوسع مشاريع « تحليل » شرائق الحرير في الجبل .

لم تكن الدعوة العثمانية لمسح الاراضي والتي تكررت في النظام الاساسي لجبل لبنان ، هي التي أدت فعليا الى التحول في طبيعة ملكية الارض . ذلك ان هدف السلطة العثمانية الذي توخى توسيع

« الملكية الفلاحية » في الجبل ، فشل تماما بسبب اصطدام مشروع المسح بفساد الموظفين ونفوذ المشايخ في القرى وقدرتهم على تزوير او تحريف « الشهادة » المحلية (٤٤) . واما من جهة املاك الكنيسة، فلم تمس لأنها تعتبر « وقفا » « لا يطاله التشريع المدني » (٥٤) .

الخلاصة ان الملكية الكبيرة لم يمسها الاصلاح الزراعي العثماني بشكل اساسي . فقد توزعت الملكيات في سورية قبل (١٩١٤) وفق النسب التالية (٢٦) :

- ملكية كبيرة ٦٠ ٪
- ملكية متوسطة ١٥ ٪
- ملكية صفيرة ٢٥٪

بيد انه تجدر الملاحظة ان توزيع الملكية في جبل لبنان لم يصل الى هذا الحد من التمركز . صحيح اننا لا نملك ارقاما في ذلك ، لكننا نستطيع ان نلاحظ بسهولة ان عملية تفتيت تدريجي للملكية وانتقال للارض من مالك الى آخر كانت تأخذ طريقها بعد (١٨٦١) . هذه « العملية التاريخية » ارتبطت بظاهرة « ارتقاء » اجتماعي ميز بصورة اساسية الطائفة المارونية ، ويمكن تلخيص العوامل التي ادت الى مسار هذه العملية كما يلى :

ا ـ اثر حوادث الستين عرفت الطائفة الدرزية هجرة كثيفة نحو حوران ، رافقتها عمليات بيع للاراضي في الجبل للموارنة بشكل خاص . فبين (١٢٢٠) معاملة بيع مسجلة في قضاء الشوف بين (١٨٦١ و ١٨٦٣) نجد ان ثلاثة ارباع البائعين كانوا من الدروز ، وثلثي المشترين من الموارنة (٧٤) .

وهكذا ، ففي اواخر القرن التاسع عشر اصبح المسيحيون وعلى راسهم الموارنة المالكين الإساسيين للاراضي الزراعية في الجبل . ان بيانا بعدد الكلفين بدفع ضريبة « الويركو » العقارية على اساس الانتماء الطائفي ، وضع في السنوات الاولى من القرن العشرين ، يعطينا فكرة أدق عن التوزيع الطائفي للارض كما استقر في اواخر القرن التاسع عشر : (١٨)

| على الاملاك | ضريبة الويركو | عدد الذكور | الطوائف     |
|-------------|---------------|------------|-------------|
| قرشا        | 1770771       | 3872       | اسلام       |
| قرشا        | PY3CAIF       | 753671     | دروز        |
| قرشا        | 177680        | 717c3      | متاولة      |
| قرشا        | ٠٣٢د١٩٣٠      | ٠٢٤٠٧٥     | موارنة      |
| قرشا        | 79.0.07       | 700071     | روم ارثوذكس |
| قرشا        | 1875 00       | NITCA      | روم كاثوليك |
| قر شا       | 309cF         | 171        | بروتستانت   |
| قرشا        | 703277727     | 37168      | يكون        |

٢ ـ انفتاح باب الهجرة الى شتى المدن السورية القريبة والى مصر واستراليا واميركا الشمالية والجنوبية . وقد كان معظم المهاجرين الى هذه البلدان فلاحون و « مرابعون » موارنة . ( يقدر عدد المهاجرين بسين ١٨٦٠ و ١٩٠٨ بـ ١٠٠ الف كلهم مسيحيون واغلبهم موارنة ) (٤٩) . فكان ان شكلت الهجرة مصدرا اقتصاديا مهما لعائلات مارونية كثيرة . فالمهاجر كان يرسل السي ذويه مبالغ من المال ، او يعسود وبحوزته ثروة ما جناها خلال سنوات . هذا الامر وفر للفلاح امكانية ان يتحول الى ملاك فعلي ، او ان يزيد من الملاكه السابقة . وقد ساعد في ذلك ان المشايخ الذين تمسكوا سابقا بالارض باعتبارها قاعدة للسلطة ( وظيفة المقاطعجي )،

اتجهوا ابتداء من (١٨٦١) نحو الادارة باعتبارها القاعدة الجديدة للسلطة . فكان هؤلاء يسارعون لبيع اراضيهم ، وبأسعار زهيدة لتو فير المال الضروري لشراء منصب اداري ، او الحفاظ على مستوى « لائق » في حياتهم الاجتماعية . ان عملية انتقال الارض من فئة اجتماعية الى اخرى كانت تتم اذن دون صدام . وقد شكل ذلك « المخرج » السلمي للتناقضات التي انفجرت بين ( ١٨٤٠) .

وكان ان ترافقت هذه « السيولة الاجتماعية » مع مظاهر المحبوحة الاقتصادية التي عمت في العديد من قرى الجبل في الوسط المسيحي ـ الماروني . نقرا في تقرير الدكتــور كارسلو «Carslow» احد المشرين الاسكوتلنديين الذين اقاموا في قرية الشوير ( ١٨٩٣ - ١٨٩٤ ) ما يلي : « في طريقنا الى الجبل لاحظنا تحسنا ملموسا في معالم القرى التي مررنا فيها . فقد كانت اعمال البناء في قرى كثيرة على قدم وساق . كانت السقوف الترابية تزال ويوضع مكانها سقوف من قرميد مرسيليا الاحمر . وكانت النوافذ تدهن بالدهان الاخضر ، وكان كل شيء يدل على الرخاء والسعة . (...) وللشبوير الآن بلدية تقوم بأعمال في البلدة تدعو الي الاعجاب والاكبار . فقد عبدت الشوارع ، وانشئت عيون الماء ، ونظفت مغاورها . . . وجهزت جميعها بمواسير من حديد . ومنذ زمن قصير جدا وضعت البلدية اربعة مصابيح تضاء بالكاز لانارة الشوارع الرئيسية . . . ولا يرضى العمال الآن بالاجور التي كانت تدفع لهم منذ سنوات . (...) ويبدو ايضا ان مظاهر هذا الفني والازدهار مرده الى رجوع عدد غفير من الذين كانوا قد هاجروا الى البرازيل ، والولايات المتحدة ، واوستراليا ، لسنوات خلت . وبعد أن جمعوا ثروات عظيمة بشتى الطرق عادوا الى اوطانهم ليتمتعوا بالعيش الهانيء . . . » (٥٠) .

٣ ـ عامل مهم اخير ساهم في « الارتقاء الاجتماعي » للطائفة

المارونية هو التوسع في الاستثمارات الفرنسية في مجال زراعة التوت وحل الشرانق في سورية عامة وفي جبل لبنان خاصة . في عام (١٨٨٥) مثلا كان في جبل لبنان (١٠٥) (حلالات) ترتبط جميعها برساميل فرنسية ، سواء كان اصحابها « وطنيين » او اجانب . وكان معظم هذه « الحلالات » مقاما في القرى المارونية (٥١) .

وقد ساهمت مساعدة رأس المسال الفرنسي لأصحاب «الحلالات » المحلية في تكوين نمط من «الراسمالي » في الجبل هو في ذات الوقت: «ملاك وصناعي وتاجر » (٥١). وكان هذا «الراسمالي » بفعل ارباحه التي يجنيها من تجارته مع فرنسا في ميدان الحرير يوسع املاكه ، ويتحول الى ملاك كبير جديد ، يتبع اسلوب «المرابعة » في استثمار الارض ، لكنه يفرض سيطرته ورقابته على «المرابعين » والملاك الصغار بفضل ثروته المالية (٥٣).

وكان من جراء توسع انشاء « الحلالات » في جبل لبنان ايضا ، ان فتتح مجال واسع لتشفيل اليد العاملة . وهذا المجال ايضا تحدد في حيز جفرا في \_ طائفي ، فبين الـ (١٢٠٠) عاملة ، والـ (٢٠٠٠) عاملة ، والـ (٢٠٠٠) عامل عام (١٩١١) نجد (٨٥٠٠) موارنة ، (٢٠٠٠) كاثوليك ، (٢٥٠٠) ارثوذكس ، (١٠٠٠) دروز (٥٥) . صحيح « ان الاجور \_ كما يقول دومنيك شفاليه \_ كانت زهيدة جدا وان ظروف العمل مرهقة . بيد انه ما كان يحسب بالنسبة للعامل والفلاح المسيحي ليس وضعه بيد انه ما كان يحسب بالنسبة للعامل والفلاح المسيحي ليس وضعه الخاص بالذات . فهذا الاخير ما كان يرى الا بؤس غيره من فلاحي المناطق الاخرى من سورية ، وهو بؤس اكبر من بؤسه بكثير » (٥٥) .

نخلص الى القول: ان مجموعة من المصالح اتحدت في اطار جفرافي \_ اداري \_ سياسي واحد . هذا الاطار تحدد جفرافيا بجبل لبنان ، واداريا بنظامه الاساسي وما نتج عنه من اجهزة ، وسياسيا بهيمنة العلاقات التقليدية ضمن سلطة تمثلت فيها قوى مختلفة : الاكليروس الماروني \_ العائلات القديمة والجديدة ضمن

توجهين : ادارة ورأسمال ؛ بالاضافة الى كل ما تتداخل في هذه العلاقات من مراكز قوى للنفوذ الاجنبى ومداخلات القناصل .

تبقى كلمة لا بد منها . ان هذا الاطار الذي ضم مجموعة المصالح هذه ، كرس هامشية الطائفة الدرزية التي كانت قد أضحت نسبتها في عهد المتصرفية حوالي (١٠ ٪) فقط من عدد السكان . فقد بقيت على هامش التطور الاقتصادي الذي اصاب الموارنة وعلى هامش التقرير « السلطوي » ( من خلال عضوية مجلس الادارة ) . لذلك كادت « السيولة الاجتماعية » تنعدم في وسطهم مما كان من شأنه بالمقابل ان يدعم « الوحدة الطائفية » تحت قيادة نفس الزعامات : ارسلان وجنبلاط (٥٦) . ومما كان من شأنه ايضا ان يدفع بدروز جبل لبنان الى التعرف الى « هويتهم السياسية » عبر التطلع الى اخوانهم في حوران . لعل في ترشيح الامير شكيب ارسلان (وهو شو في) عن حوران لعضوية مجلس «المبعوثان» العثماني (٥٧) بعد ١٩٠٨ دلالة واضحة لهذا النزوع خارج اطار متصرفية جبل لبنان حيث انعقدت مجموعة المصالح المارونية .

وهكذا يمكن ان نقول انه في غضون عهد المتصرفية نشأت في جبل لبنان ، « حركة سياسية » مارونية بقيادة البطريرك ، يمكن تعريفها انطلاقا من نشوئها على قاعدة علاقات اجتماعية عربية موروثة تمحورت حول السلطة وما تدره من منافع « بعصبية مارونية » جديدة . هذه العصبية ما لبثت في اوائل القرن العشرين مرحلة التقسيم الامبريالي للعالم ان عبرت عن نفسها بصياغة ايديولوجية « قوموية » « Nationalitaire » وذلك بفعل عاملين خارجيين :

ا ــ الثقافة الغربية التي اعطت ثمارها في الجبل وفي الوسط المسيحي ــ الماروني على وجه التحديد .

٢ ــ مصلحة الامبريالية العالمية في التقسيم على اساس خلق « دويلات / وطن » على شاكلة كاريكاتورية « للدولة / الوطن » في اوروبا .

The the selection of th

المنظمة المنظ

الم المراجعة على المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة الم المستخدمة المستخدمة

#### هواهش العصل الثاني

٢ ـ كانت الكنيسة المارونية تعلك وحدها ثلث الاراضي الزراعية في الجبل وتشكل
 الطرف الرئيسي في بيع الشرائق للتجار واسحاب الحلالات .

Chevallier D. «Aux origines des troubles agraires ..» p. 55.

Chevallier D. «Sociéte ...» p. 246-256.

| •                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| _ يورد انطوان ضاهر العقيقي في مخطوطته امثلة عديدة عن مظالم وتجاوزات قام     |
| بها افراد من آل الخازن حيال الاهالي . يوسف ابراهيم يزبك : « فتنة وثورة      |
| في لبنان » ص ٧٢_٧٤ .                                                        |
| Chevallier D. «Société» p. 202-205.                                         |
| ـ تراجع شروط عقود « المرابعة » في :                                         |
| Chevallier D. «Aux origines des troubles»                                   |
| - سميليانسكايا ٠٠ « الحركات الفلاحية ٠٠٠ » تستشهد المؤلفة « بالاختام »      |
| التي حملتها وثبقة الصلح بين الاهالي وآل الخازن ، والتي تشير الي ان اصحابها  |
| كانوا حكما في وضع « اقتصادي » يسمح لهم باتنناء الاختام ٠٠ لكن الوثيقة       |
| ايضا تحمل تواقيع عدد لا بأس به من الخوارنة ، كذلك ينبغي عدم اغفال           |
| ان المطران طوبيا عون الذي حرض الفلاحين في البداية ضد المشايخ ، هسو          |
| الذي قاد حركة المصالحة بين الاهالي والمشايخ . راجع الوثيقة وتواقيعها في :   |
| العقبقي ، انطوان ضاهر : « ثورة وفتنة » ص ٢١٤ – ٢١٧ .                        |
| Chevallier D. «Aux origines des troubles agraires» p. 55.                   |
| ے نفس المصدر ، ص ٥٨ .                                                       |
| _ على سبيل المثال : كتابات الاستاذ فؤاد قازان ، والدكتور عبدالله حنا . راجع |
| ما بذكره الدكتور حنا في هذا الموضوع: القضمة الزراعية والحركات الفلاحية      |

11 ـ من مضمون رسالة وجهها طانيوس الى قرى الفتوح والكفور : « ٠٠٠ قـسر الرأى اننا كافة نقوم «جمهورنا» لاجل مساعدة اخوتنا المسيحيين والمحاماة عنهم

في سورية ولبنان (١٨٢٠–١٩٢٠) ـ بيروت ١٩٧٥ ، ص ١٧٢–١٧٣ . ١٠ ـ راجع « عريضة » المطالب التي قدمهـــا اهالي كسروان الي البطريرك في :

العقبقي ٠٠ ص ١٦١-١٦١ ٠

- وصيانة محلاتنا . فيلزم ان تحضر من طرفكم نقالة العدة ويحضر ايضا مع جمهوركم نساء عاقلات لتقدم الماء لجمهوركم ، ويلزم ان تختاروا نفرين عاقلين لان يكونوا في الديوان في الزوق ٠٠٠ » اخوكم طانيوس شاهين ١٠ حزيران ١٨٦٠ » . العقيقي ٠٠٠ ص ٢١٢ .
  - ١٢ العقيقي ٠٠٠ ص ١٣٥ .
- ۱۳ ــ نذكر بموقف الامير امين ارسلان من مشروع رجل الاعمال الانكليزي « سكوت » «Scott»
- ١٤ هو « انطباع » الدروز كما نلمسه في مذكرات من عاصر منهم الاحداث :
   راجع حسين ابو شقرا : الحركات في لبنان ٠٠٠ ص ١٠٩-١٠٩ .
- Chevallier D. « Société du Mont Liban ...» p. 285.
- ۱۱ ـ راجع : ريستلهوببر «Ristelhueber» : تقاليد فرنسا فــي لبنـان ۱۱ ـ ( الترجمة العربية ) لبنان ۱۹۲۱ ـ غالب حنا : « فرنسا صديقة ومحامية » .
  - ١٧ جب وبوون : « المجتمع الاسلامي والغرب » راجع فصل « المحرف » .
- ۱۸ ـ مثل شائع بین حرفیی دمشق : راجـع : ماسینیون «Massignon» مقدمة کتاب : « قاموس الصناعات الشامیة » \_ القاسمی .
  - ١٩ ـ راجع احصاءات وتعليقات :
- Cuinct Vital. «Géographie administrative» p. 395-366 et p. 46-47.
- Corm G. « Coutribuition à l'étude des sociétés Multiconfessionnelles » p. 221 - 223.
- ٢١ شرارة وضاح: « في اصول لبنان الطائفي » خط اليمين الجماهيري ، بيروت
   ١٩٧٥ ·
- Emerit Marcel: « La crise syrieune et l'expanstion economique française en 1860», Revue historique CCVII 1952, 67 éme année, pp. 211 232.
- ٢٣ داجع بعض نصوص الراسلات بين بونسور ونابليون الثالث من جهسة ،
   والاكليروس الماروني من جهة ثانية في : غالب حنا : فرنسا صديقة ومحامية ،
   ص ٣٥٥ ٣٥٠ .
  - ٢٤ راجع الفصلين الخامس والسابع من هذا الكتاب ..
- « Société du Mont-Liban » يناقش الاستاذ شفاليه هذه المسألة في ٢٥
  - ٢٦ ــ عوض « الادارة العثمانية في ولاية سنورية ١٨٦٤ ــ ١٩١٤ » .
    - ٢٧ ـ راجع نصوص البروتوكولات في :
- Cuinet Vital « Géographie administrative »
- ٢٨ نفس المصدر .
- ٢٩ من الضروري هنا النيال بعاد النظر في ما كتبه بولياك حول « قنانة » الفلاح وارتباطه بالارض في كتاب : « الاقطاعية في مصر وسورية وفلسطين ولبنان » ( الترجمة العربية ) بروت ١٩٤٨ .
- .. الشهيرة « الأسمال Claude Cahen الشهيرة « L'évolution de l'Iqtâ du IX au XIII siécle » Annales 1953, pp. 25-52

```
Ibidem p. 338.
                                                                 - 41
٣٣ ــ راجع بعض اسماء اعضاء مجلس الادارة في مذكرات : الحكيم يوسف : بيروت
                             ولبنان في عهد آل عثمان ٠٠ ص ١٥- ٣٠ .
  ٣٤ - طربين احمد : « لبنان منذ عهد المتصرفية حتى عهد الانتداب » ص ٣٥ .
                          Touma T. op. cit; p. 339.
                                                                 - 40
        Chevallier D. « Société ... » p. 246 - 256 .
                                                                 - 77
Moutran N. « La Syrie de Demain ... » Paris 1916, p. 118
                                                                  77
                                ۳۸ - طربین احمد « لبنان ۰۰۰ » ص ۱۸۳ ۰
                                         ٣٩ - نفس المصدر ، ص ١٨٥ .
                                                    ٠ ٤ - نفس المصدر ٠
١١ - اقتبسنا الامثلة التاريخية من طربين احمد : « لبنان منذ عهد المتصرفية .. »
حيث يتوسع المؤلف في بحث علاقة الاكليروس الماروني بمتصرفي الجبــل ،
                                                 ص ۲۹۱ - ۲۹۲ .
Charmes Gabriel: Voyage en Syrie, inpressions et souvenirs» _ {\}
    Paris, 1981, cité par Touma T. op. cit; p. 331.
                 ٤٣ - طربين احمد « لبنان منذ عهد المتصرفية ٠٠ » ص ٩٥ .
                     Weulersse J. op. cit; p. 95.
                                                                 - {{
                                      Ibidem p. 59.
                                                                 - 20
                            Cardon k. op. cit; p. 105.
                                                                 - 87
                            ٧٧ - طربين احمد « لبنان ٠٠٠ » ص ٧٢-٧٧ .

 ۸۶ - حقى بك « دراسات علمية واجتماعية ٠٠٠ » ص ٦٢٦ .

Safa Elie: «L'emigration libanaise» Beyrouth 1960, p. 177.
       ٥٠ - ورد في : زين نور الدين زين : نشوء القومية العربية : ص ٢٩ - ٥٠ .
Chevallier D: « Les bases d'une intervention ... » p. 292.
٥٢ ــ من بين اصحاب صناعة الحرير التي ساهمت في عام ١٨٩٥ بحدود ٤٥ ٪ من
الدخل الوطني في الجبل ، لا نجد الا اسمين من عائلات مقاطعجية قديمة ...
                           Touma T. op. cit; p. 373.
٥٣ - يعطينا الاستاذ « شفاليه » مثلا على هذا النمط من « الرأسمالي » : عائلة
لحود التي ملكت اراضي واسعة تمتد من كسروان حتى مشــارف بـيروت
الشمالية ، وتعاطت صناعة تحليل الشرائق وأقامت علاقات تجارية وثيقة مع
                                                          لبون ٠٠٠
    Chevallier D. « Société du Mont Liban ... » p. 296.
                                           ٤٥ ـ نفس المصدر ٤ ص ٢٩٨ .
                                           ٥٥ ـ نفس المصدر ، ص٣٠٠٠ .
٥٦ - انطباعات يبديها الرئيس بشاره الخوري في مذكراته : « حقائق لبنانية ٠٠ »
                                            الجزء الاول ، ص ٣٦ .
                          ٥٧ _ راجع: الامير شكيب ارسلان ، سيرة ذاتية .
```

Touma, T., op. cit. p. 225-338.

- 11

```
ANAL AND TO MITE
   emails at the fill of the state of
 و الله وهو ي المسالة المالية المالية المالية المساعدة المساعدة المالية المالية المالية المالية المالية المالية
                                              الله الأربية في الله والمالية والأوامية الله والمالية المالية
   الا الله المالية المالية
The property of the property of
                                                                                                                                                                                       ng mi de sarang in seillean
                         क्षा प्राप्ता । क्षा अने सामाधित क्षा प्रश्निको । अन्य
                               A SECTION OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH
THE THE PARTY IN T
   一年 . 三年 . 二十二
   PROPERTY OF THE PROPERTY OF A STATE OF THE SEA OF THE PERSON.
                                        مع المراجع ما المراجعة على المراجعة الم
 - 1- - 1-4 -
 to a section to the state where he was it that I would
                                                             The state of the s
                                        Some manying the state of the s
                                                                                                                                     The same of the same
#1 (特別 - 本・19) - 「 1、 かんか '
                                                       with the same sufficient to the property of the same o
                                                     من المعلق المستواد على المستواد على المستواد المستود المستواد المستود الم
                                                         and the chair heling all is spile in the property and are held
                                                the in his partie and the time of fifth and our intitle majer has fill
                                        "It , dill p 31 5 C alute with their a finess man p 506, 11 m
                                                La Market Miles
   سواسا والوامنة والسلك مقدم حمد
   त्र = मीदीकोर र प्रसिद्ध = व्यक्ति स्थापन व्यक्ति । चार्च
                                              IS I MEL I = IT
     ---
```

#### الفصل الثالث

منطلقات لفهم الاتجاهات السياسية العامة في المشرق العربي ١٩٢٠ — ١٩٢٠

#### النفا الناك

a serializa largey liki and list limplance blacket by the say of t

### اوضاع المناطق السورية المجاورة لجبل لبنان

بقيت ولاية بيروت تعتبر جزءا من ولاية سورية حتى عام (١٨٨٨) ، العام الذي فصلت فيه عن ولاية سورية لتكون ولاية مستقلة ترتبط بوزير الداخلية العثماني ، وتدار بواسطة موظفين مدنيين وعسكريين . وقد شملت ولاية بيروت السناجق التالية : سنجق بيروت ، سنجق عكا ، سنجق طرابلس ، سنجق اللاذقية ، سنجق نابلس ، وكان سنجق بيروت مؤلفا من (٤) اقضية اصبحت تشكل بعد (١٩٢٠) جزءا من « لبنان لل الكبير » : قضاء بيروت ، قضاء مرجعيون . اما البقاع والسفوح الفربية من السلسلة الشرقية فشكلت جزءا من قضاء بعلبك التابع لولاية سورية (١) .

في الوقت الذي كان يعرف فيه جبل لبنان نهضته الاقتصادية ، وكانت تتبلور فيه تلك « العصبية المارونية » السياسية الجديدة ، ماذا كان شأن المناطق المجاورة وماذا كان من امر سكانها ؟

في الواقع كان معظم سكان هذه المناطق من المسلمين ( سنة وشيعة ) . وبالرغم من انه يصعب دراسة الاحوال الاقتصادية

(V) 1V

والاجتماعية للسكان دراسة وافية ، بسبب غياب المراجع ، فانه يمكن ان نؤكد ان هذه المناطق ظلت بعيدة تماما عسى الازدهار الاقتصادي الذي شهده الجبل بفعل توسع استثمارات راس المال الفرنسي في ميدان زراعة التوت وصناعة الحرير . على سبيل المثال نذكر انه بلغ بين ( . . ١٩ و ١٩٠٤) معدل انتاج جبل لبنان وحده من شرانق الحرير حوالي } ملايين كلفم ، بينما لم يبلغ معدل الانتاج في بقية المناطق السورية كلها لهذه الاعوام اكثر من مليون كلفم واحد من الشرائق (٢) .

اذن ، على ماذا اعتمد سكان تلك المناطق في معاشهم الإقتصادي ؟

نظرة متفحصة للاحصاءات واللوائح التي يوردها « فيتال كونيه » «V· Cuinet» في كتابه : « الجغرافية الادارية لسورية ولبنان وفلسطين » المطبوع عام (١٨٩٤) ، حول النشاط الاقتصادي والانتاج السائد في كل من المناطق السورية ، تجعلنا نؤكد باختصار على الوقائع التالية :

\_ شكلت المناطق السورية الداخلية (حوران ، حمص ، حماة، حلب . ) مراكز كبرى لانتاج الحبوب وتربية الماشية (٣) .

ــ شكلت المدن الساحلية المنافذ الرئيسية لهـذا الانتـاج الزراعي والحيواني .

- بين الساحل والداخل السوريين توجد قصبات عديدة ، شكلت بدورها محطات مهمة للقوافل واسواق تصريف لجزء منهم من المنتوجات القادمة من الداخل ، هكذا كان ـ على سبيل المثال ـ شأن (النبطية ، الخيام ، بنت جبيل ، سوق الخان ، بعلبك) وغيرها من القصبات التي تمر بها طرق القوافل بين سورية الشمالية والجنوبية وفلسطين والساحل .

قدمت هذه القصبات ايضا ، عبر الدور الذي لعبته كمحطات ومراكز تسويق محلي (علي عليه على المجاورة) موردا اقتصاديا مهما لسكانها . قامت ركيزته على تبادل منتوجات محلية (زراعية وحيوانية بشكل خاص) . وكانت اهمية هذا المورد مرهونة باستمرار العلاقة بين الداخل والساحل السوريين .

وهكذا كان الحال ايضا بالنسبة للمدن الساحلية . فقد بقيت اهميتها الاقتصادية كمراكز تسويق وتصريف مرهونة بعمق الداخل الذي يمدها بمنتوجاته . فمثلا لم تكن صادرات مرفأ صيدا (حبوب وماشية) ـ وكما يمكن ان نستنتج من لوائح «Cuinet» ـ هي من منتوجات قضاء صيدا وحده (٤) . كذلك مدينة صور . وتعطينا مدينة طرابلس نموذجا اكثر وضوحا عن هذا الواقع . فقد بلغت قيمة الانتاج الحيواني والزراعي لسنجق طرابلس في عام (١٨٩٤) حوالي (١٢٠١٩/١٥١١) فرنك ، بينما بلغت قيمة المنتوجات المصدرة من مرفأ المدينة لنفس العام حوالي ٧٠٨ر٨٩٥ر٨١ من الفرنكات (٥). اذن بالاضافة الى ان المدينة كانت مركزا لسنجق شمل مناطق واسعة امتدت حتى حمص ، لعب مرفأ المدينة دورا هاما في عملية تصريف منتوجات سورية الشمالية .

من خلال الوقائع الاولية ، يمكن ان نستنتج ان تجار الساحل والقصبات الداخلية من المسلمين كانوا يرتبطون بشكل اساسي بالداخل السوري . وكانت مبادلاتهم التجارية ترتكز الىي عمليات تسويق المنتوجات الزراعية والحيوانية والحرفية . ومن خلال تفحص اوائي التصدير والاستيراد للمدن الساحلية والداخلية السورية نلاحظ ايضا ان مصر وبقية الولايات العثمانية هي التي شكلت السوق الرئيسي لهذه المنتوجات . اما اوروبا فلم تكن تستورد الا المواد الاولية الضرورية لصناعتها ( القطن وخيوط وشرائق الحرير ) (٦) .

هذا الواقع الذي يتجه نحو تخصيص التجار المسلمين المدينيين في مجال النشاط الاقتصادي الهامشي والداخلي ، يستند بالطبع الى موقف اسلامي محافظ ، معاد للفرب الذي اعتبر مصدر «خطر » على الدين ( بما هو قيم وتراث وانتماء ) . فاذا اضفنا ان تجار المدن ذات الطابع التاريخي الاسلامي كانوا يرون كيف تفرق اسواقهم بسلع الغرب المصنعة ، وكيف ينتشر الوكلاء والمستوردون من الطوائف المسيحية في « مدنهم » ، وكيف تزداد الهوة اتساعا بينهم وبين زملائهم المسيحيين ، ادركنا ان وسيلة الدفاع والقاومة لدى الفئات الاجتماعية الاسلامية لا يتيحها حينذاك ، الا تأكيد الانتماء الايديولوجي السي الاسلام والارتباط السياسي بالدولة العثمانية .

يضاف الى ذلك ان ردة فعل التجار المسلمين المدينيين ضد الفرب ، جاءت ايضا في سياق بروز تناقض اكثر حدة بين ظاهرة الفزو الاستعماري للاسواق المحلية وفئات اجتماعية اسلامية واسعة ارتبطت بمعاشها ومصيرها ومستقبلها بالحرف المحلية ، لا سيما الحرف النسيجية .

كان هذا القطاع قد استطاع ـ بالرغم من المنافسة الاوروبية له منذ بداية القرن التاسع عشر ، وتراجعه النسبي في منتصف القرن ـ ان يحافظ على وتيرة محدودة من الاستمرارية حتى اواخر القرن ، وذلك بفضل قدرته على ان يستجيب للحاجات والتقاليد والاذواق المحلية في شتى بقاع الامبراطورية العثمانية . لقد كانت مدن مثل دمشق ، حمص ، حماة ، حلب ، بيروت ، طرابلس ، تنتج كل انواع النسيج القطني والحريري الذي يحتاجه سوق الاستهلاك المحلي واسواق استانبول ، بغداد ، مصر ، ومناطق اخرى مسن الدولة العثمانية . هذه الحرف ، شكلت ايضا ، أهمية اقتصادية كبرى بالنسبة لمجموعات سكنية مدينية واسعة . اذ انها كانت تستوعب اعدادا مهمة من الايدي العاملة (. ا ـ ١٥ ٪ من السكان) . تستوعب اعدادا مهمة من الايدي العاملة (. ا ـ ١٥ ٪ من السكان) .

حماة ، حلب ) في اواخر القرن التاسع عشر بـ (٥٣٩٠٠) عامل (٧) .

لكن ، بالرغم من هذا الصمود النسبي ، كان وضع هذه الحرف قد اصبح في السنوات الاولى من القرن العشرين يعاني وضعا دقيقا وحساسا . فقد ابتدأت الصناعات الاوروبية تقلد الانماط الخاصة بالنسيج السوري ، والموجهة الى الاذواق المحلية ، واخذت تزاحمه في اسواقه الخاصة وبأسعار مغرية جدا (٨) .

كان اول من دق ناقوس هذا الخطر على مصير الحرف المحلية السيد بول هو فلين «Paul Huvelin» استاذ القانون في جامعة ليون ورئيس البعثة الفرنسية الموفدة الى المنطقة لدراسة امكانات سورية في اوائل القرن العشرين .

يتحدث السيد «Huvelin» في تقريره الموجه عام (١٩١٩) الى مؤتمر الصناعيين والتجار في مرسيليا (ما قيمة سورية ؟) عن هذا الخطر ، يقول : « ان تنظيم العمل في المشرق لـم يتخط نقطة النمو التي وصل لها فـي القرون الوسطى . ففـي اسواق دمشق وحلب يستمر العمل كما كان منذ (٥٠٠) سنة . الحقيقة انه ليس ثمة صناعة بالمعنى الدقيق في سورية ، اعني بذلك ان يكون شكل الانتاج متميزا بتقسيم العمل على اساس حركات بسيطة ، منجزة بواسطة عمال مختصين ، وما يستتبع ذلك من استخدام للآلة وتراكم رؤوس اموال كبيرة ووجود جهاز موظفين . لا يوجد فـي سورية الاحرف ، اي مشاغل انتاج صفيرة يتم توزيع العمل فيها بصورة بدائية . فرب العمل يشتغل وحده او مع عدد قليل مسن العمال وبراسمال صغير وعدة بسيطة . كان الحرفيون يتكتلون على الساس الانتماء للحي في « البازار » ، وكانت مشاغلهم تطل مباشرة على الشارع حيث تستخدم في نفس الوقت كمحلات للبيع » (٩) .

بعد هذا الوصف الدقيق ينذر «Huvelin» بحتمية زوال هذه

الحرف اذا لم تتحول الى « صناعة رأسمالية » وفق « النموذج الاوروبي » . يقترح «Huvelin» اذن « رسول الاستعمار الفرنسي » المشروع « التكنيكي » الامبريالي لانقاذ هذه الحرف . بيد ان الفئات الاجتماعية الاسلامية المنخرطة في هذا الميدان ما كان بامكانها ان تتعرف الى هذا المشروع . فقد رأت في مصدره سببا لتقهقرها وعاملا لخرابها . وهي لذلك وجدت في اشكال تنظيم عملها كما استقرت منذ القرون الوسطى وفي تكتلها العائلي المهني في الحي والسوق ، والمتداخل مع ارث عريق من المؤسسات العربية في الحي والسوق ، والمتداخل مع ارث عريق من المؤسسات العربية التي يربط ما بين افرادها ميثاق شرف على غرار ميثاق «القبيلة» ) . وجدت في هذه الاشكال اساليب حماية ودفاع في وجه الغزو الاوروبي بشتى صوره ، سواء كان هذا الاخير سلعة او « تكنيك » او ثقافة . يضاف الى ذلك ان ايديولوجية « القناعة » في الربح والتي لخصها المثل الذي شاع في اوساط الحرفيين « لقمة كسب حالال » ، شكلت ايضا عنصرا من عناصر التماسك الاجتماعي (.1) .

يضاف الى هذا التماسك ما بين الحرفيين انفسهم ، روابط وثيقة بعملائهم من التجار والمستهلكين . روابط امنتها حضارة اسلامية احتضنت بدورها شبكة مهمة من العلاقات الاقتصادية تمتد من الاناضول حتى مصر (١١) .

يمكن ان نستنتج من كل هذا ، ان «البورجوازية» الاسلامية المدينية في المشرق العربي ( التجار والحرفيون ) ، كذلك العناصر الاجتماعية المرتبطة بنشاطها الاقتصادي (عمال واصحاب دكاكين..) شكلت عبر انتمائها الاسلامي وانتظامها في اطر من العلاقات البشرية ذات الجذور التاريخية العربية ـ الاسلامية البعيدة قوى اجتماعية مناهضة للفرب الاستعمارى .

هل ينطبق هذا الحكم على الفئات الاجتماعية الاسلامية في مدينة بيروت ؟

في الواقع ، هناك ضرورة لمعالجة اوضاع بيروت على حدة . فهذه المدينة كانت في ذات الوقت مرفأ لدمشق بل لكل سورية الداخلية ، ومرفأ ايضا لمتصرفية جبل لبنان ، عبر هذا المرفأ كانت تصدر خيوط وشرائق الحرير المنتجة في الجبل ، كذلك الحبوب والمواد الغذائية والسلع الحرفية الآتية من دمشق ومناطق سورية الداخلية . كذلك كان هذا المرفأ يستقبل لسورية كميات ضخمة من السلع الاوروبية المصنعة (١٢) . ومما زاد في اهمية هذا الدور ، الطريق المعبدة (بيروت ـ دمشق) التي دشنت عام (١٨٦٢) ، كذلك خط سكة الحديد الذي مد بين المدينتين عام (١٨٩١) والخط المتفرع منه نحو حوران . ولقد كان من شأن كل هذا ان يكسب مدينة بيروت استقطابا تجاريا هائلا ، كان من نتيجته المباشرة تقلص اهمية مرفأي صيدا وصور وتراجع « الدور التسويقي » الذي كانت تلعبه « القصبات » الوسيطة الواقعة بين صيدا وحوران .

من جهة اخرى كانت بيروت سوقا رئيسيا للولاية الكبيرة التي تحمل اسمها ، كذلك سوقا لجبل لبنان ، ومركزا لكل فعاليته وشؤونه الاقتصادية ، حتى ان الدعاوى ذات الطابع التجاري التي كانت تنشأ في الجبل كان لا بد ان ينظر فيها في « محكمة بيروت التجارية » .

ما يهمنا هنا هو معرفة كيف توزعت هذه الفعاليات الاقتصادية في المدينة على المستوى الاجتماعي – الطائفي . ينبغي التذكير ان بيروت التي كانت سابقا مدينة اسلامية ، اخذت منذ (١٨٦٠) تفقد طابعها هذا . يقدر «Cuinet» ان عدد سكان بيروت ارتفع في اواخر القرن التاسع عشر الى (١٢٠) الف نسمة ولسم يشكل المسلمون آنذاك الا ثلث عدد السكان مقابل ثلثين من المسيحيين اغلبهم من الكاثوليك (حوالي . الف) . هذا وكانت النشاطات الاقتصادية في المدينة لا سيما في ميدان التصدير والاستيراد بيد البورجوازية المسيحية (١٣٠) .

ولم يكن نشاط هذه البورجوازية المدينية \_ ومعظمها مؤلف من عائلات كاتوليكية وارتوذكسية \_ يقتصر على تصدير الحرير من الجبل الى فرنسا ، وانما كان نشاطها يمتد الى السوق السوري بكامله حيث كانت عناصر هذه البورجوازية تلعب دور وكلاء التصدير والاستيراد من سورية الى اوروبا وبالعكس .

صحيح ان بعض العائلات الاسلامية البيروتية (بيهم وداعوق مثلا) انخرطت في هذا الدور التجاري الوسيط الذي اخذت تقوم به بيروت بين اوروبا وسورية . لكن ينبغي الا يبالغ في اهمية هذا الدور ، كما يفعل الاستاذ جاك كولان \_ صاحب كتاب « تاريخ الحركة النقابية في لبنان \_ » .

ان التجارة الاسلامية البيروتية ظلت بشكل اساسي منخرطة في نشاطات سوق داخلي عثماني، بينما برزت البورجوازية المسيحية البيروتية ذات الطابع غير الماروني على رأس المؤسسات التجارية التي كانت تمسك عمليات الترانزيت بين سورية واوروبا .

ان هذا الموقع الاقتصادي الاجتماعي السذي احتلته هذه البورجوازية المسيحية المدينية كان يسمح لها كما قلنا باستيعاب مزدوج لثقافتين (غربية وعربية) ، كانتا في اساس تكون ايديولوجية «قوموية» عربية سورية معادية للاتراك ومشجعة بالتالي من قبل اللول الاوروبية . هذا ما سمح منذ (١٨٧٦) ببروز افكار سياسية غائمة ترفع شعارات من مثل « الوحدة السورية » و « الاستقلال السوري » و « الانفصال عن الاتراك » . وكان ان شكلت الجمعيات السوية بيروت السرية مثلا عام (١٨٨٠) » ، والمحافل الماسونية ، والتعبيرات الادبية المختلفة (قصيدة ابراهيم اليازجي الشهيرة ) ، مظاهر التجسيد لهذه الافكار . ولم تلبث هذه الافكار بالذات ان شكلت تيارا سياسيا تمثل في « نوع » من الفكر « العلماني » و « الليبرالي » الدي حملت لواءه « القطم » و « المقتطف » في

الخلاصة أن يم وت عرفت في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين بروز « قوة اجتماعية » قوامها الاساسى التجار المسيحيون . هذه القوة شكلت محور « العمل السياسي » طيلة تلك الفترة فحملت لواء مناهضة الاتراك ، وصاغت عبر مثقفيها مشاريع « الدول \_ القوموية » في اطار يتخطى بيروت وجبل لبنان . اما التجار المسلمون فرغمم انخراط بعضهم في ذات العلاقمات الاقتصادية مع الفرب ، فقد بقيت العائلات الاسلامية البيروتية عامة مشدودة الى موقف ايديولوجي يحرص على عدم التفريط بالدولة العثمانية ، ويتجاوب مع المواقف الاسلامية \_ العربية التي تصاغ في الداخل العربي ضد « خطر » المستعمر الاجنبي . . لكن مع كل « التردد » الذي يمكن ان يرافق موقفهم هذا نتيجة «الاغراءات» الكثيرة التي يقدمها « نموذج » التاجر المسيحي في بيروت والرغبة في احتذاء حذوه . من هنا هذا التردد الذي طبع الموقف السياسي للعناصر « البورجوازية » الاسلامية الاولى في بيروت عندما وضعت امام خيارات « الاصلاح » والاستعانة « بالمفتتشين والمستشارين الفربيين » في حركة بيروت الاصلاحية ( عام ١٩١٢ ) ، والمؤتمر العربي في باريس (عام ١٩١٣) ، واخيرا في عام (١٩٢٠) وما بعده عندما وضعت امام خيارات « التوحيد القومي » من جهة والتجزئة والالتحاق « بنعم » الرساميل الاجنبية من جهة ثانية . . على كل حال كانت « القوة الاجتماعية » المهيمنة هي القوة الغالبة سياسيا . . ولم بكن امام التجار المسلمين «المدينيين» فيما بعد ، الا الالتحاق بهذه القوة الفالية .

الملكلاميما وسرعك عرفات و العليس الغوي التباليس بالالالم القوقاليش والرواء يعاني المعاساته المرويلها الإسياسي النبيش الكلسليم والاستعارة المالية ال المالكال والمعالك الواد ملاهدة للايولة و وسامب عيسو مندؤ وا متسار ب ( المول - القريس - الي إطلق حسيل في يروي وجل فيملن ه I That I was a hear the same to the live a live الاستعادات العرب و بعد عب العالمة المعالم المعالم المعالم المعالمة دارية المتطلقة وأرأ المراأ ألم معية اليفنج البسال إيعال صهيعال عدام المدمر يظهر عَلَمُ مِن المعاطلية مع نابعا، ب علم الموادقية المنافقية ما الدرامل المتحدد المناخ العامل العربي عند ، سل ها فيستم الرب ب المراجع The there is the wife by a low or they and the population of the second والمراجع المراجع المرا لي الحكم المنا على المنا الجيف الراب الجيف البياب المنام ألا من الله المنافعة ال Harry 1 & - with Like Westers ; ally Y1771 & illhour l'angrée mire 1 sen 1/61 à vel-talle 1: post de propriée الأراد !! . قريب إنه ٢ في إنه إنه إلي عنه العرب العالم في العالم المسكن العالم والمنطق في ما المراج الحراج الاج حليج جواله أن المراج المراجع حال لانت و الله الاحداجة - المدعة من القرة العالية سالما : مد علم السامية المسلم المسلمين "الماريسورة قدما يسلم له أنه الماستية المجالما أرمانا محله

الم المحمد ا المحمد ال

# المجموعات الاجتماعية « Les groupres sociaux » والتعرف الى « الهوية السياسية »

ان ما ابتفيناه من خلال التأكيد على المستويات الاقتصادية المختلفة التي احتلتها الطوائف ومناطقها . ليس بالطبع الاستنتاج الميكانيكي بأن الاتجاهات الايديولوجية والمواقف السياسية هي تعبير مباشر عن هذه المستويات . ان هذا التأكيد يبغي الدلالة على الصفة اللامتساوية واللامتكافئة للنمو الاقتصادي الدي عرفته المنطقة ارتكازا الى التفلفل الاستعماري على مستوى الطوائف والمناطق .

ان هذا النمو اللامتكافيء ادى في راينا الى تحويل الطوائف الى « مجموعات » اجتماعية « مختلفة » تملك مسن خلال مصلحة الفئة الاجتماعية السائدة في كل مجموعة ، ومن خلال ثقافة كل منها القديمة او المستجدة ، وجهات مختلفة في تعيين موقعها السياسي ، وبالتالي في التعرف الى هويتها السياسية في خضه الاحداث المصيرية التي عصفت بالامبر اطورية العثمانية في الربع الاخير مسن القرن التاسع عشر ، واوائل القرن العشرين .

ما ينبغي التأكيد عليه هنا هو ان تحول الطوائف الى

« مجموعات » اجتماعية مرتكزة الى مصالح مختلفة وغير متجانسة على صعيدي تحديد العلاقة مع الفرب الامبريالي من جهة والعلاقة مع الدولة العثمانية من جهة ثانية ، كان في اساس تكون الاتجاهات السياسية المختلفة وتعيين وجهاتها العامة . وفي الربع الاخير مسن القرن التاسع عشر كان قد تشكل ثلاث مجموعات اجتماعية في جبل لبنان والمناطق السورية المحيطة :

ا \_ الاكليروس الماروني والبورجوازية الجبلية المارونية . ويشكلان مع شتى الفئات الاجتماعية في الجبل مجموعة بشرية لها مصلحة في التوحد ، من جهة على قاعدة مصالحها المرتكزة السي الاستثمارات الفرنسية في مجال زراعة التوت وتربية الشرانق وتحليلها ، ومن جهة اخرى على قاعدة انتمائها الطائفي اللذي اعطاه « النظام الاساسي » واجهزة الادارة الجديدة اطارا « شرعيا » ينزع اكثر ناكثر الى بناء دولة مارونية مستقلة .

٢ - البورجوازية الاسلامية المدينية والتي تشكل مع الريفيين من سكان القصبات الوسيطة وملاكي الاراضي في المناطق السورية الداخلية كحوران وحمص ٠٠) • والحرفيين المنتشرين في المدن السورية ، « وحدة مصالح » - وان كانت غير واضحة اقتصاديا - تنتظم في اطار سوق داخلي عربي - اسلامي يتهدد اكثر فأكثر بالغزو الاوروبي • مما كان يدفع هذه الفئات السي مزيد من « التوحد الديني » والتمسك بوحدة الدولة العثمانية بالرغم من التناقضات التي كانت تنشأ احيانا بين هذه الفئات من جهة والإدارة التركية المحلية من جهة ثانية .

٣ ــ البورجوازية المسيحية المدينية ، وهي مزدوجة المسلحة والانتماء . فهي تلعب دور الوسيط التجاري بين سورية واوروبا .
 ويحاول مثقفوها استيعاب قيم الحضارتين العربية والاوروبية في آن معا .

. . . .

كيف تحددت المواقف السياسية لكل من هذه القوى الاجتماعية حيال الاحداث التي عصفت بالامبراطورية العثمانية في مرحلة تاريخية اتسمت بشكل اساسي ببروز المشاريع الامبريالية في الالحاق والتقسيم .

بالنسبة للمجموعة الاولى ، اقتضت مصالح الفئة الاحتماعية السائدة فيها الحفاظ على الامتيازات التيي ارتبطت « بالنظام الاساسى » للجبل . هذا النظام الذي كفلته الدول الاوروبية ولا سيما فرنسا ، اصبح يشكل منذ الربع الاخير من القرن التاسع عشر عنصرا مهما من عناصر «الهوية السياسية» للموارنة . غم ان هم الحفاظ على هذه « الامتيازات » التي تزايدت بفعل توسيع الاستثمارات الفرنسية في الجبل ، اصطدمت بوجهة الحكم العثماني السائر نحو مزيد من المركزية . هذا الشكل من التناقض لم يلبث أن ظهر \_ لا سيما عندما انكشفت مشاريع التقسيم الامبريالية في اوائل القرن العشرين \_ بصورة صراع بين الحكم التركي » الذي يسعى لتشديد قبضته على كل الولايات والمتصر فيات ( السياسة الحميدية وتركيا الفتاة ) من جهة ، والتطلع الماروني لاكساب هذه «الامتيازات» مزيدا من التكريس والتوسع والاعتراف الدولي بها من جهة ثانية . وقد اكتسب هذا الصراع في غضون الحرب العالمية الاولى صفة التعرف على « الهوية اللبنانية » من خلال ترسخ عاملين: الاعتماد الكلي على فرنسا ، واعتبار كل ما هو مسلم وتركى سببا للافقار والبلاوي .

اما بالنسبة للبورجوازيتين المسيحية والاسلامية في المدن ، وفي بيروت خاصة ، فقد جمع فيما بينها في بعض الاحيان موقف مشترك من الادارة التركية ، لا سيما في بيروت والمرافيء والمدن التجارية . ذلك ان فساد الادارة العثمانية (الرشوة ، العجز ، عدم الكفاءة ) ، والمعاملات الجمركية المتميزة بالتعقيد والابتزاز ، كانت

تقف عائقا في وجه اعمال التجار كافة . كذلك فان سياسة التمييز العنصري في توزيع الوظائف في ادارة الولاية والسناجق كانت تثير سخطا واشمئزازا لدى المسلمين والمسيحيين على حد سواء . فوالي بيروت مثلا كان تركيا ، كذلك متصرف السنجق ، ومدير الامن العام ، والمديرون الاول المسؤولون ، وحدها الوظائف مسن الدرجة الثانية والثالثة كانت من حق الوطنيين . هذا التمييز كان من شأنه ان يثير لدى المثقفين من ابناء هذه الغنات نقمة ما ، وبالتالي رغبة في احتلال مناصب ادارية اساسية (١٥) .

بيد ان هذه النقطة المشتركة لم تعن ابدا التقاء بالوسائل والاهداف بين الفئتين الاجتماعيتين الاسلامية والمسيحية . ففي حين كان مثقفو البورجوازية المسيحية في بيروت المتشربون بالافكار الاوروبية « الليبرالية » قد بدأوا يلهجون بالانفصال عن الاتراك منذ (١٨٨٠) ( جمعية بيروت السرية ومناشيرها) وينظرون لهذا الانفصال في باريس عام (١٩٠٥) بتعابير ومفاهيم اوروبية ( كتاب نجيب عازوري مثللا : يقظة الامة العربية العربية Le Reviel de la ) كان المثقفون المسلمون الذين غلبت على ثقافتهم سمات التراث العربي – الاسلامي يرون في هذه الاتجاهات محاولات المتعمارية مشبوهة يجب محاربتها (١٦) .

ان الخلافات كانت تظهر اذن على مستوى تحديد « الهوية السياسية » لكل فئة ، وتعيين موقعها من الدولة العثمانية في خضم الصراعات الدولية الناشبة .

استقلال ؟ ام اصلاح في اطار الدولة العثمانية ؟ وان كان اصلاحا ، فمن أي نوع وبأية وسائل ؟ تلك هي الاسئلة الحاسمة .

اما الاجوبة فكانت تعين وجهتها ليس فقط المواقع الاجتماعية المفئات ، وانما ايضا الوسائل الثقافية المحصلة . فاذا كان صحيحا

بأن النموذج الاوروبي قد شكل بالنسبة للجميع نموذجا جديرا بالاقتداء ، فإن الصحيح ايضا « أن أوروبا كانت مكروهة جدا من المسلمين » . صحيح « أن أوروبا كانت - كما يقول مكسيم رودنسون - تمثل نظاما سياسيا قويا يخيل للمسلمين أنه يحمل علاجا لمشاكلهم . . . لكن في الاساس كان هناك رغبة عميقة لديهم في استخدام النموذج واكتشاف سره للانتقام » (١٧) .

هذا ما يميز في راينا الموقف الاسلامي السياسي ، ظل معارضا للتجزئة والانفصال عن اللولة العثمانية حتى عام (١٩١٥) ، وكان في اساس معارضته هذه ، موقفه المعادي من الاستعمار الغربي الذي كان يبغي النيل من وحدة هذه الدولة . من هنا انحصار تناقضه مع الهيمنة التركية قبل (١٩١٥) في حيز المطالبة بالاصلاح ، ونيل «حقوق العرب» في اطار اللولة نفسها ، هذا هو جوهر مواقف رشيد رضا وشكيب ارسلان وغيرهم من الكثيرين الذين التقوا عند الخط الاصلاحي العام الذي مثله الافغاني ، وعبده ، والكواكبي . . كان هؤلاء يعرفون \_ اذا جاز القول \_ اين هو التناقض الرئيسي . . انه مع الاستعمار الفربي لا مع الهيمنة التركية .

اما بالنسبة للبورجوازية المسيحية المدينية: صحيح انها لم تكن اسيرة الموقع الاجتماعي الضيق الذي احتله الموارنة في الجبل في اطار «النظام الاساسي» وسيادة الاكليروس الماروني ، لكنها بارتباطها الاقتصادي بأوروبا وثقافتها « الليبرالية » التي تنمو نحو « العلمانية » وانفتاحها « الكوسموبوليتي » التي تجسد في انتماء بعض عناصرها الى المحافل الماسونية ، فانها كانت لا تدعو فحسب للاستفادة من « النموذج الاوروبي » ، بل ايضا لاعتبار اوروبا صديقة ينبغي ان تتدخل وتحكه لاصلاح حالنا واعداد « الدولة / الامة » المنشودة .

هذه « الامة » هي المشرق العربي كما فهمها نجيب عازوري ، هي « سورية الطبيعية » كما دعا لها فارس نمر ويعقوب صروف

صاحبا المقطم والمقتطف ، او كما تصورها ندره مطران وجورج سمنه وخيرالله خيرالله في كتبهم التي حملت عنوان: «سورية» (١٨).

ان هذه النزعة « القوموية » « nationalitaire » الانفصالية حملتها في راينا وقبل ١٩١٥ و فئات اجتماعية غير «جماهيرية»، بل اكثر من ذلك معادية « لخط الجماهير » . من هنا لا يمكن و في راينا و اعتبار اصحاب هذه النزعة « طليعيون » لا لسبب ، الا « لعلمانيتهم » المعلنة . ما يهم ليس الفكر مجردا عن الواقع الذي انتجه . . ان المشروع السياسي الذي انتجه اصحاب هذه النزعة هو « مشروع امبريالي » ، او دعصوة للاستعمار متلبسة لباس «التقنية» . قد يدعو هذا الكلام الى الدهشة . لكن ماذا يسعنا ان نحكم حين نقرا لفارس نمر وهو يجادل رشيد رضا في الموقف من الاستعمار و : « انا احتلالي على رؤوس الاشهاد » (١٩) .

حتى شبلي الشميل ، فان النظيرة « الكوسموبوليتية » لا فكياره السياسية كانت تصب « موضوعيا » فيي بالوقف « الكوسموبوليتي » للامبريالية . ففي رأيه « لا بد من ان تحل عاجلا ام آجلا الوطنية العالمية محل الولاء للوطن المحدود » (٢٠) . كذلك عندما ناقش المجلس التشريعي في عام (١٩٠٩) ، مسألة تمديد امتياز قناة السويس وانتهى الى الرفض . « كتب شميل ان مسن مصلحة مصر تمديد هذا الامتياز وقبول البدل المعروض من الشركة، لأن التقدم العلمي أسرع اليوم مما كان عليه في الماضي . وكذلك التقدم الاجتماعي ومفهوم الوطن على تحول ، وقريبا سيشمل العالم كله . وعندما ينتهي الامتياز عام (١٩٦٨) ، لن تكون القناة ملكا لمصر المدروض ما دام حقها في القناة معترفا به ، ولتستخدمه في سبيل الخير العام » (٢١) .

اذا كانت المواقع الاجتماعية هي التي شكلت العوامل الحاسمة في الاختيارات السياسية والايديولوجية لمثقفي الفئات التي حاولنا

تصنيفها على اساس الانتماءين : « الاقتصادي » و « الطائفي » المتداخلين الى حد كبير . فان ما ينبغي عدم نسيانه هـ و ان هـ نه الاختيارات كان يعاد انتاجها عبر اجهزة « ايديولوجية » ، تمثلت في المدارس والمؤسسات التعليمية المختلفة التي كانت تحتضن «ثقافات» متعددة متباينة ، وتحظى بحقوق وحرية عمل ضمنتها للاوروبية منها «الامتيازات الاجنبية» ، وحركة التبشير ، وبالنسبة المحلية منها نظام « الملل » العثماني .

يخيل هنا أن التعدد في المدارس الذي شهده النصف الثاني من القرن التاسع عشر هو جزء من نظام « المال » الذي حفظ حقوق الطوائف الدينية في ممارسة شعائرها وثقافتها الخاصة . في الواقع ان هذا التعدد لم يعد يعكس الحقائق الاجتماعية ذاتها التي كان يعكسها تعايش الملل المتوازن في ظل النظام العربي \_ الاسلامي \_ العثماني . بل اخذ هذا التعدد يعكس مع التفلفل الاستعماري في المنطقة حقائق اجتماعية مختلفة ، احدى مظاهرها الخلل الكبير في توازن علاقات الطوائف بمعضها بعضا، لا من حيث الوزن الاقتصادي فحسب ، بل من حيث اختلاف الولاءات « الثقافية » والسياسية لكل طائفة . حين كان ابناء الموارنة في جبل لبنان يتربون في المدارس الفرنسية ذات النزعة الدينية المحافظة (كل انواع مدارس التبشير الفرنسي بالاضافة الى المدارس الاكليركية المارونية الخاصة) ، كان كثير من ابناء البورجوازية السيحية المدينية يحصلون ثقافتهم في المدارس الانجيلية الانكليزية والاميركية ، التي اولت بعض العناية وعلى طريقتها الخاصة ، بالثقافة العربية ( جهود المشرين البروتستانت في هذا المضمار بالتنسيق مسع ناصيف اليازجي وبطرس البستاني وغيرهما . . ) . هذا في حين كان ابناء الورحوازية الاسلامية ينجذبون نحو المدارس الحكومية التي انتشرت انتشارا نسبيا في عهد السلطان عبد الحميد ، واليي المدارس الخاصة الاسلامية ( المقاصد ، مدرسة الشيخ عباس . . ) . هـذا فضلا عن المدارس الكثيرة الملحقة بالجوامع وحلقات العلماء التي امنت حدا من الثقافة الاسلامية الشعبية .

(A) 11°

في اواخر القرن التاسع عشر كان قد اصبح للتعليم وظيفة ايديولوجية ذات صلةبالاتجاهات السياسيةالتي تنحو نحوها القوى الاجتماعية في الداخل ، والتي اعتمدت على بعضها السياسات الاستعمارية الاوروبية . ففي حين امنن التعليم « الارسالي » الفرنسي والاكليركي الماروني اجهزة ادارة جبل لبنان وأصدقاء لفرنسا في كل سورية ، وأمن التعليم الانجيلي - الاميركي والانكليزي - دعاة « للديمقراطية الغربية » متحمسين لاحتذاء « النموذج الفربي » السياسي ، أمن التعليم الرسمي والاسلامي عامة ثقافة اسلامية تغذت منها ايديولوجية الجماهير الاسلامية حول « الوحدة العثمانية » و « الوحدة الاسلامية » واخيرا « الوحدة العربية » المشرقية بالشكل الذي ظهرت فيه بين ( ١٩١٨ - ١٩٢٠ ) كمشروع سياسي « قومي وحدوي » معاد للسياسات الالحاقية ورافض لمشاريعها التجزيئية .

هذه النظرة العامة على اتجاهات التعليم تبغي فقط الاشارة الى القنوات الثقافية التي تم من خلالها وعي الموقع الاجتماعي لدى كل فئة وتكوين ايديولوجيتها .

غير ان الايديولوجية ، والاتجاهات السياسية ، والواقف خضعت ايضا ، ولا سيما في تعبيراتها التنظيمية والمطلبية لظروف تاريخية معقدة . منذ سنة (١٨٧٦) تاريخ احداث بلغاريا ، والبدء الفعلي باقتطاع اجزاء من الامبراطورية العثمانية ، حتى سنة (١٩١٨) حيث ستلقى هذه الاخيرة حتفها ، مرت العلاقة بين الدولة العثمانية والدول الاوروبية بسلسلة من الاحداث الكبرى التي ستترك آثارا كبيرة على الاتجاهات السياسية في المنطقة ، وذلك بشكل برامج و « مشاريع دول » وحركات داخلية وتنظيمات مختلفة . هذا ما سيشكل موضوع الفصول الاربعة اللاحقة .

#### هواهش الغصل الثالث

Cuinet Vital, op. cit; p. 4, p. 314, p. 324.

٢ \_ حقى بك : « دراسات علمية اجتماعية » . ٣ \_ حسب تقدير Cuinet انه خلال خمسة اشهر بلغ تصدير حوران من القمح ما معدله حمولة ٢٠٠٠ جمل يوميا ، أي ما يعادل ٢١٠ كيلو حمولة لكل جمل . وهذا سياوي ٢٨٠٠٠٠٠ كيلو أي حوالي ١٨٩ الف طن . Cuinet Vital, op. cit; p. 346-347. ٤ \_ نفس المصدر ، ص ٨٠ ، ه \_ راجع لوائح Cuinet عن صادرات وواردات مرفأ طرابلس لعام ١٨٩٤ . ٦ \_ نفس المصدر ، راجع اللوائع في الملحق رقم ٦ ، ٧ - نفس المصدر ، ص ٣٦٦ . ٨ ـ بيهم محمد جميل: الحلقة المفقودة في تاريخ العرب ، القاهرة ١٩٥٠ ص ١٨٠ . — Huvelin Paul: "Compte Rendu de la Mission Française en Syrie" — 1 (Mai-Septembre 1919) Que vaut la Syrie? Fasc I. Paris - Marseille, Congrés Français de la Syrie, p. 26. ١٠ \_ راجع مقدمة ماسينيون لكتاب « قاموس الصناعات الشامية » القاسمي ، 11 - راجع أيضًا لوائح التصدير والاستيراد للمدن السورية في : Cuinet Vital ١٢ \_ نفس المصدر : صادرات وواردات مرفأ بروت . ١٣ \_ بمكن أن نستعيد على سبيل المثال بعض أسماء بوردها Ducoussou لمصدري « بالات » الحرير في بيروت بين ١٩٠٤ و ١٩١١ : ابنـاء بصول ، فرعون ، حلو ، ثابت ، طرازي ، فياض ، صباغ ، خياط ، خطار ، طراد ، نقاش ، فریج ، حایك ، ناصر ، شرتونی ، الریس ، فرنینی ، مفسرج ، موصلي ، رباط ٠٠٠ الخ ٠٠٠ Ducoussou Gaston : "L'industrie de la Soie en Syrie...", Paris 1913, p. 233-235.

- Coulaud J.: "op. cit; p. 55-56.
  - ١٥ ـ نلمس هذه النقمة في كتابات بعض المعاصرين في اواخر العهد العثماني : الحكيم يوسف: « بيوت ولينان في عهد آل عثمان ٠٠ » ص ٢٦ س ٢٩ .
- ١٦ ستعالج هذه النقطة بالتفصيل في الفصول اللاحقة ، لا سيما في الفصل الرابع.
- Rodinson Maxime: "Marxisme et Monde Musulman", p. 253. 1Y
- Khairallah Khairallah : "La Syrie", Paris 1912. - 11
- Samné Georges : "La Syrie', Paris 1920.

  Moutran Nadra : "La Syrie de Demain", Paris 1916.
  - ١٩ راجع الفصل الرابع من الكتاب .
  - ٢٠ ـ حوراني البرت : الفكر العربي في عصر النهضة ، ص ٣٠١ .
    - ٢١ نفس المصدر ، ص ٣٠١ .
      - ۲۲ راجع:
- Salam N. : "L'histoire et le Role de la Pénétration et de L'Influence Française et Anglo-Américaine dans l'Enseignement au Liban de 1840 à 1914", (Mémoire), Paris 1974.

## الفصل الرابع

أشكال واتجاهات النضال ضد الاتراك والاستبداد الحميدي (١٨٧٦ – ١٩٠٨)

الغظ الربيع

اسطال وتتفاهات السفال مد الا و اثار والاستديال التصبيرة (۲۲۸) سات ۲۰۶۲)

7

## سياسة الملطان عبد الحميد

بدأت مرحلة جديدة في علاقة الدول الكبرى بالإمبراطورية العثمانية منذ (١٨٧٦) . ذلك أن التوازن الدولي الـذي قام في السابق على قاعدة التسوية بين السياستين الاوروبيتين المتنافستين (سياسة فرنسا الداعية لتقسيم الإمبراطورية العثمانية ، وسياسة بريطانيا الداعية بالمقابل الى الحفاظ على تمامية الامبراطورية ) ، عدلته في هذه المرحلة عوامل جديدة اطلقت العنان للدول العظمى لتدخل فيما بينها في سباق محموم نحو السيطرة والالحاق، وتقسيم ما تبقى من العالم غير الصناعي ، ففتح قناة السويس ، والآفاق الاقتصادية والاستراتيجية التي سمح بها امام اوروبا لربط مستعمراتها الافريقية والاسيوية في البحر المتوسط ، وتضخم الدين العثماني ، وخضوع الدولة خضوعا تاما للاخطبوط المالي واطماع روسيا ومو قفها منها . شكلت كلها عوامل وظرو فا جديدة واطماع روسيا ومو قفها منها . شكلت كلها عوامل وظرو فا جديدة تعينت عليها طبيعة علاقة الامبرياليات الاوروبية بالدولة العثمانية وولاياتها ، وخاصة العربية منها .

في بداية هذه المرحلة بالذات (٣١ آب ١٨٧٦) تسلم عرش السلطنة عبد الحميد الثاني ، عبر انقلاب ضد اخيه السلطان مراد .

وكان وراء الانقلاب ممثلو الاتجاه الاصلاحي في ادارة الدولة وعلى راسهم مدحت باشا (۱) ، وكان البرنامج الذي اعده الانقلابيون ينطلق من هاجس حماية الامبراطورية امام اطماع الدول الكبرى . ولما كانت هذه الاطماع تتخرع بسوء الادارة التركية واوضاع الإقليات الطائفية والاثنية ، فان اصلاحا سياسيا في البلاد كان من شأنه في راي الاصلاحيين العثمانيين ان يقفل باب التدخل الاجنبي ، ويضع حدا للتحركات الداخلية التسي تشجعها الدول الكبرى في الولايات (۲) . وضمن هذه الحسابات كان اعلان الدستور في (۲۳) كانون الاول (۱۸۷٦) ، وهو الدستور الذي عرف باسم «دستور مدحت باشا» .

لكن السلطان عبد الحميد كان يستعد منذ الايام الاولى للانقلاب على من أتى به والانقضاض على الاصلاحات الدستورية التي اضطر ان يعلنها . ففي (٥) شباط (١٨٧٧) وبناء علي امر السلطان تسرك مدحت باشا تركيا ، وتمت انتخابات مجلس « المبعوثان » في الولايات في جو من الارهاب والتدخل الرسمي لمصلحة مرشحي السلطان . وفي (١٤) شباط (١٨٧٨) على عبد الحميد الدستور ، وحل المجلس ، وامر النواب بالعودة الى بلادهم (٣) . وكانت حجته في ذلك اندلاع الحرب الروسية العثمانية (٤) .

ما الذي كان يعده السلطان عبد الحميد كبديل لبرنامج الاصلاحيين داخليا وخارحيا ؟

جاءت نتائج الحرب الروسية ـ العثمانية لتفتح امام بريطانيا وفرنسا طريقا لبدء مرحلة من التفاهم على تقاسم بعض الحصص من الامبراطورية . هكذا ، وكثمن لموقف بريطانيا في معارضتها لمعاهدة سان ستيفانو المذلة والمرهقة للدولة العثمانية وتعديلها في مؤتمر برلين (١٨٧٨) ، تنازل السلطان لبريطانيا عن جزيرة

قبرص ، وكثمن لسكوت فرنسا اوعسزت بريطانيا لهذه الاخيرة باحتلال تونس . وتم ذلك في عام (١٨٨١) . وفي عام (١٨٨٨) ( وكانت بريطانيا قد اشترت اسهم مصر في قناة السويس ) احتلت هذه الإخيرة مصر متذرعة بخطر ثورة احمد عرابي على المصالح الاوروبية فيها .

اذن ، لم يعد بوسع السلطان ان يراهن على الموقف البريطاني السابق في الدفاع عن وحدة الامبراطورية في وجه مطامع روسيا وفرنسا . لقد دخلت بريطانيا الآن منطق سياسة الالحاق والتقسيم . بيد ان دولة امبريالية فتية اخذت تمثل دورها في هذه المرحلة . لقد كانت المانيا داخلة ، اثر قيام وحدتها السياسية وانطلاقتها الاقتصادية ، في عهد بسمارك ، معترك التسابق الاستعماري ، لكن من باب اقتصادي واسع .

وورد في تقرير الماني رسمي رفع الى غليوم الثاني عام (١٨٨٨) ما يلي : « ما يزال الشرق المنطقة الوحيدة البعيدة عن سيطرة الدول الاوروبية المباشرة . . . وامكاناته الاقتصادية والبشرية من السعة بحيث تجعله حقلا مثاليا للاستعمار الالماني ، لذا وجب ان نجد للسيطرة عليه قبل ان تمتد اليه يد الغير . لقد نالت فرنسا قسطها من العالم الاسلامي في افريقيا الشمالية وافريقيا الغربية . ونالت بريطانيا نصيبها منه في مصر والسودان وافريقيا الشرقية والهند ، كما نالت روسيا المناطق الاسلامية الواقعة على البحر والهند ، كما نالت روسيا المناطق الاسلامية الواقعة على البحر من هذا العالم . . . والدول الاوروبية تحاول اليوم ان تتقاسم ما تبقى من الامبراطورية العثمانية فيعطى العراق لبريطانيا ، وارمينيا لروسيا مع القسم الشرقي من آسيا الصغرى ، وتمنع سورية لفرنسا ، وطرابلس الغرب لايطاليا » .

« وعلى المانيا بالاتفاق مع النمسا ان تحبط هذه المساعي

بجميع الوسائل السلمية وغير السلمية . ومن هذه الوسائل التغلفل الاقتصادي في المنطقة . والعمود الفقري لهذا التغلفل ان ينشأ خط حديدي يتصل بسوريا والعراق عبر آسيا الصفرى . . . وعلينا ضمانا للنجاح ان نتقرب من الشعوب التركية والعربية ، وأن يكون فتحنا لهذه البلاد فتحا ادبيا واقتصاديا يصون مصالحنا بصورة اكيدة وسليمة » (٥) .

هذا التوجه الاستعماري الالماني الحديث الذي يصطدم بالسياسات الاوروبية الالحاقية ، قدم للسلطان عبد الحميد صيغة مراهنة جديدة لضمان سلامة الامبراطورية على قاعدة توازن دولي اوروبي جديد . وكان دخول المانيا للشرق من باب «التقرب للشعوب العربية والتركية» ومن باب تنفيذ المشاريع الكبرى ( خط سكة حديد الحجاز ) ، يصب في برنامج السياسة الداخلية للسلطان . فبدل الاصلاح الدستوري وخلق « وطن عثماني » \_ كما نادى « العثمانيون الجدد » \_ لجأ عبد الحميد الى استغلال المشاعر الدينية لدى المسلمين . فجعل من شعار « الوحدة الاسلامية » عقيدة رسمية للدولة (٦) معتقدا انه بذلك يقوي مركزه في العالم الاسلامي كله كخليفة على المسلمين جميعهم .

من جهة اخرى ، ولكي يامن جانب المحاولات الانقلابية التي قد تقوم بها المعارضة الاصلاحية العثمانية ، ولكي يمنع امكانية اي تحرك انفصالي قد يقوم على اساس ديني او اثني في الولايات ، لجأ عبد الحميد الى سياسة داخلية تقوم على القمع الشديد للاتجاهات «الليبرالية» والاصلاحية وعلى الاحتواء المعنوي والمادي للزعامات الدينية والسياسية ذات المرتكز الاقطاعي من المسيحيين والمسلمين على حد سواء .

واشتد الارهاب الحميدي في داخل تركيا وشتى ولاياتها . وعام (١٨٨٣) اغتيل مدحت باشا بأمر من السلطان ، واندثر دستور (١٨٧٦) الذي « منح العثمانيين الحرية والمساواة » واعلن من جملة ما اعلنه « اللامركزية الادارية » . وراحت المعارضة العثمانية تنشط ، لا سيما في الخارج ، ضد الاستبداد الحميدي وعلى قاعدة الافكار التي اطلقها دستور (١٨٧٦) . ذلك أن الجانب القمعي والاستبدادي في سياسة عبد الحميد ، شكل الجانب الرئيسي الاكثر حدة والاكثر تأثيرا في مواقف وبرامج الفئسات الاصلاحية و « الليبرالية » على اختلاف انتماءاتها « الاثنية » والطائفية . بيد ان السياسات الاوروبية الاستعمارية والمواقع الاجتماعية المختلفة التي كونها التفلفل الاستعماري الاقتصادي والثقافي في التركيبات الاجتماعية لدى شعوب الامبراطورية ، لم تكن لتفيب عن تلك المواقف والبرامج ، ان مسن ناحية وجهتها السياسية المعادية للاستعمار او من ناحية وظيفتها التي تصب ضمنا او صراحة في مصلحة المشاريع الاستعمارية في الولايات العثمانية .

اذن ، كيف تميزت المواقف السياسية للفئات الاجتماعية في المناطق التي تشكل اطار دراستنا (جبل لبنان ومناطق المشرق العربي المجاورة) في مرحلة النضال ضد الاستبداد الحميدي ؟

Hill and the series of the ser

11 J. J. J.

المجاهدة ال المجاهدة ال

#### - 7 -

# موقف « نخبة » من المثقفين المسيحيين في بيروت ١٨٨٧ – ١٨٨٠

بعد تعليق الدستور ، وحل المجلس ، وانتهاء الحرب الروسية \_ العثمانية ، نشهد في بيروت عام (١٨٨٠ \_ ١٨٨١) ، اصداء لموقف سياسي اتخذ شكل دعوة سرية عنيفة للثورة على الاتراك : مناشير لا تحمل توقيعا ، كتبت باليد وعلقت على جدران المدينة تحمل على ظلم الاتراك ، وتندد بالفساد ، وتدعو « السوريين » للثورة والاستقلال .

وما يلفت النظر في هذه المناشير ، عدا ظاهرة الجدة في طريقة الاعلام السري الجماهيري فيها ، تضمنها مفاهيم سياسية جديدة لا عهد للافكار السائدة بها . فللمرة الاولى في التاريخ العربي الحديث تبرز الدعوة الى « الوطن السوري » . تبدأ المناشير بالنداء « يا ابناء سوريا » ، « يا اهل الوطن » . وتذكر « بالنخوة العربية » و « الحمية السورية » . وتدرج المطالب التالية :

- « استقلال نشترك به مع اخوتنا اللبنانيين بحيث تضمنا جميعا الصوالح الوطنية » .

- « ان تكون اللغة العربية رسمية في البلاد وان يحق لابنائها الحرية التامة في نشر افكارهم ومؤلفاتهم وجرنالاتهم بمقتضى واجبات الانسانية ومقتضيات التقدم والعمران » .

\_ « ان تنحصر عساكرنا في خدمة الوطن . . . » .

وينتهي احد البيانات بايراد بعض الابيات من القصيدة البائية المنسوبة لابراهيم اليازجي « تنبهوا واستفيقوا ايها العرب » (٧) .

ما هي خلفية هذا التوجه ؟ ومن كان يقف وراءه ؟ ان شهادة الدكتور فارس نمر \_ وهو احد ابرز المسؤولين عن هذا التوجه واحد المشاركين في صياغة وكتابة المناشير بخط اليد \_ تلقي ضوءا ما على حقيقة ما حدث . يقول فارس نمر لؤلف كتاب « نشوء القومية العربية » ، الدكتور زين نور الدين زين : ان المسؤول عن عملية كتابة المناشير والصاقها كان جمعية سرية ، تأسست حوالي سنة (١٨٧٦) ، وتألفت من مجموعة من المثقفين المسيحيين ( يدعوهم الشاهد « نخبة مفكرة » ) ، درسوا في الكلية السورية الانجيلية ( جامعة بيروت الاميركية لاحقا ) . وابرز هؤلاء فارس نمر باشا ، ابراهيم الحوراني ، يعقوب صروف ، ابراهيم اليازجي ، شاهين مكاريوس .

اما الدافع الاساسي لمثل هذا العمل فهو على حد التعبير الذي يورده المؤلف نقلا عن الشاهد:

« احتقار الاتراك لهم واعتبارهم ادنى شأنا منهم » وشعورهم الهـــم « غرباء » في الإمبراطورية العثمانية ، امـــا لجوؤهم الــى الايديواوجية القومية ، التي انعكست بالمناداة بسورية وطنا ــ دون ان يتضمن ذلك تحديدا جفرافيا ــ و « بالعروبة » انتماء لغويا

وثقافيا وتاريخيا ، فسببه حاجة هذه المجموعة لتاليف « جبهة عربية موحدة ( من المسلمين والمسيحيين ) تقوم على فكرة العروبة ، وتستطيع ان تقف في وجه الاتراك » . اما الوسائل التنظيمية التي يشير اليها الشاهد \_ وهي اشارة ذات دلالة كما سنرى \_ فهي المحافل الماسونية في بيروت التي عمل اعضاء الجمعية على ادخال بعض الوجهاء المسلمين اليها . بيد ان هذه العلاقة مع المسلمين لم تتطور . لأن هؤلاء اتفقوا مع اعضاء الجمعية على « محاربة الظلم التركي واستبداده . . . وعلى مبدأ المساواة بين العرب والاتراك . فير انهم اختلفوا على الهدف الاعلى للجمعية ، وهو طرد الاتراك من ولاية سورية » (٨) .

وهكذا اضطرت الجمعية السرية ان توقف عملها بين عامي (١٨٨٢) و (١٨٨٣) . وامام تصاعد الاستبداد الحميدي والقمع البوليسي الداخلي اضطر ابرز مؤسسي هذه الجمعية : فارس نمر، وشاهين مكاريوس، ويعقوب صروف، ان يلجأوا الى القاهرة في عام (١٨٨٥) ليؤسسوا هناك جريدة سياسية يومية هي جريدة «المقطم» ومجلة فكرية : «المقتطف»، وليتابعوا من خلالها نشر افكارهم في خط «ليبرالي» ذي صلة اكيدة بتلك البداية التي نشات في بيروت.

ماذا عن اهمية هذه الظاهرة في تاريخ لبنان والمشرق العربي ؟ ثمة رأيان متعارضان حول هذا الموضوع . رأي جورج انطونيوس الذي ينطلق من مفهوم رومانسي مثالي للقومية العربية ، فيراها « فكرة » مجردة عن ارض الواقع ، ويبحث لها عن بدايات في الافكار المعلنة دون انتباه للقوى الاجتماعية التي حملتها . لذلك نراه يعتبر هذه البداية « اول محاولة منظمة لبعث الحركة العربية القومية » ويبني جسرا بينها وبين الدعوة القومية كما تبلورت اثناء وبعد الحرب العالمية الاولى (٩) .

اما الراي الثاني ، فهو للدكتور زين نور الدين زين . فهو اذ يقف موقف ردة الفعل العنيفة في وجه الرأي الاول ، ويقع تحت هاجس شهادة شغوية قدمت له في ظروف زمنية وتاريخية مختلفة ( اواخر الاربعينات أي قبيل وفاة فارس نمر بسنوات ١٩٥١ ) ، فانه يعتبر هذه الظاهرة مجرد ظاهرة « مسيحية لبنانية » ، اذ يقول « ان الحركة المناوئة للاتراك في لبنان ، في القرن التاسع عشر ، كانت بوجه الاجمال مارونية للبنائية ، ولا يمكن اعتبارها ثورة عربية وطنية في الشرق العربي ضد الحكم التركي » (١٠) .

ومن وجهة نظرنا ، لا يمكن الموافقة على رأي الاستاذ انطونيوس في جعله افكار جمعية بيروت التي نشأت في ظروف (١٨٧٦ – ١٨٨٠) وفي محيط اجتماعي وثقافي معين ، مقدمة لحركة القومية العربية التي تبلورت لاحقا (في الحرب العالمية الاولى وبعدها) . ذلك ان الدعوة للقومية العربية ارتبطت في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الاولى بقوى اجتماعية معادية للغرب المستعمر عامة . اما دعوة اعضاء ما سمي « جمعية بيروت السرية » فانها ، على العكس ، ارتبطت بقوى احتلت بفعل التغلفل الاستعماري بوجهيه الاقتصادي والثقافي ، مواقع تابعة وداعية لتوسيع مصالح الاستعمار ، ونشر افكاره كما سنرى في مكان آخر من هذه الدراسة .

كذلك فان رأي الدكتور زين باعتبار « جمعية بيروت » ودعواتها المعادية للاتراك ، مجرد تعبير عن واقع مسيحي لبناني رأي جزئي ومخالف للواقع . فهو لا يرى بين الاتجاهات التي نشأت في اوساط المثقفين المسيحيين غير الاتجاه اللبناني للاروني وهو لي وينال التجاه نشأ كما راينا في الجبل ، في اطار المتصر فية وعلى قاعدة التبعية الاقتصادية لفرنسا . وفي ظل هيمنة الكنيسة المارونية والثقافة الفرنسية اليسوعية . اما في بيروت ، وفي المدن المشرقية التجارية ، فقد نشأ في الوسط الثقافي المسيحي ( وهو ذو انتماء ارثوذكسي وكاثوليكي غالب ) اتجاه « قوموي سوري » معاد

للاتراك ، لكنه مختلف في مضمونه السياسي ومواقعه الاجتماعية عن الموقف اللبناني \_ الجبلي ( الماروني ) . أن ذكر فارس نمر «للبنان» في سياق شهادته للمؤلف « كان في لبنان جماعة صغيرة من الشبان تطالب اولا بتحرير لبنان من الحكم التركي » يعكس موقفه في اواخر الاربعينات ، أي بعد أن كان قد اكتمل تكون لبنان الكبير على قاعدة الميثاق الوطني ، وليس له أية صلة بتوجه فئة المثقفين المسيحيين المدينيين ( وكان فارس نمر من بينهم ) في الربع الاخير من القرن السورية التجارية ، وتغذوا من مصادر ثقافية غربية كانت أهم مكوناتها ما تسرب من فكر القرن الثامن عشر الفرنسي وبعض مصادر الثقافة الانجلو \_ اميركية .

ان الإضراب الطلابي الذي قام عام (١٨٨٢) في « الكلية السورية » في بيروت بسبب طرد احد الاساتذة المحبذين لنظريات « داروين » وما اعقب ذلك من أزمة حادة على صعيد انتقاء الاساتذة وتصنيفهم وطرد بعض الطلاب من قسمي الطب والادب (١١) يعكس جوا من « الجيشان الفكري » ، كانت افكار « داروين » ، التي نقلت عبر بعض الاساتذة الاجانب ، تشكل وبصورة متفاوتة الوضوح عنصرا من عناصر تكوينه وتحريكه .

كذلك ، فان افكار « فولتير » « التحررية » وجدت من يقراها وينقلها في اطار « الكلية السورية البروتستانتية » ، ان مثل الياس حبالين ( السدي يعطيه الدكتور زين ، والذي كان يدرس اللغة الفرنسية في الكلية بين ( ١٨٧١ – ١٨٧٤ ) ، ويغذي طلابه بالافكار السياسية التحررية ضد الاتراك ) مثل ذو دلالة واضحة على تسرب بعض افكار القرن الثامن عشر الفرنسي لطلاب الكلية السورية (١٢).

وبالاضافة الى كل هذا \_ شكلت المحافل الماسونية ، التي كانت قد تأسست في بيروت حتى ذلك الحين (١٣) اطرآ لتبادل هذه

(9)

الافكار ونشرها . ذلك ان الحياة الداخلية للمحافل التابعة للمحفل الشرقي الفرنسي الذي اسس له فرعا في بيروت باسم « محفل لبنان » كانت قد اضحت خلايا ثقافية نشيطة . اذ « اهتمت هذه المحافل بالمشاكل الاجتماعية واولت عناية فائقة لتثقيف اعضائها » . وقامت بنشر افكارها بين الاعضاء على اساس « الاخاء والمساواة بين البشر من كل الطبقات دون تمييز للمهنة والقومية والدين » (١٤) . ان مثل هذا النشاط الماسوني الذي نجد نموذجا له في كتاب « فضائل الماسونية » لشاهين مكاريوس للاحد اعضاء جمعية بيروت السرية . . شكل بلا شك الاطار الفكري للعمل السياسي المناهض للسيطرة التركية الذي « قامت به الجمعية عبر مناشيرها السرية . . . ان ما يلفت النظر في هذا المجال ، ويؤكد على واقع ما نشير اليه ان شاهين مكاريوس كان يشغل عام (١٨٨١) مهمة « كاتب سرمحفل لبنان » ، وكان بالإضافة الى ذلك مؤسس محفل اللطائف في مصر ومحفل « فينيقية » في بيروت عام (١٨٩١) (١٥) .

هذه المصادر الثقافية الفربية للتوجه السياسي المعادي للسيطرة التركية كانت تترافق مع الموقع الاجتماعي اللذي احتلته العائلات المسيحية المدينية التي تعاطت اعمال التجارة وعمليات التصدير والاستيراد من والى الفرب في نطاق المدن السورية الساحلية والداخلية . وهو موقع « كوسمبوليتي » يشكل طرف التناقض الرئيسي معه السيطرة الادارية التركية المباشرة . اما المضمون « القوموي » العربي للسوري الذي يتجلى في نداء البيانات ، فلم يكن قط تعبيرا عن موقف جماهيري او قوى اجتماعية واسعة تتحد مصالحها وتتجانس في اطار سوق عربي موحد يشمل حدود ما سمي في الدعوة : سورية . فصحيح ان ثمسة اصوات مشابهة في معاداتها للاتراك ونزعتها « القوموية » السورية ارتفعت من مثقفين مسيحيين من الداخل السوري ، امثال فتح الله مراش ورزق الله حسون الحليان وغيرهما (١٦) ، لكننا لا نجد في ادبهم السياسي اي تحديد لفهوم « الوطن » ومفهوم « سورية » ، مما

يدعونا للاعتقاد ان التعبير استخدم وفق الصيغ الغربية التي راجت يومذاك والتي تعكس ضمنا او صراحة مشاريع تجزئة الامبراطورية العثمانية وفق التمركز الاستراتيجي والاقتصادي لحالح الدول الاستعمارية يومذاك .

فالمشروع الفرنسي الذي كان يطمح المسي انشاء دولة بسين الاناضول التركي ومصر منذ عام (١٨٦٠) ، كيان لا يسزال براود الدبلوماسية الفرنسية . ولعهل الحرب الروسية \_ العثمانية (١٨٧٧ - ١٨٧٨) وما فتحته من ابواب على طريق تقسيم الإمبر اطورية ( التنازل عن قبرص لبريطانيا ، الاعداد لاحتلال مصم ، احتلال فرنسا لتونس المنخ . . ) . قد احيت في الدوائر الاستعمارية الفرنسية مشاريع تقسيمية من هذا النوع . لذلك اضحت مراصد الاستعمار في مدن المشرق العربي في ذلك الوقت اكثر دقة في التقاط اصوات التذمر ومشاعر النقمة ضد الاتراك ، واكثر اهتماما في التركيز على الخصوصيات الطائفية والاثنية في المناطق التي سمعي لتركيز الهيمنة عليها وفصلها عن الدولة العثمانية . وبعدو ان القنصل الفرنسي في بيروت كان يعكس في تقريره اليب وزارة الخارجية الفرنسية عام (١٨٨١) امنية الدبلوماسية الفرنسية في « استقلال سوريا » اكثر مما كان ينقل واقع الحال في الداخل ، فهو ينهى تقريره المؤرخ في (٣) كانون الثاني (١٨٨١) بتأكيد ما يلبي : « مهما يكن من امر فانه في حال نشوب تعقيدات جدرة بين الامسر اطورية العثمانية واليونان فانه من المحتم اننا سنشعر برد فعلها في سورية » (۱۷) .

تلك هي الوجهة العامة الفالبة في النزعة الاستقلالية « السورية » عند بعض الافراد المنتمين الى اقليات غير اسلامية في المشرق العربي . وهي وجهة ترافقت مع نمو اشكال التبعية

للاستعمار في المدن المشرقية التجارية التي كانت قد تحولت السي مرافىء واسواق ومحطات في شبكة العلاقات الاستعمارية .

وهذه النزعة لم تقدم لنا في ذلك الوقت برنامجا « استقلاليا » محددا لمشروع دولة « سورية » او « عربية » ، غير انها اشارت الى نموذج « استقلالي » حصل في المنطقة على قاعدة شكل من اشكال التبعية للاستعمار ، هو شكل « متصرفية جبل لبنان » . وفي صيفة المطلب الوارد في المنشور « استقلال نشترك به مع اخوتنا اللبنانيين بحيث تضمنا جميعا الصوالح الوطنية » استدلال واضح على النزوع لدى بعض المثقفين المسيحيين نحو تعميم هذا النموذج « الاستقلالي » في المنطقة .

يبقى امر يستوقف ، وهو جانب التركيز على اللغة والتراث العربيين في التوجه التعبوي المذي نلحظه في المناشير والقصائلا والمقالات العائدة الى مسن وردت اسماؤهم في « جمعية بيروت السرية » ( اليازجي – صروف ، نمر ، الخ . . ) . ان هذا الامر يستوجب دراسة خاصة على حدة . لكنه ، مهما يكن ، يصح في راينا الافتراض التالي: ان هذا التوجه كان من جهة ، نتاج «نوع» من ثقافة عربية تكونت عبر جهود المبشرين الانجيليين ، ومن تعاون معهم من الادباء المحليين ، امثال ناصيف اليازجي وبطرس البستاني، وكان ، من جهة اخرى ، صيفة ايديولوجية للبحث عن انتصاء حضاري وتاريخي ، وتأكيد هسذا الانتماء في وجه الهيمنة التركية .

صحيح ان هذا التوجه « العروبي » الذي ميز تحرك افراد ينتمون الى اقليات غير اسلامية استمال بعض المسلمين المدينيين ، لكن غلبة التناقض بالنسبة لهؤلاء لم تكن مع الاتراك . ان حدود تناقضهم مع الهيمنة التركية رسمتها كما سنرى بتفصيل اكثر ، مصالحهم في المشاركة والاصلاح ضمن ادارة واحدة . هذه الحدود

هي ذاتها التي ابقت على المسافة القائمة بين هذا التوجه «الفئوي» المعادي للاتراك والنازع نحصو الاستقلال مسن جهسة ، والتحرك الجماهيري المعارض للاستبداد الحميدي و « الاحتكار » التركي للدولة من جهة ثانية .

يعلق المستشرق مارسيل كولومب على هذه الحدود بقوله: «ان المسلمين العرب ما كان بامكانهم ان يسيروا على غير هدى وراء تعليمات مسيحيي سورية الذين يحرضونهم للثورة على الاتراك ، اخوانهم في الدين . ذلك انهم بقدر ما كانوا عربا كانوا ايضا مسلمين ، بل ربما شعروا انهم مسلمون اكثر من كونهم عربا . فالفكرة القومية لم يكن لها ان تنتشر بينهم الا بالقدر الذي يسمح به الاسلام ويعطيه شرعية وحقا . وبتعبير آخر : ان العرب المسلمين ما كان بامكانهم ان يكونوا قوميين الا بشرط ان بيقوا مسلمين » (١٨) .

هذا التأكيد ، وان كانت خلفيته موضوعا للنقاش يصف بشيء من الواقعية طبيعة الارتباط التركي ـ العربي ، وحرص العرب المسلمين على عدم التفريط به . لكن ، يبقى ان نضيف ان التناقض الرئيسي كان يقوم آنذاك مع الغرب المستعمر ، ومشاريعه التجزيئية والالحاقية للشعوب الاسلامية جميعها . لذلك شكلت الرابطة الدينية \_ وهي بالنسبة للاسلام رابطة حضارية وسياسية \_ شكلا من اشكال التضامن للوقوف في وجهد خطر الاستعماد الزاحف .

غير ان هذه الرابطة لم تمنع بروز تناقضات بين الاتراك مين جهة والعرب المسلمين من جهة ثانية ، بيد ان هذه التناقضات كانت تدور دائما في فلك التناقض الرئيسي فيتحدد مسارها على ضوء التصدي لهذا التناقض وأي من الاطراف يتصدى له . فاذا كان الاتراك هم الذين يتصدون له ، خفت التناقضات وكادت تنعدم ، واذا عجز الاتراك عن ذلك او تهاونوا احتدم التناقض الثانوي وازداد

على اكثر من مستوى ، لا سيما عندما يلوح في الافق « بديل عربي » يتصدى للاستعمار . وعندما قامت ثورة عرابي في مصر واتضح طابعها المعادي للاستعمار وتخلى عنها السلطان عبد الحميد (١٩) ، التفت حول عرابي جماهير عربية واسعة تخطت حدود مصر ، فكان ينظر الى عرابي في ولاية سورية على انه زعيم العرب جميعا (٢٠) . كذلك نظر الى ثورة المهدي في السودان عبر تصديها للقوات البريطانية المستعمرة . وعندما تبين ضعف الدولة في الحرب الروسية للمأتف أفي الوساط السياسية تتساءل عن مصير ولاياتها في المشرق ، شهدنا ايضا بين (١٨٧٧ و ١٨٨٠) تحركا يقوم به وجهاء مسلمون في بيروت وصيدا وجبل عامل ودمشق هدف به وجهاء مسلمون في بيروت وصيدا وجبل عامل ودمشق هدف التحرك يستحق وقفة خاصة ، لانه كثيرا ما دمج لدى الباحثين مع التحرك يستحق وقفة خاصة ، لانه كثيرا ما دمج لدى الباحثين مع الموقف الاول المهادي للاتراك ذي النزعة الانفصالية .

## تحرك وجهاء المسامين بين ١٨٧٧ – ١٨٨٠

الوثيقة التي تحدثنا عن هذا التحرك شهادة معاصرة لمنع الصلح نقلها ونشرها عادل الصلح بعنوان « سطور من الرسالة: تاريخ حركة استقلالية قامت في المشرق العربي سنة (١٨٧٧) » . ومن خلال هذه الشهادة نستنتج ان مجموعة من وجهاء بيروت وصيدا ودمشق (ملاك اراض وتجار) بالتعاون مع علماء من الطائفة الشيعية في جبل عامل ، قاموا بعدد من الاتصالات والاجتماعات للبحث في مصير البلاد الشامية. يقول صاحب الوثيقة: « كان وضع الدولة المضطرب ، والوعي القومي النامي في سورية ، حافزين اهابا بأهل البلاد ليتداولوا في ما يجب عمله لتجنيب وطنهم المصير السيء ومن افجع صوره وقوع احتلال اجنبي » (٢١) .

كانت بيروت مهد الفكرة ، والمبادر لها الوجيه البيروتي احمد الصلح . وقد باشر هذا الاخير باجراء اتصالات سرية في بيروت ، ثم في صيدا وجبل عامل . وتردد في اطار الاتصالات الاسماء التالية : الحاج ابراهيم آغا الجوهري ( وجيه صيداوي ) ، السيد محمد الامين والشيخ على الحر ( من علماء الطائفة الشيعية ) ، الاستاذ الشيخ احمد عباس الازهري ، الحاج حسين بيهم .

واسفرت الاتصالات الاولى والنقاشات الاولية عن تشكيل وفعد للتباحث مسع زعماء دمشق وعلى رأسهم الامير عبد القادر الجزائري ، كذلك ارسلت رسل ووفود الى حماة وحمص وحلب واللاذقية وحوران، وتم الاتفاق على اجراء اجتماعات سرية في بيروت لوضع « الخطط اللازمة » ، ثم انتقل المجتمعون الى دمشق « لاكمال البحث والمداولة » في دار السيد حسن تقي الدين الحصنى . وانتهت هذه الاجتماعات بعدد من المقررات :

\_ اختيار الامير عبد القادر ليكون رأس هذه الحركة .

\_ الاعتراف بالخلافة العثمانية أي « أن يبقى الخليفة العثماني خليفة للمسلمين » .

\_ بالنسبة « لماهية الاستقلال المنشود » اتفق المؤتمرون على « اقرارمبدا السعي لتحقيق استقلال بلاد الشام ، وتأجيل البت في مدى هذا الاستقلال ، الى انتهاء الحرب الروسية \_ العثمانية ، وانجلاء وضع الدولة ومصيرها » (٢٢) .

ويتابع صاحب الوثيقة « وكان على رجال مؤتمر دمشق ان يراقبوا ما يجري في مؤتمر برلين ، ليتخذوا على ضوء ذلك موقفهم الاصوب . وكان يروج بين العاملين انه اذا تبين ان احدى الدول الاجنبية تهدف الى الاستيلاء على بلادنا ، كما كانت نية النمسا في البوسنة والهرسك ، وروسيا في بعض الولايات الشرقية من الاناضول . . وكما هي نية بريطانيا في قبرص ، فلا بد من طلب الاستقلال التام . اما اذا تبين انه ليس ثمة من عزم على احتلال البلاد فتكون الفاية تحقيق الاستقلال الذاتي كما هي الحال في مصر وفي بعض بلاد البلقان » (٢٣) .

لا بد ونحن نقرأ هـذه الشهادة المسجلة بقلم أحـد ابناء المشاركين الاساسيين في الحركة أن نسجل بعض الملاحظات:

- اولا: على الرغم من تسجيل الشهادة في مرحلة لاحقة كان الوعي القومي العربي فيها قد تبلور في سياق انفجار التناقض مع الاتراك ، ووضوح مخاطر الاحتلال الاجنبي ، فلا نلمس في مضمون الشهادة التي تحكي فصول هسنده الحركة اية اشارة لعداء يكنه القائمون بالحركة نحو الاتراك . بل على العكس ، فكل الاشارات تسجل عداءهم للاجنبي ، وحذرهم من وقوع البلاد في براثن الاستعمار .

- ثانيا: ان « الاستقلال » لم يكن يعني بالنسبة للقائمين بالحركة انفصالا عن الاتراك - كما عنى بالنسبة « لأعضاء جمعية بيروت السرية » ، بل على العكس كان « الاستقلال » يعني الحيلولة دون وقوع البلاد تحت الاحتلال . والا فمضمون الاستقلال « امارة عربية » في اطار الخلافة العثمانية .

- ثالثا: ان ما حرك هذه الطروحات واعطاها مبرر الطرح ، ان على مستوى « الاستقلال التام » او على مستوى « الاستقلال الذاتي » ، هو نتائج الحرب الروسية - العثمانية وما دار حولها في الاوساط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية الاوروبية من لفط حول مصير الدولة العثمانية ومشاريع تقسيمها . لذلك بقيت اهداف القائمين بالحركة مجرد اصداء لهذا اللفط . لذلك ايضا لم تكن الحركة تملك اي مخرج بعد مؤتمر برلين ونجاح الدبلوماسية البريطانية في اطالة عمر الدولة العثمانية مقابل التخلي لها عن جزيرة قبرص ، غير التلاشي ، امام هجمة السلطان عبد الحميد على كل معارضة ، وكل اصلاح ، وكل هامش استقلالي في الولايات .

وبالفعل ، هذا ما حصل . يقول صاحب الوثيقة : « قامت السلطات في سورية باتخاذ تدابير احترازية كثيرة . ففرضت الاقامة الجبرية على زعماء الحركة في مناطق نائية ، ونفت الى خارج البلاد بعضا منهم ، واخذت تحت الرقابة الشديدة الاشخاص الذين ايدوا الحركة ، ثم منعت هذه السلطات الاختلاط بسين الامير واحمد

الصلح (...) ونفت السيد محمد الامين احد اركان الحركة ، الى طرابلس » (٢٤) .

بالاضافة الى هذه الملاحظات ثمة اسئلة تطرح نفسها على الباحث: هل كانت هناك ثمة علاقة بين القائمين بالحركة واعضاء جمعية بيروت ؟ وما كان دور عبد القادر الجزائري في هذه الحركة ؟ وامر آخر ملفت للنظر: ثمة عدد من الرسائل تلقاها الامير مسن يوسف كرم تحمل افكارا ومشاريع سياسية للمنطقة . ومسن المعروف ان يوسف كرم كان يتنقل في ذلك الوقت بين الدوائر الاوروبية ساعيا لنفسه بحكم جبل لبنان . فما هي طبيعة العلاقات التائمة بين الرجاين وبين المشروعين ؟

في شهادة فارس نمر تأكيد على ان اعضاء الجمعية اتصلوا ببعض وجهاء المسلمين ( لا يسمي احدا منهم ) في اطار المحافل الماسونية ، غـــير ان هؤلاء لم يوافقوا علـــى الاهداف الانفصالية للجمعية (٢٥) ، بل اكثر من ذلك ، فلم يستمر اللقاء المشترك طويلا بينهم . كما تجدر الاشارة الى ان المناشير قد اثارت احتجاج بعض العائلات الاسلامية في بيروت . يذكر القنصل الفرنسي العام فـي سورية مثلا ، ان عائلة بيهـم البيروتية ارسلت الــى الوالي رسالة موقعة من وجهائها « تدين ما جاء في المناشير من افكار هدامة وتدعو للاحقة صارمة لهذه الألاعيب المجرمة » (٢٦) .

وما يستوقفنا حيال هــذا الموضوع ايضا ما ورد في تقرير القنصل الفرنسي عن الحالة السياسية في سورية خــلال فتــرة ( ١٨٨٠ – ١٨٨١ ) .

ثمة فكرة تتكرر في التقرير ، مفادها ان « الجمعية الخيرية الاسلامية » هي المسؤولة عن ظهور المناشير « الثورية » في عدد من المدن . هذه الفكرة التي لا يجزم في مدى صحتها لا نعرف

كيف عرفت طريقها الى دوائر القنصليات الاجنبية في بيروت . فمن المعروف ان اركان الجمعية الخيرية الاسلامية تأسست عام ١٨٧٨) – وعلى راسهم الشيخ عبد القادر القباني ــ انطلقوا مـن واقـع تحسسهم لخطر التعليم الاجنبي باعتباره وسيلة من وسائل التفلفل الاستعماري في البلاد ، ليؤسسوا مدارس خاصة لابناء الطائفة ، لا سيما بعد ان كان المسلمون قد قاطعوا المؤسسات التعليمية التبشيرية (٢٧) .

اذن من الصعب ان نصدق ان من وعى وحمل مهمات التصدي للاستعمار الثقافي يمكن ان يكون وراء دعوة انفصالية لن يستفيد منها في نهاية المطاف الا الدول الاستعمارية الساعية الى تقسيم الدولة العثمانية . فهل يكون في ترداد اسم « الجمعية الخيرية الاسلامية » وتحميلها مسؤولية صدور المناشير محاولة ما لابعاد الانظار عن الفاعلين ، وايجاد « مظلة » اسلامية للتحرك المعادى للاتراك ؟. . اننا نرجح هذا الاحتمال .

ذلك ان التناقض القائم بين وجهاء المسلمين في المدن المشرقية من جهة والادارة التركية المباشرة من جهة ثانية ، ما كان يمكن ان يعبر عن نفسه في ذلك الوقت على مستوى اعادة النظر بالعلاقة مع الدولة المركزية . هذا الخلط في مستويات العلاقة مع الاتراك هو ما يدفع مثلا القنصل الفرنسي في بيروت الى الاعتقاد بأن « جمعية خيرية اسلامية » ربما تكون المسؤولة عن ظهور المناشير « الثورية » في صيدا وبيروت وطرابلس ودمشق .

اما استنتاجه هذا ، فقائم على ترافق ظهور المناشير مع حادثة حصلت في صيدا . خلاصتها كما يرويها القنصل الفرنسي لوزير الخارجية : ان القائمقام التركي في قضاء صيدا رفض طلب ترشيح احد افراد عائلة المجذوب لعضوية محكمة القضاة العليا في القضاء ، كذلك رفض طلبات ترشيح اخرى لحنا لطوف ( روم كاثوليك )

والشيخ الحر (شيعي) وجبور نمور (ماروني). وكان ذلك سببا في شغب بدات اولى مظاهره في صيدا. يقول القنصل ان مجذوب المرشح السني الصيداوي « نظم عريضة احتجاج ضد سلوك الحاكم التركي واخذ يزرع الشغب في البلاد بفضل مساعدة اقربائه من آل الجوهري ، وهم اعضاء نافذون في الجمعية الخيرية الاسلامية في صيدا ». ويتابع القنصل : «كان يمكن ان يبقى الحادث محليا لولا ظهور مناشير تطالب بطرد الاتراك وتعيين قائمقام عربي ، ولما كانت قد وصلت اخبار هذه المظاهر ذات الاتجاهات العربية الى الباب العالي ، ارسل هذا الاخير الى والي بيروت يلومه بحدة على عجزه عن اكتشاف من هم وراء هذه المناشير التي كانت منذ فترة ، تعلق بصورة سرية على جدران مدن دمشدق وبيروت وصيدا ومدن اخرى ». وحصل ان «اوقف الجوهري ، وجبور نمور ، ومجذوب، واقتيدوا الى بيروت حيث اجري تحقيق معهم حضره الوالي بنفسه ».

ويستنتج القنصل: « ما يستخرج من هذه الوقائع هو تدخل هذه الجمعية الخيرية الشهيرة التي تأسست في عهد مدحت باشا ، في الشؤون العامة . . . وبالنسبة لي فاني مقتنع ان مؤسسي الجمعية الخيرية يضعون أمامهم هدفا سياسيا بحتا ، انهم ذوو نزعة معادية للاتراك والمسيحيين معا ، يطمحون للاستيلاء على حكم اللاد وتسلم المراكز المهمة فيها » .

ويذيل القنصل تقريره بملاحظة كتبت في (٢) كانون الشاني (١٨٨١) يقول: « اتخذت قضية صيدا طابعا اكثر خطورة . ذلك ان عائلة بيهم التي تحتل المركز الاول بين العائلات الاسلامية في بيروت ، توسطت لدى الوالي من اجل المجذوب . . . غير ان حمدي باشا رفض هذه الوساطة . . . وفي نهار (٣١) كانون الاول ظهرت في بيروت مناشير اكثر عنفا من سابقتها ، تطالب بالاستقلال الاداري والعسكري لسورية ، وبادارة شبيهة بادارة لبنان ، الخ . . طلب

الوالي من الباب العالي السماح له باعلان حالة الطوارىء في سورية . مما دفع وجهاء مختلف الطوائف ومن بينهم زعماء عائلة بيهم ان يوقعوا عريضة للوالي ير فسفون فيها الافكار الهدامة التي تتضمنها المناشير ، ويطالبونه بملاحقة صارمة لأصحاب هذه الالاعيب المجرمة » (٢٨) .

اما رأي القنصل في الرواية التي نسبت يومذاك المناشير لمجموعة من الشبان المسيحيين ، فلعل من المفيد عرضه كما ورد في نص التقرير :

« الافتراضات الاكثر غرابة آخذة في الشيوع . فمثلا جريدة فرنسية « Les Débats » نشرت ترجمة لاحد المناشير الاخيرة ، وجعلتنا في وضع يعتقد المرء معه أن لنا ثمة مصلحة في تلك المظاهر .

« يبحث اليوم عن تفسير آخر : يزعم ان المناشير صدرت عن مجموعة من الشبان المسيحيين الذين تخرجوا من الكليات السورية ، واستلهموا افكارهم من روسو وجماعة الموسوعينين « Les Encyclopédistes » . لذلك فهم يطمحون للقيام بثورة اجتماعية ، وبذل الجهد لرفع مستوى مواطنيهم الى المستوى الذي نحن فيه الآن خلال سنتين من الزمن .

« هذه التفسيرات المختلفة تجعلنا ـ الى حد ما مسؤولين مباشرة عن التحرك الذي يحرض عليه في هذه البلاد . غير اني اسارع لاضيف ان هذه التفسيرات غير مقبولة ابدا . فمن المحتمل ان يكون بعض المسيحيين قد لعبوا دورا ما في المناشير الاولى التي ظهرت في دمشق . غير ان مجموع المسيحيين في سورية لا ينقصهم الوعي حتى يمهدوا طريق الحكم الى مسلمي سورية ويعملوا براحة بال من اجل استعبادهم بالذات .

« لا ، بل لعله من الجائز ان يكون بعض اعضاء الجمعية الخيرية الاسلامية قد لجاوا الى وسيلة المناشير المفغلة باعتبارها اقل تعريضا للخطر ، ليثيروا مشاعر الحقد على الاتراك » (٢٩) .

في راينا ان تقرير القنصل الفرنسي لا يعكس بصدق الواقع السياسي السائد آنداك في سورية ، واتجاهاته المختلفة . انه ينقل مجمل الاخبار والشائعات التي وصلت الى القنصلية عن طريق المخبرين المحليين . لذلك يتردد خبر مسؤولية « الجمعية الخيرية » عن صدور المناشير اما « كمظلة » اسلامية للتحرك المسيحي المعادي للاتراك ، واما لأن الامر التبس على المخبرين والقناصل (٣٠) عندما ترافق ظهور المناشير مع حادثة صيدا التي ورد ذكر لتفاصيلها في تقرير القنصل الفرنسي . وعلى كل حال ان شهادة فارس نمر بصدد ظهور المناشير تزيل كل التباس في هذا الشأن .

وفي راينا ايضا ان حادثة صيدا ، شأنها شأن الحوادث الجزئية التي كانت تنتج عن تضارب صلاحيات الموظفين الاتراك مع الهيمنة العائلية المحلية السائدة ، لا تعبر الا عن تناقض ثانوي بين المسلمين الهرب والدولة الإسلامية ذات الغلبة التركية ، وفي اطار هذا التناقض نفهم حادثة صيدا وغيرها من الاحداث المشابهة ، كذلك نفهم طبيعة حركة « الاستقلال الذاتي » التي ورد ذكرها في المذكرات التي نقلها عادل الصلح ، فهي ( الحركة ) وان طرحت صيفة « الامارة الهربية » في اجواء الحرب الروسية العثمانية واجواء المؤتمرات التي اسفرت عنها (معاهدة سان ستيفانو ومؤتمر برلين)، لم تخرج عن نطاق المفهوم الاسلامي للسلطة ( امارة عربية في اطار خلافة يتبوا مركزها الاتراك العثمانيون ) .

اما عن دور الامير عبد القادر الجزائري في الحركة ، فليس لدينا بشأنه الا ما ورد في مذكرات منح الصلح . وهو ان القائمين بالحركة اتصلوا به في دمشق وبايعوه زعيما للحركة واميرا مرتقبا على بلاد الشام .

ان غموضا كبيرا يكتنف هذه النقطة ، وهمي تحتاج علمي كل حال ، الى مزيد من التحقيق الوثائقي في ارشيف وزارتي الخارجية البريطانية والفرنسية والاوراق الشخصية لدى بعض العائلات . غير اننا نعلم مع هذا ، ان اسم الامير تردد منذ (١٨٦٠) في تقارير القناصل الاجانب بصفته صديقا لفرنسا وشخصية عربية للسونية مرموقة (٣١) . كذلك نعلم انه كان متعاطفا مع الحركة الماسونية التي دخلت بلاد الشام والتي في اطار محافلها كانت تطرح طروحات الاستقلال . يقول شاهين مكاريوس كاتب محفل لبنان في انتماء الامير عبد القادر الى الماسونية : « وكان قد سمع كثيرا عن الجمعية الماسونية وما لها من صحيح المبادىء وفعل الخير ، فتاقت نفسه الى الانضمام اليها ، واغتنم فرصة مروره بالاسكندرية اثناء عودته من الحجاز سنة (١٨٦٤) فانتظم في سلكها في (١٨) يونيو (حزيران) بمحفل الاعرام التابع للشرق السامي الفرنساوي ووافقت مشاربه من كل الوجوه ، فأحبها واحب اهلها ، ومال اليها واليهم كثيرا وكان من كل الوجوه ، فأحبها واحب اهلها ، ومال اليها واليهم كثيرا وكان بخفي نفسه ، وطالما جاهر انه من اعضائها » (٣٢)

كذلك ايضا ، نعلم انه تلقى عددا من الرسائل من يوسف كرم اثناء اندلاع الحرب الروسية \_ العثمانية . وتكشف الرسائل عن مشروع استقلالي عربي يطرحه يوسف كرم على الامير بعد فشله في اقتناع الحكومة الفرنسية بتبني تسميته حاكما على جبل لبنان . وكتب في احدى الرسائل الموجهة الى الامير عبد القادر ، يعرض مشروعا كونفدراليا عربيا يشير ضمنا فيه الى امارة جبل لبنان : « بينما حكومة روسيا منهمكة بالحرب الحاضرة ، فان حكومتي فرنسا وانكلترة لاعتقادهما بسقوط الحكومة العثمانية القريب ، قد هيأتا الوسائل الآيلة الى تجزئة الديار العربية الى اقاليم تلجأ الى حمايتها (...) » . لذاك يقترح : « اذا رأت فخامتكم ان تعين على الاقاليم العربية أمراء مستقلين يدفعون اليكم أموالا مقررة ، ويوحدون صفو فهم تحت رايتكم ضد كل تعدي ، قبل ان تتداخل بأمورنا المسدول الاجنبية ، فذلك كما يتراءى لي هيو احسن سياسة . . . » (٣٣) .

في رسالة مغفلة موجهة الى يوسف كرم \_ ويبدو انها مسن صديق لهذا الاخير كان يقوم بدور ضابط الاتصال بين الرجلين \_ كشف للرهان الذي بنى عليه يوسف كرم طموحه وهدف اتصاله بالامير عبد القادر . يقوم الرهان على اعتبار ان « الانكليز اصبحوا اكثر اضطرارا لفض المسألة الشرقية من سائر الدول . . . على حد تعبير نمن الرسالة \_ ( وان ) اهم قطر لهم في المملكة العثمانية هـو سورية لا مصـر ، لانهـم يعتبرونها كمقاطعة هندية نظـرا لمركزها الجغرافي الممتد من خليج العجم الى السويس » (٣٤) .

كما في رسالة اخرى من نفس الصديق ، ثمة اشارة الى قبول الامير عبد القادر بمشروع كرم وتأجيل التحرك بانتظار دخول اليونان الحرب . ورد في الرسالة : « فخامة الامير يهديكم تحياته ، وهو مباشر بالمقتضى من جهته كما نوهتم ، وباتفاق الرأي معه فنقول : انه ، وان تكن الظروف الحاضرة اصبحت موافقة لبداية العمل ، فمن الضرورة انتظار دخول اليونان ، الذين بالاشتراك مع السفن الروسية التي امرت بالدخول لبحرنا ، لا بد ان يشغلوا قوة الاتراك البحرية ويقطعوا وصولهم الينا بحرا . فبعد دخولهم مع ما لا بد من ظهوره بذاك الوقت من سياسة اوروبا ، نستنير نوعا عن كيفية نهوضنا . وحينئذ كل تأخير من اتمام واجباتنا الوطنية يكون خطأ . واما سفري ، بكل تأكيد اكون ان شاء الله عندكم حالا بعد دخول اليونان مصحوبا بالتحارير اللازمة من الامير » (٣٥) .

فمن خلال ما ورد في الرسائل ، وما نعرفه عن شخصية كرم المغامرة ، نرجح ان المشروع المطروح بالاتفاق مع الامير عبد القادر ، ليس له أية صلة بما طرحه الوجهاء المسلمون على الامير حول ضرورة انقاذ بلاد الشام من الاحتلال الاجنبي .

ان مشروع كرم ، وان وافق عليه الامير عبد القادر على لسان صديق كرم ، يرتكز الى تحرك مناويء لرستم باشا قام به بعض

المطارنة والرهبان في متصرفية جبل لبنان وعلى راسهم صديقا كرم المطرنانان الدبس والبستاني (٣٦) . وهو تحرك جزئي كما راينا ، تحكمت فيه حدود التناقضات التي برزت بين الحاكم المدني وصلاحياته من جهة ، وركائز السلطة الاكليركية من جهة ثانية في جبل لبنان . اما في بقية انحاء سورية فلم يكن لطموح كرم ولا لطموح الامير عبد القادر ـ ان صحت موافقة هذا الاخير على مشروع كرم \_ ركائز فعلية ولا استعدادات شعبية للتجاوب مصع مشروع تهذا .

على كل حال ، بعد مؤتمر برلين واحتلال بريطانيا لقبر ص ، ودفع فرنسا بالمقابل نحو احتلال تونس ، سقط الرهان على بريطانيا في امكانية احتلالها لسورية . اذ اصبحت مصر ، لا سورية هي البلد الذي تهيء له بريطانيا . فقد مات الاحتلال . وبقيت سورية مسرح صراع بين الدول الاستعمارية ، خاصة بعد دخول المانيا حلبة هذا الصراع . اما على صعيد العلاقات العربية التركية في سورية فبالاضافة الى تأثرها بالصراعات الدولية فقد اتخذت مسارا داخل السلطنة العثمانية وخارجها . وتحدد بعاملين متناقضين : من جهة اشتداد القبضة الحميدية ، ومن جهة ثانية تصاعد ونمو حركة « ليبرالية » قوية في صفوف الاتراك .

(1.)

المنظورة والمرهبوري و ونسم اليف حول في الا وطري مطالب من الله المالية المالية المنظورة المنظ

مراد الله عليه المراد المراد

هور الأش دارو و الرسيمان وما را دار بيمسيده كرا حمد أو در وال المبروح المقووج والأسطاء والا احملا التطمير لا الهوران المأر الرامو الوجهة المستدرون الا احمد مووراً الهوال در المارين عجرول الإصدواء

ال الله إلى المراوان والحال فلاحة الأنوي المنظم الكنيان على المنظر. ينك الروايات إلى الروايعيات الناء الروايسية المنظم عام المنظم عليها

### مظاهر ثقافية « مسيَّسة »

في بعض مدر المشرق العربي : بيروت – دمشق

منذ (١٨٨١) وحتى (١٩٠٨) لا تشهد المرحلة اي عمل سياسي بارز في المدن السورية . ولعل السبب هو في سياسة السلطان عبد الحميد ، في مظهريها القمعي والاحتوائي في آن واحد . لكن بالرغم من ذلك تحدثنا المراجع عن تأسيس ونشاط جمعيات ثقافية وادبية مختلفة تاطر في حلقاتها ومنتدياتها مثقفون وادباء ووجهاء عائلات مدينية ينتمون الى اجواء اجتماعية حددتها في بيروت الواقع الاقتصادية الجديدة التي اخذت تحتلها عائلات معينة بعد انخراطها في علاقات تبادل واسعة مع الفرب على مستوى استيراد السلع الجديدة واقتباس الافكار وفي المدن التجارية ذات الطابع الاسلامي ، (كدمشق مثلا) مواقع عائلات ذات الارتباط بسبوق عربي السلامي داخلي .

وعلى سبيل المثال نذكر « الجمعية العلمية السورية » التي كانت قد تاسست في بيروت عام (١٨٥٨) ، وتوقفت اثناء الحرب الاهلية ، ثم استأنفت نشاطها ابتداء من سنة (١٨٦٨) ، لتعرف فيما بعد امتدادا واسعا بحيث انضم اليها حوالي (١٨٠٠) عضوا مسن

انتماءات طائفية مختلفة لكن ضمن غلبة مسيحية عددا وثقافة . واهم الشخصيات اللامعة في الجمعية : حسين بيهم ، حنين الخوري، سليم البستاني ، عبد الرحيم بدران ، سليم شحاده ، سليم رمضان ، موسى فريج ، حبيب جلخ ، رزق الله خضرة ، ابراهيم اليازجي ، حبيب بسترس ، ناصيف اليازجي (٣٧) .

اما النشاط الثقافي للجمعية فكان محصورا « بنخبة » بدأت على ما يبدو تتعرف على « افكار » اوروبا وتتمثلها وفق الصيغ التعبيرية التي قدمتها الكولونيالية نفسها (مدنية ، حضارية ، علم ، الخ . . ) .

ان الموضوعات التي تضمنتها بعض المحاضرات التي نظمتها الجمعية تعكس بوضوح محاولة التمثل هذه . ولعل ايراد امثلة من عناوين المحاضرات واسماء المحاضرين يبدو مفيدا في هذا السياق (٣٨):

| المحاضرون            | عنوان المحاضرة                                            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| حنين الخوري          | ـ حاجات العقل<br>ـ الزراعــة<br>ـ تاريخ الحضارة الاوروبية |
| المركيز موسى دي فريج | ـ التجارة<br>ـ الحضارة                                    |
| سليم شحاده           | _ واقع التعليم                                            |
| ابراهيم ثابت         | _ حاجات الحضارة .                                         |

وبالاضافة الى هـذه الجمعية ، تاسست جمعيات علمية وثقافية اخرى ذات اهداف انسانية وخيرية ، في كـل من طرابلس وصيدا وبيروت . من هذه الجمعيات : زهرة الاحسان ، شمس

البر ، زهرة الآداب (٣٩) ، فضلا عن « جمعية المقاصد الخيرية » التي كانت قد تأسست عام (١٨٧٨) بدافع تعليمي مناهض للنشاط التبشيري .

غير ان ابرز النشاطات الثقافية التي كانت تعبر عن مواقع المثقفين المسلمين الفكرية والسياسية تلك التي ظهرت في دمشق في السنوات العشرين الاخيرة من القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين والتي شكل محورها ومحركها الشيسخ طاهر الجزائري (٤٠) .

ومن المفيد ان نقتبس هنا ما ورد عن نشاط الشيخ في كتاب « القومية العربية » للامير مصطفى الشهابي :

« في تلك المدة التي قضاها الشيخ طاهر الجزائري بالشام ، في السنوات العشرين الاخيرة من القسرن التاسع عشر والسنوات الخمس الاولى من القرن العشرين ، كان يتحلق حوله في دمشق صفوة المتعلمين والنبهاء والمفكرين العرب ، فتألفت من جماعهم اكبر حلقة ادبية وثقافية كانت تدعو الى تعليم العلوم العصرية ، ومدارسة تاريخ العرب وتراثهم العلمي وآداب اللفية العربية ، والتمسك بمحاسن الاخلاق الدينية ، والاخذ بالصالح من المدنية الفربية » .

« وكان من الرجال الاوائل في هذه الحلقة علماء مصلحون ومؤلفون معروفون كالشيخ جمال الدين القاسمي ، والشيخ عبد الرزاق البيطار ، والشيخ سليم البخاري وغيرهم ، ثم التحق بها عدد كبير ممن كانوا دونهم في السن منهم : رفيق العظم ، ومحمد كرد علي ، وفارس الخوري ، وعبد الحميد الزهراوي ، وشكري العسلي ، وعبد الوهاب المليحي ، وعبد الرحمن الشهبندر ، وسليم الجزائرى » (١))

ويعلق الؤلف على الجانب السياسي الذي تولد عن طبيعة نشاط الحلقة فيقول: « ومن الطبيعي ان يتولد في هذه الحلقة الادبية وخارجها شعور قوي بالوضع السيء الذي كانت عليه شعوب الدولة العثمانية عموما والشعب العربي فيها خصوصا . وقد نتج عن هذا الشعور قيام حلقة او جمعية سرية سياسية في دمشق مؤلفة من اعضاء عرب واتراك هدفها: السعي للقضاء على استبداد السلطان عبد الحميد وحكمه المطلق ، بجعل الحكم شورى في الدولة، اي بنشر الدستور المعلق » (٢٢) .

وان كان لا بد من تعليق على الخلفية السياسية لهذا النشاط، فاننا نكتفي بالاشارة الى ان اعجاب هذه المجموعات ببعض مظاهر « المدنية الفربية » ودعوتهم للعودة الى التراث واحيائه ، له يدفع سياسيا الى مواقف معادية من الدولة العثمانية كما هو الحال بالنسبة لبعض المثقفين المسيحيين الذيان « بهرتهم » « المدنية الاوروبية » ، فكانت المعوة لاحياء التراث العربي صيفة ايديولوجية معادية للاتراك ليس اكثر .

فالفرق بين الموقفين والفهمين ندركه ببساطة في موقف وسلوك الشيخ طاهر الجزائري . لقد شفل الشيخ ولفترة طويلة ، منصب مفتش عام للمعارف في ولاية سورية . ومن خلال هذا الموقع ، وهو موقع ديني و «عثماني» في نفس الوقت ، استطاع بموافقة الوالي حمدي باشا ان يفتتح عددا من المدارس الحكومية التي تدرس العلوم بالعربية ، وتعنى بتدريس آداب هذه اللغة ، وان ينشىء جمعية شبه رسمية ( الجمعية الخيرية ) تمول وتساعد من قبل الدولة ، لها مدارسها ومطبعتها الخاصة . بل اكثر من ذلك استطاع ان يجمع آلاف الكتب والمخطوطات الموقوفة على المساجد في قبة الملك الظاهر في دمشق فكان بذلك مؤسسا للمكتبة الظاهرية التي تتبع اليوم المجمع العلمي العربي (٣) ) .

ان اهتمام الشيخ طاهر بدراسة التراث وجمع مصادره ، واحياء اللغة العربية وآدابها ، ينبع اولا من موقفه المعادي للنشاط الارسالي الكولونيالي حتى ولو لبس هذا الاخير لباس « العروبة » ، وثانيا من حرصه على سلامة الدولة العثمانية . ان حجته التي اقنع بها المسؤولين الاتراك بضرورة توسيع ميدان التعليم الرسمي، وتدريس اللغة العربية وآدابها ، ينبع من هذه القناعة التي يعبر عنها مصطفى الشهابي بالصيغة التالية : « ان مدارس الارساليات الاجنبية من بروتستانتية وكاثوليكية كلها تدرس العربية وآدابها ، خلافا لمدارس الحكومة العثمانية . فاذا طالت هذه الحال نشأ في المدارس الاجنبية نشء له تفكير خاص ومذاهب سياسية لا تسر الدولة . ولذلك يجب مقاومة هذه النزعات بالطريقة التي يتبعها الاحانب » (٤٤) .

هذا ، ويحدثنا مصطفى الشهابي اعتمادا على وثائق اخيه عارف الشهابي عن « حلقة سياسية سرية » تألفت في دمشق عام (١٩٠٣) . ومن المفيد متابعة نشأة الحلقة ومسار تطورها مع المؤلف : « كان في الصفوف الاخيرة من مدرسة الحكومة الثانوية بدمشق وفي خارج تلك المدرسة ، شبان نبهاء في ميعة الصبا يتردد بعضهم على حلقة الشيخ طاهر الجزائري ، ويصغون في انتباه وتواضع الى ما كان يدور فيها من احاديث ومحاورات في اللفة العربية وقواعدها وآدابها ، وفي حضارة العرب والاسلام ، وفي ذلك التراث العلمي العظيم من المخطوطات التي خلفها لنا الإجداد ، وفي الجهل الضارب اطنابه بالبلاد العربية ، وفي الوسائل التي يجب التوسل بها لرفع مستوى التفكير والتعليم . . » (٥٤) .

وما لبث هؤلاء الشبان ان « الفوا حلقة خاصة نعتت بحلقة دمشق الصغيرة » ، وكان لولب هذه الحلقة محب الدين الخطيب ، ومن اعضائها البارزين عارف الشهابي ، وعثمان مردم ، ولطفي الحفار ، وصالح قنباز ، وصلاح الدين القاسمي . ان الطروحات

السرية لهذه الحلقة تسبجل خطوة مهمة على طريق « تسييس » الاهتمامات الثقافية لحلقة الشيخ طاهر الجزائري ، وذلك باتجاه الدفع سريا نحو الدعوة لبرنامج سياسي يقضي « بمطالبة الدولة العثمانية باتخاذ نظام لامركزي يضمن للعرب حقوقهم في الحكم ، ويجعل لفتهم في الولايات العربية لفة رسمية في مدارس الحكومة ودواوينها ومحاكمها » .

هذه الطروحات شكلت منطلقا لتوسيع الاتصالات بين شبان دمشق وبيروت . وكان من بين الذين اتصل بهم في بيروت عادف النكدي ، عبد الفني العريسي ، محمد المحمصاني ، والامير عادل ارسلان (٤٦) .

في سنة (١٩٠٥) انتقل بعض شبان دمشق للدراسة في مدارس اسطنبول العالية فنقلوا معهم اليها اهتماماتهم الثقافية والسياسية . وفي عام (١٩٠٦) اسس محب الدين الخطيب ، وعارف الشهابي ، وعبد الكريم قاسم الخليل ، وشكري الجندي « جمعية النهضة العربية » ، واتفق على أن يكون مركزها الثابت في دمشق . وانتخب محب الدين الخطيب رئيسا لها في اسطنبول ثم في دمشق . وانتخب صلاح الدين القاسمي أول أمين لها (٧٤) . وهكذا أصبحت الجمعية اطارا يضم العديد من الشبان المنتشرين في المدن المشرقية العربية ، والذين ستبرز أسماؤهم بعد (١٩٠٨) ، أن في حزب اللامركزية أو جمعية « العربية الفتاة » أو جمعية « العهد » ، وفي غير ذلك من النشاطات السياسية والمواقف .

نموذج من النشاطات الثقافية للجمعية يستوقفنا لدلالته على الخلفية الايديولوجية والسياسية لاصحابه .

ففي حفلة غداء اقيمت في ( ١٧ آب ١٩٠٧ ) في ارض الوادي بدمشق ضمت اغلب اعضاء الجمعية القي رشدي الحكيم خطابا في

« التقدم الذاتي » ، وذكي الخطيب خطابا في « الانسان والتربية » ، وصلاح الدين القاسمي خطابا عنوانه « العلم والاجتماع » ولطفي الحفار خطابا في « اللغة العربية » ، ومحب الدين الخطيب خطابا عنوانه « الدين والاصلاح » (٨).

ولكن ، مهما يكن من امر الاهمية السياسية لهذه النشاطات فمن المؤكد ان وجهة الموضوعات المطروحة والاهتمامات التي تدور حولها تعكس وعيا انسانيا واهتماما ثقافيا يذكر بتعبيرات عصر « النهضة » الاوروبية وبهموم مفكريها وادبائها . لكنه في الحالة التي نذكر يأتي التعبير عن هموم « النهضة » العربية خليطا من مفاهيم اوروبية « عصرية » تبشر بها ايديولوجيا الكولونيالية ، ومن قيم تراثية تشد الى الجذور والماضي ، وتحذر في نفس الوقت من خطر الغرب .

وعلى كل يبقى الجانب الاساسي في هسنه النشاطات هو الشاعتها في دمشق جوا من «روح التكتل» على حد تعبير جاك بيرك (٩)) . لكن مهما قيل عن اهمية هذه الجمعية في بلورة الوعي القومي عند العرب عن طريق اشاعة روح تنظيمية «عصبوية» بيقى الاسلام اطار لقاء تاريخي مهم مع الاتراك ، ويبقى بالتالي خط دفاع اساسي واولي ضد السياسات الاستعمارية الاوروبية . لقد كانت التطلعات القومية تعبر عن نفسها في اطار الدولة العثمانية الاسلامية بحركة معارضة ضد الفساد والاستبداد ، ومن اجل المشاركة العربية والاصلاح .

ذلك هو القاسم المشترك الذي جمع المثقفين المسلمين العرب مع اخوانهم « الاحرار » من الاتراك . وهنا بالذات يكمن الخطأ الكبير الذي يقع فيه بعض المؤرخين العرب حين يتحدثون عن « الاستعمار التركي » وعن اعتبار حركة المثقفين العرب في المشرق حركة معادية للاتراك بشكل اساسى .

الم يكن « الاحرار » الاتراك اكثر تقدما من اخوانهم المسلمين العرب على صعيد استيعاب الفكر السياسي الليبرالي واكثر عداء للاستبداد الحميدي ؟ الم يضطر بعض المثقفين المسيحيين « الليبراليين » الذين هاجروا من سورية ان ينضموا بسبب ذلك الى صفوف التنظيمات « الليبرالية » التركية ويناضلوا معا ضد طفيان عبد الحميد ، ومن اجل اعادة الحياة الدستورية ؟ ان العمل المشترك الذي برز في الداخل سرا ، وفي الخارج علنا له سيما في مصر وبلدان اوروبا له شهادة دامغة على ذلك .

## اشكال واتجاهات العمل السياسي في الخارج

### أ ـ في اوروبا : المعارضة التركية ـ محور عثماني مشترك

لم يستهدف الارهاب الحميدي الفئات الاصلاحية و « الليبرالية » غير التركية وحدها . بل لعل الاصلاحيين والثوريين الاتراك كانوا اكثر من غيرهم عرضة للارهاب والطفيان (٥٠) .

بدات موجة الارهاب الحميدي بنفي مدحت باشا ، ثم اغتياله في ظروف غامضة بعد ان وجهت اليه تهمة اغتيال السلطان عبد العزيز . ولحم تلبث ان تصاعدت حملات الملاحقة الشديدة والاعتقالات ضد كل مناد بالاصلاح وبتطبيق الدستور . وانتشرت في انحاء البلاد شبكة واسعة من الجواسيس والمخبرين ، لا سيما في المدارس والكليات . مما اجبر عددا كبيرا من « احرار » الاتراك ان يتركوا البلاد نحو اوروبا ويقيموا في عواصمها ، لا سيما في باريس (١٥) .

هناك أقام احد « الليبراليين » المسيحيين مسن بيروت ، خليل غانم الذي كان نائبا في المجلس العثماني عن ولاية سورية ايام تطبيق دستور (١٨٧٦) ونزح اثر تعليق هذا الدستور ليؤسس في باريس

عام (١٨٧٨) جريدة تحمل اسم « تركيا الفتاة » . وفي عام (١٨٨٩) وصل باريس احمد رضا ، احد الليبراليين الاتراك الذي انكشف نشاطه المعادي لعبد الحميد ، فاضطر ان ينزح الى باريس وينضم الى مجموعة « تركيا ـ الفتاة » . وفي عام (١٨٩٥) وبالتعاون مع خليل غانم وعدد من المنفيين الآخرين بدأ احمد رضا باصدار صحيفة « مشورت » التي كانت تصدر مرتين في الشهر وباللغة التركية مع ملحق فرنسي . وهذه الصحيفة اصبحت فيما بعد الصحيفة الرسمية لجمعية الاتحاد والترقي (٥٢) .

في كانون الاول (١٨٩٩) هرب الداماد محمود باشا صهر السلطان من تركيا مسع ولديه البرنس صباح الدين والبرنس لطف الله ، حيث اقاموا في فرنسا ونشطوا في محاربة السلطان وفضحه والتعبئة ضده . بعد وفاة الداماد محمود عام (١٩٠٣) ، اكمل البرنس صباح الدين مهمة التصدي للسلطان ، محاولا ان يبلور خطا سياسيا مستقلا عن خط جمعية الاتحاد والترقي . فأنشأ منظمة اطلق عليها اسم : « عصبة الادارة اللامركزية والمبادرة الخاصة » ، وانشأ صحيفة دعاها « ترقى » (٥٣) .

وفي هذه الاثناء كانت عناصر ارمنية وكردية والبانية وعربية تتوافد الى اوروبا، وبالتحديد الى جنيف وباريس ولندن وبروكسل حيث تشكل هناك لجانا وروابط وتصدر نشرات ومجلات (٥٤) .

وبالنسبة للنشاط العربي يذكر ارنست رامزور ان « النشاط الوحيد الجدير بالذكر هو الذي قامت به منظمة تدعى « لجنة الاصلاح التركية السورية » بزعامة الامير امين ارسلان . لقد كانت هذه المنظمة قائمة منذ زمن ، ولكن يبدو انه لم يكن لاعضائها دافع قومي حقيقي ، بل كان دافعهم الرغبة في الاصلاحات التي قد تجعل حياتهم في الامبراطورية اسهل . اما خليل غانم فكان سوريا نصرانيا لا يرقى الشك الى اخلاصه لاهداف تركيا الفتاة كما رأينا » (٥٥) .

اذن كان العمل المحوري والاساسي الذي انشدت اليه شتى العناصر الاثنية ، لا سيما العربية هو العمل الذي تمثل « بتركيا الفتاة » و « عصبة الادارة اللامركزية » . فالعناصر العربية ، لا سيما تلك التي مرت بتجربة (١٨٨١-١٨٨٠) بشقيها الاسلامي والمسيحي ، والعناصر التي بدأت تتعرف على افكار اوروبا وتستنهض اوضاعها اما تقليدا او تحديا (الجمعية العلمية السورية حلقة طاهر الجزائري ، جمعية النهضة العربية . . ) (٥٦) ، وجدت في برامج « تركيا الفتاة » وكتابات مجلة مشورت ( التي كانت تدخل سرا اراضي الدولة العثمانية ) وافكار صباح الدين ، استجابات لتطلعاتها وتعبيرات عن جزء كبير من مطالبها .

فالبرنامج السياسي الذي نشرته « مشورت » في ( ٣ كانون الاول ١٨٩٥ ) تضمن نقاطا تلتقي عندها بعض تطلعات العرب ومطالبهم . واهم هذه النقاط :

ـ « اننا نطالب بالاصلاحات ولا نقصرها على هذه الولاية او تلك ، بل نطلبها للامبراطورية كافة ، لا لمصلحة قومية واحدة ، بل لمصلحة العثمانيين كافة سواء كانوا يهودا او نصارى او مسلمين .

- « اننا نريد ان نتقدم في مضمار المدنية ، ولكننا نعلن بعزم اننا لا نريد ان نتقدم الا بالطريق الذي فيه تدعيم العنصر العثماني ، واحترام ظروف وجوده الخاصة .

- « اننا مصممون على رعاية اصالة حضارتنا الشرقية ، ولهذا السبب لا نأخذ من الفرب الا النتائج العامة لتطوره العلمي ، والا الاشياء التي يمكن هضمها حقا ، وهي ضرورية لتوجيه الشعب في سيره نحو الحرية .

- « اننا نعارض احلال التدخل المباشر للدول الغربية محل السلطة العثمانية ، وهذا ليس ناجما عن التعصب ، لان المسالة الدينية عندنا امر خاص - ولكنه منبعث من العاطفة المشروعة للكرامة المدنية والقومية » (٥٧) .

ثمة برامج وافكار اكثر جذب وتعبيرا عسن مصالح اثنيات الامبراطورية العثمانية ٤ تلك هي افكار وبرامج البرنس صباح الدين . فقد ذهب هذا الاخير ابعد مما ذهبت اليه جمعية « الاتحاد والترقي » في التعبير عن خصوصيات المناطق والقوميات التي تتشكل منها الامبراطورية .

ففي « المؤتمر الاول للاحرار العثمانيين » الذي عقد في باريس من الرابع حتى التاسع من شهر شباط سنة (١٩٠١) القى البرنس صباح الدين امام سبعة واربعين عضوا من الترك والعرب واليونانيين والاكراد والالبانيين والارمن . . . خطابا افتتاحيا جاء فيه : « ينبغي ان يكون مفهوما جيدا ان الاتراك الذين يكونون الاكثرية في الامبراطورية لا يطلبون لانفسهم الا ما يطلبونه ، وبنفس المقياس ، لاخوانهم الواطنين المسلمين وغير المسلمين كافة .

« ان الامبراطورية العثمانية منذ ظهورها حتى عهد الدستور لم يثبت تقصيرها قط في احترام لفة وعادات وديانة جميع الشعوب المختلفة التي تتولى مصائرها . . . .

« اننا نعيد القول: ان الاصلاحات التي نطلب تطبيقها في بلادنا، والتي نعمل بكل قوانا لتطبيقها ، لا نطلبها لشعب دون آخر او ملة دون اخرى ، كلا اننا نطلبها لجميع العثمانيين دون استثناء » (٥٨) .

وتأتي مقررات المؤتمر تأكيدا الإمكانية العمل المشترك . واهمها ما يلي :

ا ـ اننا نرفض الربط بين الشعوب العثمانية والنظام الذي عشنا فيه خمسا وعشرين سنة ، فهو نظام ظالم وهو المصدر الوحيد للمساوىء المقترفة في الامبراطورية والتي تستثير احتقار الانسانية حمعاء .

٢ — اننا نريد ان نؤسس بين مختلف شعوب الامبراطورية واجناسها ائتلافا يضمن للجميع ، ومن غير تمييز ، تمتعهم التام بحقوقهم التي اقرتها اعلانات السلاطين وعززتها المعاهدات الدولية ، وان نو فر لهم الوسائل التي ترضي تماما آمالهم الشرعية في الاسهام بالإدارة المحلية ، وتضعهم على قدم المساواة من ناحية الحقوق والواجبات المطلوبة من كافة المواطنين ، وان نستثير فيهم شعور الاخلاص والولاء للعرش ولآل عثمان اللذين وحدهما يستطيعان المحافظة على الوحدة .

٣ - سنوجه جهودنا في جميع الاحوال الى تنسيق رغبات جميع الشعوب العثمانية ، وجهود جميع المواطنين من اجل هـ الهدف الثلاثي : (أ) الحفاظ على وحدة الامبراطورية العثمانية وعدم امكان تفككها . (ب) اعادة تأسيس النظام والسلم في الداخل وهما شرطان اساسيان للتقدم . (ج) احترام القوانين الاساسية فـي الأمبراطورية وخاصة الدستور الـ في ادخل في سنة (١٨٧٦) . والذي هو بلا جدال اهم ما فيها والذي يقدم اقوى واثمن ضمان للاصلاحات العامة واحقوق الشعوب العثمانية وحرياتها السياسية تجاه التعسف (٥٩) .

اذن ، كان من الطبيعي ان تشكل هذه البرامج والتوجهات محود عمل رئيسي قادر على استقطاب شنى الاتجاهات « الليبرالية » والاصلاحية المحلية في المشرق العربي .

الا انه تبقى ظاهرة لا بد من الوقوف عندها ونحن نتحدث عن النشاط السياسي في باريس ، وهي ظاهرة ارتفاع صوت نجيب عازوري آنذاك مطالبا بانفصال الولايات العربية عن الدولة العثمانية، وتأسيس دولة عربية « مستقلة » .

من هو اولا نجيب عازوري ؟ ماروني من جبل لبنان ، عــاش

منذ صغره في فرنسا ، نشأ وتعلم في جو اجتماعي - ثقافي فرنسي، ولم يكن يعرف العربية (٦٠) .

في سنة (١٩٠٤) اسس في باريس «عصبة الوطن العربي » التي لسم تشر آنذاك الا اهتمام بعض الكتاب والصحفيين الفرنسيين بما صدر عنها من بيانات ونشرات قليلة . في سنة (١٩٠٥) اصدر كتابا بالفرنسية يحمل العنوان التالي : « يقظة الامة العربية في آسيا التركية :

« Le Reveil de la nation arabe dans l'Asie Turque »-

ويتوجه صاحب الكتاب الى الدول الاوروبية طارحا عليها مشروعا يقضي بانشاء دولة عربية « تمتد حسب رأيه في حدود تخومها الطبيعية ، من وادي دجلة والفرات الى قنال السويس، ومن شاطىء المتوسط الى بحر عنمان . ويكون حكمها ملكيا دستوريا ليبراليا تحت سلطان عربي . اما ولاية الحجاز الحالية فانها تشكل مسع المدينة دولة مستقلة يكون رئيسها في نفس الوقت خليفة للمسلمين جميعا » . ويتابع المؤلف : « وهكذا فان معضلة كبيرة ، هي فصل السلطة المدنية عن السلطة الدينية ، في الاسلام تكون بذلك قد تحققت لما فيه خير الجميع » .

هذا المشروع ينطلق بالطبع مسن تحديد وظيفة اقتصادية وسياسية لهذه الدولة اوحت بها الاوساط الثقافية الكولونيالية الفرنسية المحيطة بنجيب عازوري . وفي معرض حديثه عن «حسنات» هذه الدولة يقول عازوري : «سنحافظ على مصالح الاجانب الموجودة حاليا ، وسنحترم كل الامتيازات التي اعطيت لهم حتى يومنا هذا من قبل الاتراك ، كما اننا سنحترم ايضا استقلال لينان (...) .

« ما من انسان شريف ومستقيم يمكن ان يكون معاديا لحركة خيرة ستفتح افقا واسعا للتجارة العالمية ، وستضمن للرساميل الاوروبية توظيفات لا تحصى ، مغرية واكيدة .

هذا ، وبمجرد ان ننفصل نحن عن تركيا ، ستنال كل الشعوب المضطهدة الاكراد والارمن والالبان ... حريتها (...) .

«لا نطلبن من الدول الكبرى ان تقوم بأية تضحية من اجلنا، ولا ان تقوم بأي عمل عسكري في مصلحتنا . نرجو فقط من الدول المتنورة والانسانية في اوروبا واميركا الشمالية ان تحبد عبر مجرد حيادها حركتنا وان تشجعنا بعطفها . ولا يبقى الا ان نسير نحن بمشروعنا العظيم والسليم نحو الغياية المنشودة . اننا اثنا عشر مليونا من العرب ، يضطهدهم بضعة مئات من الموظفين الاتراك المستعدين لخيانة الباشا في اللحظة التي يرون فيها اننا نحن الاقوى » (٦١) .

ماذا كان صدى هذا الصوت ؟ لقد أثار كتاب عازورى بعض الاهتمام في الاوساط الدبلوماسية والاقتصادية الاوروبية ، لكن على صعيد الداخل ، وفي اوساط المثقفين المسلمين بالذات بقى بلا صدى ولم يشر أى انتباه . اما من قدر له أن يقرأه أو يسمع به فأنه أما لم يشر عنده اي اهتمام او انه اثار استياء عسر عنه محمد جميل بيهم بما يلي: « وبقى صوت العروبة بتصاعد حينا بعد حين ، ومداره على الاكثر الخلافة ، وانها للعرب دون آل عثمان . ومن المؤسف ان هذا الصوت لم يكن يصدر في اوروبا عن قوميين مخلصين استندوا الى منظمات كما فعل الارمن ؟ بل كان مصدره اما موتورين او وصوليين استفلوا هذه الحركة في سبيل بلوغ منافعهم الخاصة ، أو مأحورين من الاحانب كانوا بر فعون عقيرتهم وفقا للوحي الذي يوحي اليهم: فقد اصدر ابراهيم بك المويلحي جريدة الخلافة في نابولي (١٨٧٩) وهو بتوخي منها الانتقام للخديوي اسماعيل باشا ، بمناسبة خلعه عن عرش مصر . ونشر الدكتور لويس صابونجي في لندن جريدة اخرى تحمل اسمه «الخلافة» (۱۸۸۱) ومجلة « الاتحاد العربي » وكان يعتمد فيهما على

(11)

اموال بريطانية . واصدر الاستاذ خليل غانم في نفس العام ، بباريس جريدة البصير ، وكانت تغذيها الاموال الفرنسية (...) .

« ... وقد حاول الاستاذ نجيب عازوري اللبناني اثارة القضية العربية في باريس في مطلع القرن العشرين (...) . ويسؤنا القول بأن الظنون كانت تحوم ايضا حول نشاط المشار اليه : ذلك انه هبط باريس غاضبا من جراء عزله من الوظيفة التي كان يشغلها في فلسطين ، فأخذ بمنشوراته يواعد الترك بالعرب ... » (٦٢) .

في الواقع ان « ظاهرة » عازوري لم تكن لتستحق هذه الوقفة لولا أن العديد من المؤرخين العرب الذين بحثوا في تاريخ النضال القومي العربي لم يولوها اهمية في مسار هـ ذا النضال او جعلوها نقطة مهمة على طريق تبلور الوعى القومي (٦٣) . لنقرأ هذه الفقرة لاحد المشاركين يومذاك في النشاط السياسي ( الامير مصطفى الشبهابي ) في «اهمية» هذا الكتاب : « ومن الطبيعي القول بأن نشاطا قوميا كهذا النشاط ، مقره بارس ولفته افرنسية ، لا يمكن أن يبلغ صداه البلاد العربية في يسر ، ولا أن يكون له تأثير يذكر في نفوس العاملين في الحركة القومية العربية . وأنا على يقين من أن كتاب العازوري لم يكن عند احد من شباب جمعية النهضة العربية ، ولا عند احد ممن الفوا عقب اعسلان الدستور العثماني الجمعيات والمؤسسات القومية العربية المختلفة . وفي سنة (١٩١١) وجدته يباع في احدى مكتبات باريس فاشتريته ودللت بعض الرفاق من الطلاب العرب عليه . فلم يهتموا به ، لانهم كانوا قد شبوا عسن الطوق ، وعرفوا من شؤون القومية العربية وواجباتهم فيها ما لم ىعرفه غيرهم » (١٤) .

ونخلص الى القول: ان العمل المشترك التركبي ـ العربي ، المناهض لاسلوب عبد الحميد في الحكم كان العمل السياسي السائد في اوروبا ، وان ارتفعت بعض اصوات فردية تطالب بالانفصال عن الاتراك .

### ب : في مصر : خطان مختلفان (( المنار )) و (( المقتطف ))

وكما كانت باريس ، كانت القاهرة ايضا ملجاً « للاحرار » والاصلاحيين عربا وتركا ، مسلمين ومسيحيين .

ومن بين الاصلاحيين المسلمين الكبار نذكر الشيخ محمد رشيد رضا ، نزح من طرابلس اثر تصاعد موجة القمع وشمولها ، واستقر في القاهرة ، خلال عامي (١٨٩٧ – ١٨٩٨) أسس بالتعاون مع احد مثقفي دمشق محمد رفيق العظم ، « جمعية الشورى العثمانية » ، ومجلة ناطقة باسمها هي مجلة المنار (٦٥) .

خرج محمد رشيد رضا من محيط اجتماعي - ثقافي اسلامي ، وتفدى بثقافة دينية - تاريخية كان ابرز ممثليها يومذاك والمساهمين في نشرها : السيد الافغاني ، والشيخ محمد عبده ، والشيخ عبد الرحمن الكواكبي ، وقد تميز الخط الاسلامي المعادي للاستعمار بالمبادىء التالية (٦٦) :

- \_ المناداة بالوحدة الاسلامية مجسدة سياسيا « بالاتحاد العثماني » والخلافة .
  - \_ الدعوة للنضال ضد الاستعمار الاوروبي .
  - \_ الدعوة للنضال ضد استبداد عبد الحميد .

على اساس هذه المباديء انضمت في القاهرة عناصر عربية وتركية الى « جمعية الشورى العثمانية » ، واستطاع محمد رشيد رضا ان يقيم علاقات سرية مع الداخل (٦٧) .

والى جانب هذه المجموعة السياسية ، كانت مجموعة اخرى قد تكونت اساسا من بعض المثقفين المسيحيين الذين سبق ونزحوا من بيروت عام (١٨٨٥) بعد انخراطهم في « جمعية بيروت السرية » ،

لتكمل خطها السياسي في القاهرة ، مستفيدة من الاجدواء « الديمقراطية » التي اتاحها الانجليز لنمو المعارضة ضد عبد الحميد والاتراك عبر مجلات وجرائد كالمشير والقطم والمقتطف .

كانت هذه المجموعة تلتقي مع « جمعية الشورى العثمانية » فيما يتعلق بالنضال ضد استبداد عبد الحميد . لكن خارج اطار هذا الهدف المشترك ، كانت ثمة فروقات سياسية عديدة تميز المجموعتين ، لا سيما في مسألة الموقف من الاتراك والموقف من الدول الاوروبية .

ففي وجه الموقف المعادي للاستعمار الذي كانت تمثله «المنار»، رفعت « المشير » الموقف المعادي للاتراك عليى اساس استحالة اقناعهم بالاصلاح ، ودعت لطلب مساعدة الغرب (٦٨) .

في وجه السجال الذي قدمته « المنسار » في موضوع خطر اوروبا منطلقة من مثل مصر التي وقعت في ايدي الانجليز ، كان فارس نمر يطرح في « المقتطف » ضرورة المرور بمرحلة تحضير الشعب للاستقلال بواسطة « ترقية الامة بالعلوم والمعارف » (...) « واذا حاسنا المحتلين واستعنا بهم على اصلاح احوالنا واكتسبنا ثقتهم » . لذلك فهو يدعو للاستعمار ويجاهر : « انا احتلالي على رؤوس الاشهاد ، من اكبر الاحتلاليين ، لاني جاهرت وشهدت ولم أخف ولم أنكر ان المحتلين اصلحوا في هذا القطر اصلاحا عظيما » (٢٩) .

ومهما يكن ، فلم يمنع هذا الاختلاف في تحديد الموقف من الاستعمار لقاء الخطين على أرضية مشتركة هي معارضة السلطان ، وتحقيق الاصلاحات الدستورية على قاعدة البرامج التي طرحها « الليبراليون » الاتراك .

ولعل هذا اللقاء هو ما يفسر لم استقبلت «ثورة تركيا الفتاة» في تموز (١٩٠٨) بحماس وفرح عظيمين من الجميع وووجهت عودة الدستور بابتهاج شديد غطى جميع المناطق والمدن ، وشمل جميع الطوائف والاتجاهات ؟ (٧٠) .

لكن « الثورة كانت ، على حد تعبير جورج سمنه ، اضعف مما بدت عليه . فاذا كان الكل مسرورا للحالة الجديدة ، فانه ما من احد كان مسرورا لذات الاسباب ، وما من احد كان ينتظر من المستقبل نفس الانجازات » (٧١) .

هذه الملاحظة التي كتبت عام ( ١٩٢٠) من قبل احد ممثلى الاتجاه السوري الموالي لفرنسا ، تصف جيدا احتمالات الواقع كما سيتطور بعد (١٩٠٨) .

وقبل الانتقال الى دراسة واقع ما بعد (١٩٠٨) ، تحسن العودة الى جبل لبنان ، لمتابعة أهم المواقف السياسية التي عرفتها المتصرفية خلال الحقبة ( ١٩٧٦ - ١٩٠٨) .

وليل على اساه يورما يق مرافيها سند ان اليرية برك الفيام إلى نعول ١٨٠١ إلى معملي وليس م تعليها بريال مسيد ويه ع مه قا اللسمور ما مه المسلم علي حيو الماطل وأنهان و وسل جربي المام الله والالحاصي ابرا الله و

The play the description of the second property description of the plant the second property description of the second pr

عداد اسراط المحاد المحاد

# مواقف سياسية في اطار متصرفية جبل لبنان ( ١٩٠٨ – ١٩٠٨ )

كانت اوضاع الجبل ، الاقتصادية والسياسية والاجتماعية تتجه ، كما قلنا سابقا ونكرر الآن ، نحو تثبيت « وضع خاص » في المنطقة طال بفوائده ومنافعه تقريبا كل الفئات الاجتماعية من السكان الموارنة . فالاكليروس الماروني جنى ارباحا طائلة على المستوى الاقتصادي من خلال زراعة التوت وتجارة شرائق الحرير ، ومارس سلطة مهيمنة على المستوى السياسي ، والبورجوازية الريفية المارونية راكمت ثروات ضخمة أتت من الارض وحلالات الشرائق والتجارة . كذلك وجدت الفئات الشعبية في مجالات العمل المتوفرة في الجبل ونتائج الهجرة وسيلة لتخطي الفقر الذي تعانيه المناطق المجاورة . كل هذا انتظم ايضا على المستوى الاداري والحكومي في اطار « استقلال » نسبي مرتكز الى حماية الدول الاجنبية ولا سيما فرنسا .

في اطار هذا « الوضع الخاص » كيف تحددت مواقف القوى الاجتماعية في جبل لبنان من اعلان الدستور عام (١٨٧٦) ، ومن ثورة تركيا الفتاة عام (١٩٠٨) ، وهل افرز الوضع الخاص ، خلال كل هذه الفترة قوى جديدة وطروحات جديدة في اطار الادارة القائمة ؟

### ا ـ ازمة ( ١٨٧٦ ) المتعلقة بتطبيق المستور العثماني

غداة اعلان دستور عـام (١٨٧٦) انفجرت في الجبل ازمة سياسية نتجت عن التضارب القائم بين موجبات تطبيق الدستور المعلن في استانبول وبين النظام الاساسي المطبق في الجبل.

كان الدستور يقضي بأن ترسل كل ولاية عثمانية مندوبين عنها الى « مجلس المبعوثان » . على هذا الاساس ، تلقى رستم باشا حاكم متصرفية جبل لبنان آنذاك امرا من وزير الداخلية العثماني باجراء الانتخابات في الجبل بمساعدة والى سورية .

وعندما تبلغ مجلس الإدارة الامر ، كان الرد رفض الانصياع لأوامر المتصرف ، وكانت حجة المجلس تقوم على ما يلي : « . . ان وجود نواب لبنانيين ليس له مبرر في ندوة مدعوة لتحسين حالة الولايات التركية عموما ؛ فلبنان يتمتع منذ (١٥) سنة بدستور خاص تضمنه الدول الكبرى ، وهو كالباب العالي لا يمكنه اجراء تحوير فيه ، ولا يريد ذلك على كل حال ، وهو راض عن مصيره ولا مجال امامه للشكوى ؛ وان نظامات (١٨٦١) التي خلصته من شرور كثيرة قد امنت له الرفاهية ، وان ما يريده هو تطبيق هذا النظام بدقة » (٧٢) .

كان هذا الموقف مباركا من قبل الاكليروس الماروني ، ومدعوما من القنصلين الفرنسي والروسي . وازاء هـذه المعارضة اضطر السلطان ان يصرف النظر عن هذه المسألة مؤقتا . فأرسل وزير الداخلية رستم باشا يعلمه ان جبل لبنان سيكون معفى هذا العام من ارسال نواب الى استانبول (٧٣) .

ما دلالات حركة المعارضة هـذه ؟ ان موقف مجلس الادارة والاكليروس الماروني لم يطلق حركة معارضة عنيفة ضـد الحكومة

التركية كي تضطر هذه الاخيرة بفعل الضغط الداخلي ان تتخلى عن مشروعها . فمن المؤكد ان الحكومة المركزية لم تصرف النظر عن المشروع الا لحرصها على ان تحول دون تحول هذه المسألة بعد تدخل الدول الاجنبية الضامنة للنظامات الاساسية للجبل ، الى مسألة دولية تفتح ابوابا جديدة لمزيد من التدخل الاجنبي . اذن كانت محاولات رفض القسوى المهيمنة في الجبل للمشاريع المركزية التي تمس نظامات الجبل ، مستندة بشكل اساسي الى القوى الخارجية الاستعمارية المعارضة لأي اجراء يتناقض مع مضمون هذه النظامات .

يتساءل القنصل الفرنسي بعد ان طلب منه رستم باشا التدخل لاقناع مجلس الادارة بقبول اجراء الانتخابات: « السنا نخاطر بأن نعرض للزوال عملا بذلنا المستحيل للحصول عليه ؟ » (٧٤).

### ب ـ تناقضات داخلية وقوى جديدة عاجزة

منذ تلك الازمة وحتى عام (١٩٠٨) ، لم يشهد الجبل تحركا مهما معاديا للاتراك . فالصراع بين رستم باشا والاكليروس الماروني، وقضية نفي المطران بستاني ، وتحركات كرم ، وبعض الاحداث الجزئية التي مر ذكرها في فصل سابق ، كلها امور انتهت الى توازن داخلي في السلطة المحلية شكل فيه البطريرك الماروني كما ذكرنا الطرف الفالب . هذا التوازن المحلي توافق على كل حال مع توازن عام لجا السلطان عبد الحميد لاقامته في ولايات الامبراطورية . فبالاضافة الى سياسته « الوحدوية الاسلامية » التي لم تكن في الحقيقية الا واجهة سياسية ، حاول السلطان ان يكسب التأييد السياسي لكل الشخصيات الدينية غير الاسلامية . و فق هذه السياسة كانت دعوة البطريرك الماروني بولس مسعد ، الى استانبول عام (١٨٧٦) واستقباله بحفاوة من قبل السلطان (٧٥) .

كتب «توفيق توما » اعتمادا على مذكرات الياس الحويك : «في حوالي سنة (١٨٨٠) يبدو ان البلاد التي اسلست امرها اخيرا ، تكيفت مع النظام القائم . فلم نعد نشهد انتفاضات تطالب برئيس وطني يحل محل الاجنبي . لقد اصبح الامر مقصورا على العمل لاختيار هذا الاخير من بين الشرفاء » (٧٦) .

ومن الاهمية بمكان ان نذكر ان هذا «التكيف» الذي يشار اليه ليس الا ذاك الاحتواء للقوى المختلفة في الجبل ، وهو احتواء لعبت مؤسسات النظام واجهزته الدور الحاسم في ايجاده على قاعدة العلاقات الاجتماعية الموروثة . لكن بعد ان تفسخت هذه الاخيرة وفقدت تماسكها «العصبوي» السابق الذي كان يفرز تحالفات عائلية واسعة حول مسالة الامارة . لقد اصبحت ممارسة هذه العلاقات في اطار الادارة « الجديدة » تحزبات ضيقة ، ومنافسات فردية ، مما كان له شأن بدون شك في فساد البنية الادارية للنظام وفي فساد الموظفين « من الصفير حتى الكبير » . كان الحاكم والاكليروس يتدخلل في انتخابات « مجلس الادارة » وتعيين الموظفين ، واصدار الاحكام القضائية في مختلف القضايا وفق الموظفين ، واصدار الاحكام القضائية في مختلف القضايا وفق علية اكليركية ـ مارونية .

اما عن موقف الدروز « فبدوا راضين عموما . صحيح ، على حد ما يذكر الدكتور احمد طربين ، ان لهم شكاوى ضد قائمقامهم في الشوف الذي سيبدل به في عهد واحد منافسه نسيب بكجنبلاط، فتنقلب الآية ويصبح الراضون ساخطين ، ولكن كل هذا لا يخرج عن نطاق التحزب وهو شكل من اشكال النزاع القديم الذي لا يمس النظام وقواعده ، ولا يجرهم الى العصيان والثورة على الحكومة كما كان شانهم في الماضي . وهكذا انشغل الدروز اما بالمهاجرة الى حوران او الى المهجر ، او بالتحزب ضد هذا المتصرف او ذاك حوران او الى المهجر ، او بالتحزب ضد هذا المتصرف او ذاك القائمقام بشكل لا يشوبه خطر جدى على الامن » (٧٧) .

هذه العوامل التي شكلت المصادر الداخلية للنظام القائم شكلت ايضا عوامل مكونة لتناقضات جديدة كانت تبرز بين الحين والآخر بين قوى جديدة شابة من جهة (تقتصر على « مثقفين طموحين » في الوسط الماروني ) و « مفاسد » الحاكم من جهة ثانية .

لم يكن التعبير عن هذه التناقضات يتخطى الاستياء والنقمة والشكوى . وغالبا ما كان التعبير يتخذ شكل ردود فعل عفوية فردية ، او في الحالات الاكثر « تقدما » عرائض موجهة للحاكم او الدول الكبرى .

ولعل من المفيد تقديم انموذج عن هذا التوجه: خطاب رفعه عبود ابي راشد ، صاحب امتياز ورئيس تحرير جريدة «النصي» ، ونشره في كراس مستقل بعنوان: « صوت الحق » رفعه الى مظفر باشا في (١٥) تشرين الاول (١٩٠٢) يوم تعيينه حاكما على جبل لينان (٧٨) .

يتضمن الخطاب « ملاحظات تنتصر للنظام اللبناني » وتبين « ما طرا عليه من مواقع الخلل » ، فيدعو صاحب الخطاب الى تحرير مشايخ القرى الذين ينتخبون عضو مجلس الادارة من الضفوط ، كما يدعو الشيخ السى « استشارة منتخبيه واخذ افكارهم » . كما يلفت نظر الحاكم الى « داء الرشوة » والتدخل بالتوصيات والرسائل في المحاكم والادارة . . . « فلا تراعى الاهلية ، ولا تنظر الجدارة والاستحقاق ، فلا يوظف الا الحامل جعبة من الرسائل او صرة من الدنانير » . يشكو احتكار بعض العائلات المعينة لبعض الوظائف : « أن بعض بقع مسن لبنان اختصت او بالحري خصصوها بتولي افراد بعض الاسرات عليها وهكذا كلما عزل او استقال ينصب غيره من اسرته ، كان المسالة ارثية ، او كان لا يصلح احد للحكم غير هؤلاء الرجال » . يدعو الى اعتماد مقياس «الاهلية» احد للحكم غير هؤلاء الرجال » . يدعو الى اعتماد مقياس «الاهلية»

... وشبانا ادباء متخرجين ، وكلهم ينتظرون مركزا ليبينوا لمواطنيهم تفانيهم في سبيل نجاح لبنانهم .. » . اخيرا يطالب « بحرية الصحافة » ومنع تجاوزات « مأموري الاجرا » « الذين يعاملون الناس معاملة الحيوان فيقتصوا منهم ضربا .. » وتحسين « راتب الجندي » كي يمتنع عن الرشوة .

ان التذمر الذي يحمله صوت ابي راشد استمر بالتعبير عسن نفسه عبر اصوات اخرى . فهذا خيرالله خيرالله (٧٩) ايضا ، احد خريجي جامعات اوروبا ، يطرد من وظيفته في ادارة الجبل ، بعد سنتين ونصف من الخدمة ( ١٩٠٥ – ١٩٠٧ ) لسبب بسيط هيو تقديمه للحاكم مشروعا اصلاحيا للادارة لم يوافق عليه هذا الاخير .

كتب خيرالله في مذكراته الشخصية حول ما جرى: « احسست باذلال يصيبني في صميم شهامتي كشاب ، اذ يحكم علي كاني عادم للاهلية يثقل الادارة ، وينبغي الاسراع للتخلص منه . كل هذا بعد ست عشرة سنة من الدراسة والعمل المضني في المدارس ، وبعد ان نلت شهادات لم ينلها احد من زملائي . كذلك ، بعد سنتين من الاستاذية ، وبعد ان انهك نظري بتحصيل المعارف المختلفة التي قد يحتاج اليها موظف في بلد يتطلب كل شيء فيه اعادة بناء : كالاقتصاد ، والسياسة ، والتجارة ، والصناعة ، والعلم الاداري والقانون ايضا » .

ويقدم خيرالله خيرالله صراعه مع الادارة على انه صراع بين « جيلين » ، يقول : « ان حاجات جديدة نشأت ، وان هموما جديدة تراود اذهان ابناء اليوم ، فمؤسسات الماضي لم تعد تستجيب لتطلعات وافكار وحاجات الجيل الجديد . . » .

« سبع واربعون سنة مضت ، والعصر الوسيط لـ ( ١٨٦٠) اختفى تماما ، لم تعد تشغلنا اليوم المنازعات الدينية ، ما يشغلنا

وما يثير اهتمامنا هو عملية بناء مجتمعنا على اسس ثابتة من التسامح والعدالة ، والنظام والتقدم . اننا بحاجة لخلق تجارتنا ، وتنمية صناعتنا ، وتحسين زراعتنا ، ونشر تعليم جدي متماسك ، وعلى الاخص عملي يستجيب لحاجاتنا الحالية والمستقبلية ، في كل مكان وبين كل طبقات المجتمع » (٨٠) .

ويتخطى خيرالله حدود مسألة طرح الاصلاح الاجتماعي والاقتصادي ليضع موضع التساؤل شرعية السلطة لحاكم يختار من خارج لبنان . « اننا كشعب جديد ، مفعم بالامل ، لا نريد ان يكون كل مستقبلنا ، كل ذاك المثال الذي نحلم به ، مركزا في يد رجل غريب ، رجل لا يستطيع ان يهتم بنا ولا يمكن ان يكن لوجودنا الفض ، الحديث العهد ، الاحترام والعطف الكافيين ... » (١٨) .

ان نماذج عديدة من هذه الاصوات كانت ترتفع بين الحين والآخر في عهد المتصرفية . وهي اذ كانت تعبر عسن ايديولوجية «ليبرالية » مقتبسة من الخارج ، ونزعة مثالية رومانطيقية نابعة من المهاناة الفردية في الداخل ، فقد اصطدمت بالحدود السياسية للواقع الذي تحلم بتفييره ، ان هذه الحدود كانت رسمتها في الداخل قوى مهيمنة ، بل كانت آنذاك في أوج هيمنتها . لقد كنا حيال هيمنة قوى تمحورت حول زعامة البطريرك الماروني على جبل لبنان وعلى تطبيق نظامه الاساسي . « فالمساويء » التي يفضحها بعض وعلى تطبيق نظامه الاساسي . « فالمساويء » التي يفضحها بعض المثقفين من ذوي النزعة الليبرالية هي ظواهر طبيعية لتداخل القوانين المرسومة في النظام الاساسي منع معطيات الواقع وقواه الاجتماعية وفق صيفة « تكيف » اضحت معها « الظواهر » التي يشكو منها بعض المثقفين الناقمين « مؤسسات » و « اعرافا » وقواعد مقبولة للعلاقات الاجتماعية . لذلك كانت الاصوات الاصلاحية تبقى بلا صدى او طي صفحات المذكرات الشخصية . . .

فكان على المطالب بالاصلاح اما ان يندمج في الواقع او يرحل كما فعل خيرالله خيرالله .

#### ج ـ الموقف من دستور (۱۹۰۸)

بعد انقلاب « تركيا الفتاة » واعلان الدستور عسام (١٩٠٨) عادت مسألة اشتراك الجبل في البرلمان العثماني لتطرح من جديد . واذ بالجبل يشبهد كما حدث في عام (١٨٧٦) صراعا سياسيا بسين اتجاهين . لكن الصراع شمل هذه المرة اطرافا اوسع . فالمنادون بالاشتراك لم يقتصروا على المتصرف كما حصل في السابق ، بسل اصبحوا كما نستنتج من بعض الوثائق التي تمكنا من الاطلاع عليها ، «مجموعات » ربما كانت تنتسب الى المحافل الماسونية في الجبل أو الى تنظيم « تركيا الفتاة » .

في (١٣) ايلول (١٩٠٨) تقدمت « مجموعة من اللبنانيين » على راسها شكيب ارسلان ، ناصيف بك جنبلاط ، حبيب باشا السعد و (٠٠٠) ضاهر بعريضة الى الحاكم في بيت الدين تتضمن المطالب التالية :

ا ـ « نشـر الدستـور العثماني في لبنـان وانتخـاب نواب بموجبه ، شرط ان لا يحق لهؤلاء النواب مناقشة المسائل التي تمس النظامات الخاصة بلبنان الا بناء على طلب اللبنانيين انفسهم . .

٢ ــ حل مجلس الادارة مع الاحتفاظ بحق اللبنانيين باعــادة
 انتخاب من يريدون من الاعضاء الحاليين .

٣ \_ تطهير الإدارة (٠٠٠)

} \_ الفاء الضرائب الجديدة (٠٠٠)

ه \_ تشكيل لجنة مؤقتة في كل قضاء (بما في ذلك دير القمر)

تتألف من ثمانية اعضاء يسمون من قبل السكان . مهمتهم مراقبة مالية الادارة ، ودراسة ما يناسب مسن الغاء او تثبيت للضرائب المعمول بها ، تقديم موازنة يتحدد فيها عدد الموظفين وحجم مخصصاتهم » (٨٢) .

هذه المبادرة وما را فقها في بيت الدين من مظاهرة شعبية جرت بمناسبة الاحتفال بعيد مولد السلطان ، اثارت موجة من الخلافات السياسية في الجبل تمحورت حصول مسالة تطبيق الدستور في متصر فية جبل لبنان . من المفيد هنا نقل ما كتبه القنصل الفرنسي العام في بيروت الى وزير الخارجية الفرنسية محللا مواقف العاوائف ومواقف القنصليات الاجنبية من ذلك . يقول مبتدئا بتفسير موقف الدروز: « أن الدروز يجدون في الانضمام الـيى الدستور وسيلة لمحاربة ما يدعونه بهيمنة العنصر الماروني في لبنان ، فهم يأملون عبر خضوعهم للقانون العام السائد في الولايات ان يتمكنوا من الاتحاد مع اخوانهم في حوران ، حيث تتمتع عائلة ارسلان هناك ايضا بموقع ممتاز . بهذا يشكلون في المستقبل اكثرية تجد نفسها في وضع تستطيع معه استعادة نفوذها في لبنان . هذا النفوذ الذي قضت عليه \_ حسب رايهم \_ احداث (١٨٦٠). من وجهةنظرهم يتصورون ايضًا ان النظام الجديد اذا ما طبق في الجبل يزيل تماما الحاجز الذي خلقه النظام الاساسي \_ على حد قولهم \_ بين مختلف الطوائف ، ويسمح لهم بالتالي بالحصول على عدد من الوظائف اكبر من تلك التي يستفيدون منها حاليا .

« من المكن ان يكون الاعتبار ذاته هـــو الذي يوحي بموقف الارثوذكس الملكيين في هذه الظروف ، ثـم ان الاقليات التـي تنظر الى الدستور على انه جاء ليكسبهم مزيدا من الحقوق ، تلقى على ما يبدو تأييد قنصلية المانيا ، فالقائم باعمال القنصلية . . . رغبة فـي يسدو تأييد قنصلية (الاتحادية » للقوميات العثمانية ، نراه يخطىء موقف مجلس الادارة عندما ارتكز هذا الاخير على سابقة (١٨٧٦)

ليعبر عن حرصه على الامتيازات اللبنانية، ويوافق على ارسال نواب الى استانبول (٨٣) .

اما في الوسط الماروني فكانت ردة الفعل على مظاهرة بيت الدين والخطوات التي اتخذها المتصرف بنشرة تعليمات استانبول وتعميمها بواسطة المديرين ومخاتير القرى ، معاكسة تماما . اذ تقوم مظاهرة مضادة في دير القمر ، ويرسل السكان الى الحاكم والقنصليات الاجنبية الاحتجاج التالي : « سعادة الحاكم ، بتاريخ (٣٦ آب ١٣٦٤) وتحت رقم (٣٢٤) ، نشرتم برقية الصدر الاعظم التي يدعو فيها السكان اللبنانيين الى البرلمان القادم . ان لبنان يتمتع ـ وبشكل امتياز ـ بنظام منحه له السلطان بموافقة الدول الكبرى الست ، لذلك فاننا نتمسك بهذا النظام ونمتنع عن التدخل في انتخابات النواب وعن اي عمل آخر من شأنه المساس بالنظامات الاساسية التي نسير بموجبها » . . التوقيع : سكان قضاء دير القمر . . (٨٤) .

ويستنتج القنصل الفرنسي بعد متابعته لشتسى مظاهر الخلافات التي نشبت حول مسألة تمثيل الجبل: « ان اللبنانيين بأكثريتهم الساحقة ، وبصورة خاصة الموارنة .. بقوا متعلقين بمبادىء الحفاظ على نظامهم الحالي . صحيح انه يوجد بينهم مسن يناقش ايضا وبذهنية ان يجنسي ثمار الارتباط بوجهة نظر « الاتحاديين » ، الوسائل التي تؤول الى التوفيق بين الامنية العامة والتطبيق الكامل للدستور . لكن الاكثرية ترى خطر المشاركة في التشريع المشترك للامبراطورية لانها تتم على حساب الامتيازات التي يستفيدون منها حاليا ، وتزداد الاحتجاجات في الصحافة يوما بعد يوم ضد مظاهرة (١٣) ايلول ونتائجها » (٨٥) .

من الامثلة على هذه الاحتجاجات منشور طويل مغفل ، طبع بشكل كراس ويحمل العنوان التالي: لبنان في خطر: خطاب مهم الى اللبنانيين عموما والى طالبي مبعوثين للبنان خصوصا (أي الوفد

الذي تقدم الى المتصرف وطلب منه ذلك ) وهم الحزب الذي سمينا قسما منه « Le schisme Franc-maçon » « (٨٦) . اراطقة الحرية » (٨٦) .

ان اقتباس بعض الفقرات من هذا الخطاب يعطينا من جهة فكرة عن طبيعة السجال السياسي الذي اطلقه الصراع حول مسالة التمثيل في جبل لبنان ، ويقدم لنا من جهة ثانية انموذجا لبدايات نكون ايديولوجية « قوموية » لبنانية .

« . . . لقد طلبتم ولا تزالون تطلبون مبعوثين للبنان وبرهانكم واحد هـ و لاجل المحافظة على نظام لبنان ، غـير ان البعض منكم يتباهون ويتفاخرون بتوهيمهم للآخرين قائلين لهم : ما يضرنا لو نحن خدمنا في العسكرية وهذا امر واجب على كل عثماني وواجب علينا ان نشارك الدولة بكل شيء ، وقبلا كنا محتاجين الاستثناء ، واما اليوم بعد منح الدستور ، فالاحرى بنا ان نعدم الاستثناء . فيا لها من خيانة كبرى . . . . يجب ان تفهموا بأن دولتنا والانسانية والضمير وواجبات الوطن كل ذلك يأمركم بأن تحبوا فـي الاول وطنكم لبنان المحبوب من الدنيا . . . » .

« . . ان لبنان مستثنى ، ومعنى مستثنى لغة مجرد منفرد غير متعلق بشيء آخر . والحال نوابنا المكرمون هم اثنا عشر نائبا (مبعوثا) مندوبون ووكلاء عن الشعب اللبناني ، الشعب المستثنى ، الشعب الممتاز ، الشعب الحر ، من نحو (٧) سنة وذلك ليناضلوا عن حقوقه ويحافظوا على نظام وطنهم المقدس . . . » .

« . . . انكم لا تؤمنون بنوابكم الاثني عشر الذين هم امام عيونكم ، وطلبكم مبعوثين اقرار بأنكم لا تقدرون على اصلاحهم ، فكيف تؤمنون بنائبين يكونان بعيدين عنكم داخل البحار ، ومن أين تأتيكم القوة حينذاك على اصلاحهما . . . » .

(17)

... « لا تقولوا هذه فئة من الاكليروس والاعيان وخلافهم تعاكس بالمبعوثين ومن الضرورة او الواجبات الماسونية مقاومة تلك الفئة لاجل اسقاط نفوذها ، لا ، لا ، لا ، فهنا لا يوجد لا اكليركي ولا عامي ولا شيخ ولا مير ولا ماسوني ولا خارجي ، ولا ، ولا ، ولا ، ولا ، ولا ويجب ان نكون منزهين مجردين عن الاغراض والتعصبات ونقول كلنا باعتبار كوننا لبنانيين ( وليس كما قال بعضهم محافظين واحرار) ... » .

« كيف يمكننا ان نامن على نظامنا من ان تشبوبه العيوب ، بل كيف يمكنا ان نامن على وطننا من ان يصير رويدا رويدا تابعا للولايات ، فيكون من ثم اصحاب المقاصد الشخصية نالوا مآربهم ، ونكون بذلك نجرنا خازوقنا في يدنا وبحثنا عن حتفنا بظلفنا ، ونصبح بعدئذ بلا لسان كالسنور الذي كان يلسح المبرد المحمي بحيث كان يلسح دمه السائل منه ، فاذن تيقظوا ايها اللبنانيون واحذروا كل الحذر من ان تسلموا بالمبعوثين ... ان لبنان محدق به الخطر ان لم تتفقوا معي جميعا بصوت واحد وكلمة واحدة صارخين في كل ناد ليس لنا حاجة على الاطلاق بمبعوثين ... » (٨٧) .

مهما يكن من امر هذه الاحتجاجات التي اتخذت طابعا سجاليا في الداخل ، فانها عبرت عن مصالح القوى المهيمنة المارونية في الجبل . وبالمقابل لم يشكل الاتجاه الآخر ، وان وجد في صفو فه بعض الاصلاحيين و « الليبراليين » الذين راهنوا على برامج « الاتحاديين » في انقاذ الامبراطورية واصلاحها وتطويرها ، تيارا متماسكا . فقد انخرط فيه العديد من الوصوليين الذين حاولوا ان يستفيدوا من حركة « تطهير الادارة » ، وتقاطع الانتماء اليه كما هو حال التيار الاول ، مع الاتجاهات الحزبية الضيقة في الجبل على كل حال كانت محاولة تطبيق الدستور العثماني في متصرفية الجبل ، تعني عمليا خطوة عليى طريق اضعاف امتيازات الجبل والفائها لمصلحة الركزية التركية . لذلك لم تكن المسألة لتحسم والفائها لمصلحة الركزية التركية . لذلك لم تكن المسألة لتحسم

ضمن معادلة الصراع الداخلي ، او على اساس موقف «الاتحاديين» المدعوم من المانيا وحدها . ان المسألة كانت قد تكرست منذ (١٨٦٠) على صعيد دولي ، والآن تتفق النزعة اللبنانية المتولدة عن « العصبية » المارونية المرتكزة السي « الامتيازات » مع الوجهة الفالبة للمشاريع الامبريالية التقسيمية للامبراطورية العثمانية . بعد سنوات يؤكد قنصل فرنسا في بيروت رينيه ريستيلهويبر «René Ristelhueber» في كتابه : « تقاليد فرنسا في لبنان » : « ولنا ايضا ان نضمن ونرقب النظام الذي منحه لبنان بعد احداث (١٨٦٠) وذلك من اجل مصالحنا السياسية . نعم لقد وقعت الحلام الجبل جميع الدول العظمي وهن متكافئات من حيث الحق ، لكن من حيث الواقع لفرنسا ولفرنسا قبل كل سواها ان تجعل هذا النظام محترما » (٨٨) .

كان من المحتم اذن ان تغشيل محاولات الاتحاديين «التوحيدية» وان يتلاشى التيار الطالب بتمثيل الجبل في البرلمان العثماني ، وان ينمو في المقابل التيار المتمسك « بالامتيازات » ، وان يوسع في السنوات القليلة المقبلة ، « مطالبه اللبنانية » على قاعدة مصالحه الاقتصادية والسياسية من جهة ، وعلى موازاة تطور الدبلوماسية الفرنسية وحساباتها في المنطقة .

ورسياليسيالة الله والمنظم والمنظر المنظر المنظرة المنظ فيت بنائم حرور بغالق فإلى البالوك في منص البينة 1 يعرب بهناه والانجواء على المدن يا والانتهام والأن سن الماج ومنالك المعاولة المان د وي ينا الصنيع عالميل سال الدينيوال قا مؤاليوبو Hh ع في عملا : . حداثها : مروفه و ۱۵ موسيد حال البالي بدان در بادخوا استهما استهما المعتمدة والمستعدد والمستعدد والمستعدد ومستعد بدائه المستعدد - catalituditi - اللحد فرمسيال فسر المجرية \* . • وسابة تشاري بعضون و في قب المهلام والربي منسخ كانان ومد المنحق و المعاليم ورح علي جيل اليه المهيرية - المراد المالية و ١٠١٠ م المراد المالية المنابعة المنابعة ا يَانِح المصيد جم إلى الله عبد المستقل وسي المركز المالية المراب الم الماريخ إحسار الح المع لمع أنها والموادية فيل فيل ميواهد إلى ميتما و عدله المناف والم ويوعات المناف المنافية المن I'V the will fill the said the will be thereby . The has but they then the office . . All is not be a . مظلمتا الإلوالمات في الله خال الإساس العلام الماس الماسا سان این فادر**ند. آفید**ی ف**لند**ندگا فراویم افاده این روا المؤسي في من بوروه الا يا منها للغوالة <mark>أن منه للعالم العالم العالم</mark> المالية العالم المسلم العالم المعاها المستحرب سأتاجها والأوار فيهسيرا والمراوية فتستقص الوائلوم وتبحر فالمراسمة المراجع المسترك والمسترين ويواله والمالية 

#### هوامش الفصل الرابع

- ١ دامزور ارنست : تركيا الفتاة الترجمة العربية بيروت ١٨٦٠ ، ص ١٢
   ٣٤ .
- ٢ ـ كان وراء هذه الوجهــة في الاصـــلاح السياسي موقف ايديولوجي صــاغه
   « العثمانيون الجدد » الذين يعتبرون طلائع سابقة لحزب « تركيا الفتاة » ،
   يتمحور حول مفهوم « الوطن العثماني » . انظر في ذلك : \_
  - Lewis B. : "The Emergence..."

ص ٢٤٢ والصغحات اللاحقة .

يقول مارسيل كولومب «M. Colombe» في ذلك ايضا: « ان العثمانيين الجدد » اعتقدوا ان بامكانهم ايجاد علاج للمشاكل التي تعانيها الامبراطورية باطلاقهم فكرة « الوطن » . بحيث يمكن ان تتمتع العناصر المختلفة المنباينة فيه ، من الان فصاعدا ، بذات الحقوق ويكون عليها نفس الواجبات . بهذا لا تعود هذه العناصر ترفع مطالب خاصة وتبحث عن دعم لها (.٠٠) . في الواقع كان المقصود الوقوف في وجه تدخلات الدول الكبرى من خلال انتزاع ذريعة تدخلها في شؤون الامبراطورية »

- Colombe M.: "Islam et Nationalisme Arabe à la Veille de la Première Guerre Mondiale".
- Revue Historique, Janvier-Mars 1960, p. 86.
- Lewis B. : op. cit; pp. 163-165.
  - ٤ دامزور المرجع المذكور سابقا ، ص ٤٤ .
- ه ـ برد في : اسماعيل عادل : السياسة الدولية في الشرق العربي ـ الجزء الرابع
   ص ١١٢٠ ، بيروت ١٩٦٤ .
- Lewis B.: "Les Arabes dans l'Histoire", Bruxelles 1958, p. 159. 7
- ٧ ــ انظر نماذج مصدورة عن هدف المناشير في : « نشوء القومية العربية »
   زين نور الدين زين ١ الطبعة العربية ــ بيروت ١٩٦٨ · نقلا عسدن ارشيف
   وزارة الخارجية البرطانية ·
  - ٨ ــ نفس المصدر ، ص ٢٠ ــ ١٦ .

- ٩ ـ جورج انطونيوس: يقظة العرب ، ص ١٦٠ ـ ١٦١ .
- ١٠ زين نور الدين زين ، المصدر السابق ، ص ٧٧ .
- Salam Nawaf: "L'Histoire et le role de la Pénétration et de l'Influence Française et Anglo-Américaine dans l'Enseignement au Liban de 1840 à 1914", p. 145-147.
  - ١٢ زبن نور الدين زين : المصدر السابق ، ص ١٩٦ .
- ١٢ تأسس في بيروت عام ١٨٦٩ فرع لمحفل « الشرق الفرنسي » عرف بمحفل لبنان ، كذلك تأسس في ذات الوقت فرع للمحفل الاكبر الاسكوتلندي ، انظر زين نور الدين زين ، المصدر السابق ، ص ١٩٧٠ .
- La Grande Encyclopédie, t. XVII, "La Franc Maçonnerie", 18 pp. 1185-1191.
- ١٥ ــ انظر مكاريوس شاهين : فضائل الماسونية ، مصر ١٨٩٩ ، ص ١٢-٦٣ .
   ومجلة القتطف ، السنة السادسة ، ص ٣٧٣ ــ ٣٩١ .
- ١٦ ــ المقدسي انيس الخوري : الاتجاهات الادبية في العالم العربي الحديث ــ بيروت ١٩٦٣ ، ص ٣١ .
- Ministère des Affaires Etrangères Français Archives Diploma 1V tiques Turquie, Vol. 23, Rapport No. 48.
- Colombe Marcel: "Islam et Nationalisme Arabe à la Veille de 1A la Première Guerre Mondiale".
- Revue Historique 84e année CC XXIII, Janvier-Mars 1960, pp. 85-98.
- ١١ ـ بصدد موقف السلطان عبد الحميد من ثورة عرابي انظر : اسماعيل عادل ،
   السياسة الدولية في الشرق العربي ، الجزء } .
- ٢٠ ــ كانت تلك ملاحظة قنصلي بريطانيا في دمشق والقدس اثر قيام انتفاضتي عرابي
   والمهدي بين ١٨٨٢ و ١٨٨٥ . انظر : زين نور الدين زين ، نشوء القومبــة
   العربية ، ص ٦٨ .
- ٢١ ــ الصلح عادل : سطور من الرسالة ، تاريخ حركة استقلالية قامت في المشرق العربي سنة ١٨٧٧ . بيروت ١٩٦٦ ، ص ٩٢ .
  - ٢٢ \_ نفس المصدر ، ص ١٠٠ .
  - ٢٣ \_ نفس المصدر ، ص ١٠١ .
  - ٢٤ ـ المصدر نفسه ، ص ١٢٦ ٠
  - ٢٥ زين نور الدين زين ، المصدر السابق ، ص ٦١ .
- ٢٦ ـ وزارة الخارجية الفرنسية ـ الارشيف الدبلوماسي ـ تركيا ، مجلد ٢٣ ،
   تقرير رقم ١٨ .
- M.A.E.F. Archives Diplomatiques, Turquie, Vol. 23, R. No. 48.
  - ٢٧ \_ سلام نواف ، المصدر السابق ، ص ١٦٦ .
- Salam N.: op. cit; p. 166.
  - ١٠٠ عقربر ٨ ، تقربر ٨ .٠٠ مجلد ٢٣ ، تقربر ٨ ... ٢٨ ... ١٨٠ ... ٢٨ ... ٢٨ ...
     ٢٨ ... ٢٨ ... ٢٨ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١٨٠ ... ١
    - ٢٩ ـ نفس المصدر .

- ٢٠ ـ ورد خبر جمعية المقاصد بشأن مسؤوليتها عــن المناشير في تقرير القنصل البريطاني ايضا ، كما اورده الدكتور زين نور الدين ـ المصدر المذكور سابقا ص ١٢ ـ ١٦٠ .
  - ٢١ ـ انظر:
- Emerit Marcel: "La Crise Syrienne et l'Expansion Economique Française en 1860. Revue Historique 1952 76e année", pp.211-232.
  - ٣٢ \_ مكاربوس شاهين : المصدر السابق ، ص ١٧٨ .
- ٣٣ كما ورد نصه في الرسالة المنشورة عند عادل الصلح ، المصدر السابق ، ص ١١٤ ، نقلاً عن كتاب : « يوسف بك كرم في المنفى » سمعان الخازن ، ص ١١٤ ، طرابلس ١٩٥٠ .
- ٣٤ ـ نفس المصدر ، ص ١٢١ ، نقلا عن الخوري اسطفان البشعلاني « لبنان ويوسف كرم » ، ص ٧٠٥ ـ ٧٢٠ ، بيروت ١٩٢٤ .
  - ٥٥ نفس المصدر ، ص ١٢٢ .
    - ٣٦ انظر الغصل السابق .
  - ٣٧ \_ سلام نواف ، ص ١٦١ .

- Salam N.: op. cit; p. 161.
- ٣٨ ـ نفس المصدر ، ص ١٦٦ ، نقلا عن نقولا زيادة : ابعاد التاريخ اللبنائي
   الحديث ، القاهرة ١٩٧٢ .
- ٣٦ برو توفيق ، العرب والترك في العهد الدستوري العثماني ، الجامعة العربية . ١٩٦٠ ، ص ١٩ .
- المناوماتنا عن الشيخ طاهر الجزائري وحلقته في دمشق للاستاذ مصطفى الشهابي مؤلف كتاب : القومية العربيسة ( تاريهخا وقوامها ومراميها ) الجامعة العربية ١٩٥٨ .
  - ١٤ ـ نفس المصدر ، ص ٥١ .
  - ٢٤ نفس المصدر ، ص ٥١ .
  - ٢٤ ـ نفس المصدر ، ص ٥٠ ٠
  - ٤٤ \_ نفس المصدر ، ص ١٩ .
  - ه } \_ نفس المصدر ، ص ٥٢ .
  - ٢٤ \_ نفس المصدر ، ص ٥٣ \_ ٥٥ .
    - ٧٤ \_ نفس المصدر ، ص ٥٥ ٠
- ٨٤ ـ الدكتور صلاح الدين القاسمي : آثاره ، صفحات من تاريخ النهضة العربية ،
   القاهرة ١٩٥٩ ، ص ١٩٦٤ .
- Berque Jacques: "Les Arabes d'Hier à Demain", Paris 1961, p. 17. {\cdot \text{\chi}}
- ٥ كان احمد رضا ، احد قادة « تركيب الفتاة » يرى « ان لكبل قومية في الامبراطورية العثمانية الواسعة الرقعة ، حاميا ما عدا الترك انفسهم ، » فكان « يتشكى بحرارة من ترك التركي البائس بلا محام يدافع عنه وهبو الذي يعاني الالم من ظلم عبد الحميد ، كما يعاني أي فريق آخر من سكان دولة عبد الحميد » .
- انظر : رامزور ارنست : تركيا الفتاة وثورة ١٩٠٨ ، ترجمة الدكتور صالح احمد العلي ، بيروت ١٩٦٠ ، ص ١٩-٩٢ .

- ١٥ ــ نغس المصدر ، ص ٥٠ ــ ١٥ .
  - ٥٢ نفس المصدر .
- ٥٣ ـ نفس المصدر ، انظر ص ٨٣ و ص ١٠٨ ـ ١١٠ ،
  - ٥٤ ـ نفس المصدر ، ص ١٠٠٠ .
    - ٥٥ ـ نفس المصدر ، ص ١١ .
- ٥٦ ورد في محاضرات مصطفى الشهابي ان حكومة السلطان عبد الحميد اتهمت الشبيخ طاهر الجزائري « بالاشتراك في اذاعة نشرات كانت جمعية « تركيا الفتاة تديعها للطعن باستبداد السلطان عبد الحميد ، فنزح الشيخ الى مصر ملجأ الاحراد » . كذلك ورد ان افراد حلقة الشيخ طاهر ، كان لها اتصال سري برجال « تركيا الفتاة » .
  - الشهابي ، مصطفى : المصدر السابق ، ص ٥٠-٥١ .
    - ٧٥ \_ رامزور ، المصدر السابق ، ص ٥٧ ، نقلا عن :
- Revue Occidentale, sec. Sér. XII, p. 128.
  - ٨٥ نفس المصدر ، ص ١١٠ ،
  - ٠٩٥ نفس المصدر ، ص ١٤ ٥٩ .
  - ٦٠ زين نور الدين زين ، المصدر السابق ، ص ٢٠١ .
    - ٦١ ورد النص في:
- Bruneau André: "Traditions et Politique de la France au Levant", Paris 1931, thèse p. 189-190.
  - ٦٢ بيهم محمد جميل ، « قوافل العروبة ومواكبها ٠٠٠ » ، ص ١٩-٠٠ .
- ٦٣ ليس من كتاب في تاريخ القومية العربية يخلو تقريبا من اشارة السي كتاب
   « عازوري » : مما يثير التباسا ووهما حول اهمية نشاط عازوري في مجال النضال القومي .
  - ٦٤ الشهابي مصطفى ، المصدر السابق ، ص ٥٩ .
    - ٥٠ برو توفيق ، المصدر السابق ، ص ٥١-٢٥ .
  - ٦٦ ــ علوش ناجي : الثوري العربي المعاصر ، بيروت ١٩٦٠ ، ص ١٠٨ــ١٠٨ .
    - ٧٧ ــ برو توفيق ، المرجع السابق ، ص ٥١ ــ ٥٢ .
- 7.4 المقدسي اليس ، الاتجاهات الادبية في العالم العربي الحديث ، بيروت 7.4 من من 7.4 من من 7.4 من من 7.4 من من 7.4 من من 7.4 من 7.4 من 7.4
- ٦٩ ــ المقتطف ، مجلد ٣٦ ، ص ٢٦٠ ــ ٢٦٥ ، ورد عند : علوش ناجي : المصــدر السابق ، ص ١٠٥ ــ ١٠٦ ،
  - ٧٠ \_ القدسي ، انيس ، المصدر السابق ، ص ٧٦\_٨٠ .
    - ٧١ ــ سمنة جورج : سورية
- Samné Georges: "La Syrie", Paris 1920, p. 58.
  - باریس ۱۹۲۰ ، ص ۸۵ ،
- ٧٢ ـ د، طربين احمد ، لبنان منذ عهد المتصرفية الى بداية الانتداب ١٨٦١ ـ ١٩٢٠ جامعة الدول العربية ، ١٩٦٨ ، ص ٣٠٧ .
   اعتمادا على تقرير القنصل الغرنسي :
- Beyrouth, T, 20 Rapport, No. 37 du 20 déc. 1876.
  - ٧٣ ـ نفس المصدر ، ص ٣٠٩ ـ ٣١٠ .

- ۲۰۹ نفس المصدر ، ص ۳۰۹ ، اعتمادا على تقرير القنصل الفرنسي :
   Beyrouth, T, 21 Rapportt No. 40 du 5 Juin 1977.
- ٧٥ ـ تلك هي المناسبة التي هاجم فيها يوسف كرم البطريرك اثر معارضة هـــذا الاخير لعودته الى لبنان ؛ يعتبر كرم أن نيل البطريرك لاعلى الاوسمة العثمانية جعله أكثر فأكثر خادما مطيعا للمتصرف ، ارشيف مديرية الانار اللبنانية .
   مذكرة يوسف كرم الى الكرسي المقدس وفرنسا حـول الشؤون اللبنانية .
   وثيقة رقم ٦٦٠٢ .
- Touma T.: op. cit; t. I, p. 328.
  - ٧٧ \_ طربين احمد ، المصدر السابق ، ص ٣٥٩ .
- ٧٨ وجدنا نسخة من هذا الكراس في مكتبة الاخ الاستاذ عبده مرتضى الحسيني سلك .
- ٧٩ خيرالله خيرالله ماروني ابن لتاجر حرير من جران البترون ، درس الفلسفة في جامعة «لييج» بلجيكا ، بين ١٩٠١ و ١٩٠٤ . انظر نبذة عن سيرته وافكاره ونشاطه في كتاب توفيق توما :
- الريفيون والمؤسسات الاقطاعية عند الدروز والموارنة في لبنان مسن القرن السابع عشر حتى ١٩١٤ بيروت ١٩٧١ ، الجزء الثاني ، ص ٦٧٣ ومسا بعدها .
- Touma T.: Paysans et Institutions Féodales Chez les Druzes et les Maronites du Liban du XVIIIe siècle à 1914, Beyrouth 1971, T. 2, p. 673, et les suivants.
- ٨٠ ــ نفس المصدر ، ص ٦٧٣ ــ ٦٧٦ ، ندين للدكتور توفيق توما في اقتباس بعض الفقرات لخيرالله خيرالله ، وهي مأخوذة من «اوراق» شخصية غير منشورة .
  - ٨١ ـ نفس المصدر ، ص ٢٧٦ .
- ۸۲ ارشیف وزارة الخارجیة الفرنسیة ـ الارشیف الدبلوماسی ـ ترکیا ، مجلد دقم ۱۱۱ (۱۹۰۸) ، ملحق برسالة القنصلیة الفرنسیة فی بیروت ، رقم ۷۹، تاریخ ۲۰ ایلول ۱۹۰۸ ،
- انظر ايضا : الامير شكيب ارسلان ، سيرة ذاتية \_ بيروت ١٩٦٩ ، ص ٢٦-٢٦
  - ٨٣ ــ أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية ــ رسالة رقم ٢٧ ــ ٢٠ ايلول ١٩٠٨ .
    - ٨٤ ـ نفس المصدر ، رسالة رقم ٨٤ تاريخ ٢٧ ايلول ١٩٠٨ ، وملحقها .
      - ٥٨ ـ نفس المصدر ،
      - ٨٦ توجد نسخة من هذا المنشور في مكتبة المؤلف .
        - ٨٧ ـ فقرات مجتزأة من نص المنشور .
- ٨٨ ريستلهيوبر رينيه : تقاليد فرنسا في لبنسان ، ترجمة القس بولس عبود حريصا لبنان ١٩٢١ ، ص ٣٢١ .
- Ristelhueber René: "Traditions Françaises au Liban". 1918.

TY - T. Harry I a first them it of the fifting the training the The sect of the population of the afface and et - me my thereof beg bloggereral years of great the thereof a male 18- income the land or you and he will the fifty the they will the make them he will have \_\_\_ حام المعطي كان الله الموصية الله ي جارل التكري الله الله الم الهالي المالية \_ الاسلام المار معليها معلى الله المسلكة في المسلم الله المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم shall the late I called the well to like I amount on a second المعالم المالية المعالى المجا المتحارية المعارفة المتحارفة المتحار الم المستوالية المورية المالية الم المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية الم - Made Way Mayor by - i الربعيون والقرد سلت الإنطاعية عند الدري والإزريد في لينتان مبيئ القيان المستوع من حير الزار عال عد ١٧/١١ و المبارد الله المرازل من ١١/١ ومنسا TO ME TALL THE PROPERTY OF THE in the continue on them of the first and the state of the TAMES I I SEE A SECTION OF THE SECTI علا ٥٠ - سي الديان ٥ - در ١١٠ - ١١٦٥ - عالي تقال لي الإمواللوما في اللياني للهي \_ \_ \_ الله في المعرفة > المعرفة > المعرفة > المعرفة على المعرفة على المعرفة على المعرفة على المعرفة ع in - invitate . - I'v. -الأراء الشهج ويراب المراكبي بمواهد الإرتباء الإرتباء المراجع المراكبة والمراكبة wheth with a land the for the they make years - are now ill and Malandell services and Tide ( ) 2 18 mg the graphy with your to be a specific to any of the الله معرفي بالمالية الإسلام والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية المالية والمالية والمالية والمالية وا المالية المالية والمالية والم LT \_ pr. 148,4 k The work of a de their god & life. and the second of the second s The first of the second of the in the second of the second of the second كينوالك الريوا – سوسا من السال سا . e 'e i i 4 Tile i '' 91

#### الفصل الخامس

اتجاهات واشكال العمل السياسي في العهد الدستوري العثماني (١٩٠٨ — ١٩١٤) المصل المامي

أفعايتك وأستطل الأمنان المواسو فو العود المستيري للمعمل و (١/ ١٩٠٠ ـ ١/ ١٩١

# نحو مزيد من مشاريع التقسيم والالحاق: دوة فعل « الاتحاديين »

تميزت المرحلة التاريخية التي ابتدات بانقلاب « تركيا الفتاة » بأجواء الامل والحماس اللذين رافقا الحدث ، بظهور عوامل جديدة حاسمة ومؤثرة في اتجاهات ومسار الحركات السياسية في المشرق العربي ، ولم يكن اعلان الدستور وما نتج عنه من تأسيس وتشكيل جمعيات سياسية محلية هو الحدث الحاسم ، فالسياسة الدولية بتناقضاتها وبما تمخضت عنه من مشاريع الحاقية وتقسيمية قبيل انفجار هذه التناقضات ، كانت في الواقع العنصر الغالب في مجموعة العوامل الحاسمة .

وعلى الصعيد الدولي ، انطلقت موجة جديدة من الاحتلال والالحاق لأراضي الدولة العثمانية ، والتحضير لتقسيم ما تبقى منها . فعشية الحرب العالمية الاولى كانت تخوم الوطن العربي قد « قضمت » من قبل الامبرياليات الاوروبية ( احتلال ليبيا والمغرب العالم الامبرياليات الاوروبية ( احتلال ليبيا والمغرب الوالم الماليات الاوروبية : استقلال لياليا والمغاربا ، ومن جهة اوروبا الشرقية : استقلال بلفاريا ، تواجهه صعوبات قاتلة من جهة اوروبا الشرقية : استقلال بلفاريا ، ضم البوسنه والهرسك للنمسا .. هنفاريا ، الاضطرابات في البانيا ، الموقف المتفجر في صربيا . .

كان المشرق العربي، وبالتحديد مااطلق عليه يومذاك تعبير سورية الطبيعية، هو الحلقة الرئيسية من الامبراطورية العثمانية التي توجهت اليها مطامع الدول الاستعمارية. ففي (٢١ كانون الاول ١٩١٢) القى الرئيس الفرنسي (بو انكاريه) «Poincaré» خطابا في البرلمان جاء فيه: « لست بحاجة ان اقول للمجلس ان لنا في لبنان وسورية مصالح تقليدية واننا لعازمون على جعلها موضوع احترام. اني لسعيد ايضا بأن اتمكن من ان اضيف بأنه ليس هناك أي مبرر لتصور وجود أي من الخلافات بيننا وبين الحكومة الانكليزية حول عده النقطة . ان الحكومة الانكليزية اعلنت لنا بكل ود ان ليس لديها في هذه المناطق أية نية للتحرك ، وليس لها اهداف او مطامح سياسية من أي نوع كان » (۱) .

اما مصالح فرنسا « التقليدية » فيعدوها تقرير رسمي صادر عن « لجنة الموازنة » الفرنسية كما يلي : « انها شركة فرنسية راسمالها (۱) مليون فرنك تلك التي بنت مرفأ بيروت . ان ادارات استثمار الماء ، والفاز ، والكهرباء ، مشاريع فرنسية . ان خطوط السكك الحديدية : يافيا \_ القدس (۱۸۸۹) ، دمشق \_ بيروت السكك الحديدية : يافيا \_ القدس (۱۸۸۹) ، دمشق \_ حمص (۱۹۰۹) ، التي اندمجت في شركة « دمشق \_ حلب » براسمال (۱۲۵) مليونا ، كلها مشاريع فرنسية . وفي مجال التجارة مثلت صادرات سورية الى فرنسيا المقام الاول ، فقد خرج من مرافيء الاسكندرون ، وبيروت وحده ما يعادل (۱۳) مليونا . ثم ان معظم المبادلات التجارية تتركن في مجال صناعة الحرير » (۲) .

على صعيد التفلغل الثقافي و « الانساني » احتلت فرنسا قبل الحرب العالمية الاولى مركزا مهيمنا في سورية فقد كان لديها اكثر من (١٠٠) مؤسسة للخدمات الاجتماعية ( مستشفيات ، مصحات ، دور لليتامى والعجزة ، الخ. ) واكثر من (٢٢٠) مؤسسة تعليمية (عام ١٩١٣) ضمت حوالى (٥٢) الف طالب » (٣) .

منذ (١٩١٢) بدأت فرنسا تهيىء الوضع الداخلي في سورية لاحتمال تدخل مباشر . وكان ان شكلت « الثقافة » وسلة هله التهيئة : « فارتبطت جامعة القديس يوسف في بيروت بجامعة ليون لتطوير التعليم العالي الفرنسي . وفيي نفس العام درس «Paul Huvelin» ( استاذ في كليـــة الحقــوق في ليون ) و « Rigollot » ( مدير « المدرسة المركزية الليونية » ) المو فدان في بعثة الى سورية ، امكانية تأسيس مدرسة حقوق ومدرسة تكنيك في بيروت . وبغية دعم هذه المبادرة تأسست عام (١٩١٣) « الرابطة الليونية لتطوير التعليم العالى والتقني في الخارج . وقد ضمت هذه الرابطة بالإضافة الى الجامعيين بعض رحال الاعمال ، ولا سما كبار تجار الحرير امثال «Ennemmond Morel» و Louis Guerin. وكان ان دشنت مدرسة الحقوق في بيروت في تشرين الثاني (١٩١٣) وانيطت ادارة الدروس فيها باليسوعيين ، بينما اشرفت جامعة ليون على التعليم ومنح الشهادات . ووفق نفس الميدا ، افتتحت ايضا وفي نفس الوقت مدرسة التكنيك (٠٠٠) . وكان رئيس جامعة ليون «Paul Joulin» قد طلب من غرفة تجارة ليون المشاركة في جهود انشاء هذه المدرسة التي تهدف الى اعداد مساعدين محليين للمهندسين ولرؤساء « الورش » الفرنسيين . وفي الوقت الذي كان يتطور فيه النفوذ الفرنسي بشكل فريد في شتى اشكاله الصناعية والتجارية ، يجدر التذكير أن ليون كانت تملك أهم المؤسسات في تلك المناطق ( حلالات شرانق ، سكك حديدية ، مناجم . . الخ ) . لذا صوتت الفرفة على تخصيص (٦٠٠٠) فرنك توزع بين « الموازنة العامة » و « موازنة الحرير » . . . » (٤) .

في كانون الاول (١٩١٤) ، يتقدم وزيسر الخسارجية الفرنسي «M· Doumergue» الى لجنة الشؤون الخارجية في المجلس بتقرير يتحدث فيه عن هذه السياسة ، فيؤكد علسى اهميتها ونجاحها ويستعيد بعض جوانبها:

« في مجرى هذه الازمة الخطيرة التي غيرت كليا اشكال المسألة الشرقية والتي يبدو ان من نتائجها توتير العلاقات ما بين الدول الكبرى ، تقوم حكومة الجمهورية ببذل كل جهودها لانقاذ المصالح الفرنسية الموجودة في الشرق . . . .

« من اجل تدعيم نمو الثقافة الفرنسية وتركيز نفوذنا ، عدة اجراءات كانت قد اتخذت وكانت مؤازرتي لها اكيدة . ان مدرسة للقانون ومدرسة للفنون والمهن تأسستا في بيروت تحت اشراف جامعة ليون .

« هذه المؤسسات المفتوحةللجميع، تتوجه للمسلمين كما لسائر الطوائف المسيحية في سورية . واني ارتئي ايضا ، وبقدر ما تسمح به الموازنة التي اتصرف بها ، خلق مدرسة مهنية في دمشتى .

« حيال الهجمات الموجهة في اكثر الاحيان ضد فرنسا في الصحافة العربية ، كان سلفي قد ارتأى خلق جهاز صحفي خاص بسورية . واني باذل جهدي في تزويد قناصلنا في البلاد العربية بوسيلة تمكنهم من التصدي لدسائس اخصامنا في هذا الميدان . من جهة اخرى ارتئي ان يقام في حمص ـ وهي مركز مهم لوادي العاصى الخصيب ، نيابة ـ قنصلية .

« اعتقد ايضا انه من الواجب ان اشير انه بمناسبة تعيين حاكم جديد للبنان ، استطاعت الدبلوماسية الفرنسية ان تحصل للبنانيين ، وهم اقدم اتباع لنا في الشرق ، على بعض اصلاحات ادارية ، وعلى اصلاح مالي جدي وضع تحت الدراسة ، واخيرا على فتح مر فأ جونية الواقع شمالي بيروت (...) .

« ان مهمتنا القاضية في المساعدة على ابر از قيمة هذا الجزء من الامبر اطورية العثمانية ، ستسهلها بصورة فريدة ، التطمينات التي

اعطيت في كانون الاول (١٩١٢) لسفير الجمهورية في لندن من قبل الحكومة البريطانية وهي ان هذه الاخيرة ليست لديها في هذه المناطق ، أية نية للتحرك ، ولا أية أهداف ولا أية مطامح سياسية » (٥) .

هذا ، لكن الدبلوماسيات الاوروبية لم تكن بعد استقرت على قاعدة تقسيم ثابتة لمناطق النفوذ . فالدول الكبرى جميعها كانت تتسابق حتى ذلك الحين ، على استثمار ولايات الامبراطورية (٦) .

فما ان نشسر خطاب الرئيس « بوانكاريه » حتى تحركت المعواصم الاوروبية مستفسرة عن مدى صحة التأكيدات البريطانية فسفيرا ايطاليا والمانيا يطلبان من مكتب وزراء الخارجية البريطانية في لندن « تحديدات » بهذا الشأن ، وسفير المانيا يعلم الحكومة البريطانية ان « المانيا لن تقف مكتوفة الايدي حيال أي تدخل فرنسي في سورية » . مما دفع بريطانيا ان تقدم توضيحا لتصريحها خلاصته ان « عصدم اهتمامها بسورية » «désintéressement» لا يعني التزاما من قبلها بالاعتراف بلبنان وسورية مناطق نفوذ فرنسية (۷) . وبالفعل كانت هذه المناطق لا تزال رغم الوجود الفرنسي المادي والمعنوي الكثيف ، مراكز تزاحم اقتصادي بين النول الكبرى . في عامي (۱۹۱۳ – ۱۹۱۶) قدرت الاستثمارات الاوروبية في الشرق الادنى بـ (۲۶) مليون ليرة لبريطانيا ، بـ (۳ر۳) مليار فرنك لالمانيا ، بـ (۳ر۳)

في وجه تلك السياسات الاوروبية التوسعية ، كانت قيادة « الاتحاديين » تحاول النفاذ من خلال تناقضاتها . فاذا كانت مطامع بعض الدول الاستعمارية « القديمة » ( بريطانيا للستعمارية « التجسد وتظهر امام الحكام الاتراك بشكل مشاريع احتلال ومناطق نفوذ ، فان مطامع الاستعمار الجديد المتمثل بالمانيا كانت تأخذ شكل التوسع الاقتصادي في « سوق اسلامي » موحد تحت قيادة حليفة

(14)

وتابعة . هذا الفرق في التوجه الاستعماري جعل « الاتحاديين » ، شأنهم في ذلك شأن عبد الحميد ، يعتمدون على المستعمرين الجدد في مواجهة المستعمرين القدامي . كتب ( بومبار ) «Bompard» ، سفير فرنسا في استانبول في ( ٢٠ آذار ١٩١٢ ) الى بوانكاريه وزير الخارجية : « تسألونني ، سعادتكم ، اذا كان صحيحا ان المصارف الالمانية ، وبصورة رئيسية « دوتش ـ بنك » ، قد وضعت في تصرف حزب « الاتحاد والترقى » مبلغ (٥٠٠) الف فرنك لانفاقها على الانتخابات القادمة » . . . لم يكن السفير يملك براهين على صدق او كذب مثل هذا الخبر . الا أنه يضيف: « مما لا شك فيه ان الالمان انضموا في الصراع الحالي الدائر بين الاحزاب في تركيا ، الى جانب « حزب الاتحاد والترقى » . واما عن مكان المصالح الفرنسية في سياسـة « الاتحاديين » فيقول : « انـي مقتنـع ان اعجابهم وتقديرهم يذهبان باتجاه فرنسا . فهم يقتبسون عنا طبائعنا ، وستحسنون بلادنا ومجتمعنا . لكنهم في نفس الوقت وعلى صعيد المشاريع والاعمال لا يرتكزون بشكل اساسى علينا . انهم يهبون للفرنسيين العاطفة وللالمان المكاسب » (٩) .

هذه السياسة « الاتحادية » الموالية للالمان ، استكملت على الصعيد الداخلي بسياسة « التتريك « . فالدعوة الى « الوحدة الاسلامية » التي تبناها عبد الحميد كوسيلة لانقاذ الامبراطورية ، حلت محلها التعبئة التركية الشوفينية في محاولة لفرضها ايديولوجية دولة « عنصرية » على الجميع ، وفي وجه تقهقر الدولة وتفككها وفي وجه نمو وولادة « الهويات القومية » المرتكزة الى خصائص « الاثنيات » الحضارية ، وخصائص الجماعات الدينية المدعومة والمشجعة من قبل الإمبرياليات الاوروبية ، سار « الاتحاديون » بالمقابل في طريق الدعوة الى « قومية طورانية » تعتمد التعبئة الاستعلائية والاحتوائية حيال القوميات الاخرى .

نخلص الى الاستنتاج بأن عاملين رئيسيين شكلا سمات مرحلة

ما قبل الحرب: اولا احتدام التناقضات ما بين الامبرياليات ، وانكشاف مطامع فرنسا في سورية على صورة مشاريع الحاقية . ثانيا : مواقف « الاتحاديين » في الاعتماد على المانيا خارجيا ، و في التعبئة الشوفينية التركية داخليا . وفي اطار هذين العاملين الرئيسيين كانت الاتجاهات والمواقف السياسية في جبل لبنان والمناطق المجاورة له من المشرق العربي ، تتطور وتتخذ لنفسها برامج وصيغ عمل مختلفة عن المرحلة السابقة .

•

### بداية تشكيل التنظيمات السياسية

لنمسك بخيط الاحداث من جديد . ان النداء الذي اطلق عام (١٩٠٨) لاجراء انتخابات نيابية في الولايات ، والذي رفض كما راينا في جبل لبنان من قبل الاكثرية ، رحب به ترحيبا شديدا في المناطق الاخرى المجاورة (١٠) . غير ان بندا تضمنه القانون الانتخابي لم يلبث ان اثار شيئا من الاستياء : النزام المندوبين معرفة اللغة التركية (١١) . كتب جورج سمنه حول هذه المسألة : « خارج نطاق الموظفين لا نجد الا عددا قليلا من المرشحين يتوفر فيهم هذا الشرط (٠٠٠) فقد كان هناك تيار قوي في الراي العام قد طالب الشرط (٠٠٠) فقد كان هناك تيار قوي في الراي العام قد طالب لذا بدا ثمة شعور بالمهانة حيال تحيز الاتراك . فلم يستمر ذاك الحماس الجميل ، حماس البداية . ففي الوقت الذي كيان فيه الاتحاديون » يقودون حملتهم الانتخابية بحماس عظيم (٠٠٠) كانت وجوه الناخبين يرتسم عليها موقف لامبال ومقلق . لقد بدانا نحس بولادة الخلافات العميقة و « بوطأة التناحرات المستعصية » (١٢) .

ماذا كانت طبيعة هذه التناحرات ؟ كيف عبرت عن نفسها على المستوى « الخصوصية المائفية » ؟

ينبغي اولا ان نلاحظ انه في السنتين الاوليين بعد اعلان الدستور ، لم يمنع « تحيز » « الاتحاديين » الاتراك تطبيق مبدا حرية التعبير والتنظيم المنصوص عنه في الدستور في شتى الولايات العثمانية . كذلك ينبغي ان نلاحظ ان برامج الاحزاب التركية لا سيما برنامج « حزب الاحرار » ثم برنامج « حزب الحرية والائتلاف » الذي كان امتدادا لافكار صباح الدين النازعة نحو اللامركزية ، هي الاساس الذي انطلقت منه مطالب الاصلاحيين العرب ، لا سيما المسيحيين منهم في سورية وفي الخارج، في معارضة النزعة المركزية التي اتجه نحوها « الاتحاديون » (١٣) .

كان هذا بالذات منطلق « العصبة العثمانية » التي تأسست في باريس في تشرين الاول عام (١٩٠٨) من بعض رجال الاعمال والمثقفين المسيحيين البيروتيين .

ضم المكتب التنفيذي لهذه العصبة: شكري غانم ، الدكتور جورج سمنه ، الفرد سرسق ، نجيب طراد . وانطلقت « العصبة » من مبدأ « دعم ونشر الهدف السامي للعناصر الحرة في تركيا» (١٤). مع ذلك ، لم يخف النداء الذي وجهته العصبة نزعة « قوموية » سورية تسترت بالدعوة للارتباط « بالعثمانية » ، وطموحا «نخبويا» للعب دور قائد في الدولة والمجتمع . يتضمن البيان التأسيسي « للعصبة » النداء التالي : « حتى ولو كان تأسيس هذه العصبة سوريا فانها ـ وكما يدل اسمها وهدفها ـ عثمانية في الاصل ، مفتوحة بالتالي لجميع العثمانيين من ذوي الارادة الخيرة .

« انه لمن الضروري ، وذلك من اجل خير الامبراطورية ، ان يشعر السوريون المبعثرون باعداد كبيرة على سطح الكرة الارضية . . برابطة مشتركة تجمعهم وان يفيد رقيهم ان فسي الخارج او الداخل الجماعة العثمانية (...) .

« في بداية هذه المرحلة الجديدة وحيث ان ضعف الامة لا تسمح لها بأن تتنظم وحدها وتأخذ المبادرات المفيدة والجريئة ، فان على الحكومة ان تساعدها في ذلك ، وان تمهد لها السبل ، وتفتح لها بدون تمييز وبدون افكار مسبقة ، كل ابواب الانصهار الوطني، وان تقول لكل شعب ولكل عرق : « انتم في بيوتكم » (١٥) .

هذا التوجه تحكم في نزعته الاستقلالية \_ وان تستر (كما قلنا) «بالعثمانية» \_ عاملان: أولا كون اصحاب هذا الصوت من المثقفين المسيحيين « اصدقاء » فرنسا . ثانيا: ارتفاعه في الخارج، وفي باريس بالذات ، في جو يتيح بل ويدفع الى النزوع الاستقلالي .

لكن موقف الاصلاحيين المسلمين العرب ظل دون هذا النزوع. فالتنسيق الفعلي مع الاتراك ظل يعتبر العمل الامثل والاكثر فائدة. اما فيما يخص موضوع الزام النواب معرفة اللغة التركية ، وهو الموضوع الذي شدد عليه جورج سمنه ، فانه اثار بدون شك استياء لدى النواب العرب (١٦) . لكن هذا الامر لم يمنع ، على الاقل في السنة الاولى من العهد الدستوري ، امكانية استمرار المراهنة على البرامج التركية ـ العربية المشتركة (١٧) .

يمكن أن نعدد في هذا المجال الكثير من الامثلة:

فرشيد رضا لم يدخر وسعا ، عبر اتصالاته وخطبه التي القاها في جولته بين طرابلس ودمشق ، في دعهم مرشحي حزب الاتحاد والترقي . يقول في ذلك : « كنت ابين لهم ولفيرهم ان تنفير العرب من الترك مفسدة من أضر المفاسد ، واننا في أشد الحاجة الى الاتحاد بالترك والاخلاص لهم ، لان مصلحتنا ومصلحتهم في ذلك ، على اننا احوج اليهم منهم الينا ، فمن يسعى الى التفرقة بيننا وبينهم فهو عدو لنا ولهم . . . . » (١٨) .

يمكن ان نذكر وعلى سبيل المثال ايضا ، عبد الكريم الخليل وتوفيق البساط ، فقد استهدف نشاطهما الثقافي والسياسي بصورة اساسية جمع الاتراك والعرب في اطار « المنتدى الادبي العربي » في استانبول . ومما يذكر هنا ان شخصيات تركية ستبرز بعد حين ، كانت تتردد على « المنتدى » وتشترك ني المحاضرات والندوات . من هؤلاء انور وطلعت ومدحت شكري وغيرهم (١٩) .

ثم ان مثل الامير شكيب ارسلان يبقى اكثر دلالة . فهدف الامير كان دائما وابدا الدفاع عن الشعوب الاسلامية والعربية امام الخطر الخارجي بالتعاون مع « الاتحاديين » . من هنا كان انخراط الامير في معركة التصدي للاستعمار الايطالي في ليبيا عام (١٩١١) . فبعد ان نظم حملة واسعة في المشرق لتأييد القضية الليبية توجه بنفسه على رأس مجموعة من المتطوعين ليشترك في المعركة هناك خلال ثمانية شهور جنبا الى جنب مع انور باشا ومصطفى كمال (٢٠) .

وبعد هذا ، يطرح سؤال : متى بدا المثقفون المسلمون في المشرق العربي يمارسون عملا سياسيا وتنظيميا مستقلا عن وصاية الاتراك ؟

في راينا ان التطور الداخلي في بنية وتوجه حزب الاتحاد والترقي بعد الانقلاب الثاني عام (١٩٠٩) ، هو الذي حدد بداية مفترق الطريق . فما هي طبيعة هذا التطور ؟

ان تجربتي الثورة في عامي (١٩٠٨ و ١٩٠٨) اظهرتا جيدا اهمية وزن العسكريين في حسم الخلافات السياسية ، وفي التصدي للقوى الرجعية المتمثلة بالسلطان وطبقت ذات المرتكز الاقطاعي المتخلف . ذلك ان حزب الاتحاد والترقي ضم في صفو فه منذ البدء عددا كبيرا من الضباط الشباب . هؤلاء ، الذين كانوا من ذوي

« الجذور الشعبيسة المتواضعة والنشاة الاوروبية ، والرواتب المحدودة جدا والذين كانوا ينظرون بمرارة الى الرتب العالية وكيف يستحصل عليها باحقر الاساليب البوليسية ، شكلوا اداة التحرك الثوري » (٢١) . وفي عام (١٩٠٨) استطاع هؤلاء الضباط فرض الدستور على عبد الحميد ، وفي عام (١٩٠٩) افشلوا الردة الحميدية الرجعية . ان هذا الوضع بالذات كان يدفع باتجاه نشوء طبقة عسكرية تمارس حكما « دكتاتوريا » . وكل هذا في ظل ظروف هجمة الامبرياليات على ولايات الدولة العثمانية وانتشار الافكار « الشوفينية » التي صدرتها ايديولوجية الامبريالية ، والتي كانت النزعة الطورانية تعبيرا تركيا لها ؟ فقبيل حصول هسذا التحول بشهور قليلة كتب احد المراقبين السياسيين الفرنسيين مسجلا بخوفه « من ان يستفيد الجيش من تنظيمه . وذلك في غمرة نشوته بقوته ، ليمارس بواسطة قواده ديكتاتورية عسكرية حقيقية» (٢٢) .

هذا التخوف ما لبث ان تحقق تدريجيا . فمنذ تسلم طلعت باشا وزارة الداخلية في آب (١٩١٠)، بدأ نفوذ الضباط «الاتحاديين» يزداد اكثر فأكثر في كل ميادين الادارة . وهذا الصعود العسكري التركي ترافق مع سياسة ابعاد الموظفين غير الاتراك ، فالعرب مثلا حرموا من « حقهم التقليدي » في وزارة الاوقاف وانتزعت منهم وظائف ادارية عديدة (٢٣) .

كل هذا ايضا ترافق مع السياسة القمعية الدموية التي اتبعها طلعت باشا تجاه انتفاضات اليمن وحوران (٢٤) . على صعيد الصحافة التركية ايضا نشهد حملة عنيفة معادية للعرب تنظمها جرائد جمعية الاتحاد والترقي : طنين ، تركيا الفتاة ، اقدام ، بهدف استثارة المشاءر « الطورانية » عند الاتراك واستعداء بقية الشعوب العثمانية ، ذات الانتماءات الاثنية والقومية المختلفة وعلى راسها العرب (٢٥) .

ونخلص من هذا الى القول: ان التحول في خط « الاتحاديين « وهم في موقع الحكم والسلطة ، نحـو الديكتاتورية والايديولوجية « العنصرية » ، كان من شأنه ان يجعل من العمل المشترك على الصعيد التنظيمي بين المثقفين المسلمين العرب والاتراك امرا مستحيلا . لكن على الصعيد السياسي بقيت مع ذلك مسألة الحفاظ على وحدة الدولة العثمانية ضرورة من اولى الضرورات بالنسبة للاصلاحيين المسلمين .

يشير «ندره مطران» وهو من المسيحيين المنادين «بالاستقلال السوري» والتدخل الفرنسي لدعم هذا الاستقلال الى موقف المسلمين كما استقر بعد اعلان الدستور ، واختلافه عن موقف المسيحيين بهذه العبارات: « ان المسيحيين والمسلمين اشتركوا سويا في تحقيق الهدف المرتجى ( يقصد النضال من اجل الحكم الدستوري) . لكن وجها من اوجه الخلاف كان لا بد ان يبرز في غضون هذه السنوات الاخيرة ، اي بعد ان منح « الاتحاديون» تركيا نظاما دستوريا: فبينما كان المسيحيون وهم يشعرون بخيبة الامل وغموض الصورة ، يبحثون عن الخلاص عن طريق التدخل الاوروبي ، كان المسلمون يستمرون في تعليق الآمال على رجال الاوروبي ، كان المسلمون يستمرون في تعليق الآمال على رجال تجسد عظمة الاسلام الخالدة ، وان يمنحوا العرب في نفس الوقت تجسد عظمة الاسلام الخالدة ، وان يمنحوا العرب في نفس الوقت حقوقهم العادلة » (٢٦) .

ان هذا الخلاف الذي يشير اليه ندره مطران كشاهد عيان كان يتعمق كلما نمت وتصاعدت اشكال التدخل الاستعماري في المشرق العربي ، وكلما ارتفعت اصوات الاهتمام « بسورية » من قبل الدبلوماسيات الاوروبية . بعد تصريح (بوانكاريه) «Poincaré» عن « المصالح التقليدية » الفرنسية في لبنان وسورية عام (١٩١٢) . وزيارة الباخرة الفرنسية لمرفأ جونيه ، شاع في الولايات العربية تخوف من ان تقدم فرنسا على عمل عسكري مباشر في سورية (٢٧).

كان ذلك سببا لتعمق الخلاف بين الموقفين بحيث ازداد « الرهان المسيحي » على التدخل الاوروبي من جهة ، وازداد « التخوف الاسلامي » من الاحتلال الاوروبي من جهة ثانية .

لكن باب الرهان على رجال «تركيا الفتاة» من قبل الاصلاحيين المسلمين كان ينسد شيئا فشيئا مع التحول في الخط السياسي «للاتحاديين» نحو التعبئة « الشوفينية » التركية و « العنصرية الطورانية » . وشكل ذلك مأزقا جعل العمل التنظيمي المشترك مع الاتراك امرا صعبا ومستحيلا كما رأينا . بيد ان المأزق لم يدفع حتى ذلك الحين للارتماء في احضان اوروبا والمراهنة على مشاريعها التقسيمية ، بل خلق حيزا من الاستقلالية عن العمل التركي النازع نحو الهيمنة العنصرية ، ودفع نحو مبادرات عربية مستقلة تقدم « برامج » تتضمن المطالبة بحقوق العرب وتتمسك « بالعثمانية » في وجه سياسة « التتريك » .

قامت اول مبادرة من هذا النوع في باريس ، في (١٤) تشرين الاول (١٩١١) ، عندما بادر عدد من الطلاب المسلمين الذين كانوا يدرسون في باريس الى تأسيس جمعية سرية اسموها « العربية الفتاة » ، كان على رأس المبادرين : محمد رستم حيدر ( بعلبك ) ، عوني عبد الهادي ( نابلس ) ، جميل مسردم ( دمشق ) ، محمد المحمصاني ( بيروت ) ، رفيق التميمي ( نابلس ) ، تو فيق سويدي ( بفداد ) ، وبعد سنتين من العمل السري في باريس ، انتقل نشاط الجمعية الى بيروت ودمشق (٢٨) .

بالرغم من الفموض الذي اكتنف برنامج الجمعية ، فانه من المؤكد انه اقتصر على مطالب اصلاحية بشأن نيل حقوق العرب وتطوير البلاد على الصعيدين الثقافي والاجتماعي ، ضمن وحدة الدولة العثمانية (٢٩) .

وكان ان جذبت هذه الجمعية اليها العديد من مثقفي المدن الاسلامية في المشرق العربي ، لا سيما في بيروت وصيدا وطرابلس ودمشيق . لكن النشاط السياسي لهؤلاء لم يظهر الا في اطار الشرعية التي نالها حزب علني كان قد تأسس في القاهرة هو «حزب اللامركزية الادارية العثماني » .

كان هذا الحزب قد تأسس في كانون الثاني عام (١٩١٢) ، بمبادرة عدد من المثقفين المسلمين والمسيحيين المقيمين في القاهرة . تشكلت نواة الحزب من الدكتور شبلي الشميل ، اسكندر عمون ، سمير جريديني ، رشيد رضا ، حقي العظم ، ومحب الدين الخطيب (٣٠) .

وما يلفت النظر في برنامج حزب اللامركزية ، كونه شكل نقطة تلاق بين مختلف الاتجاهات الليبرالية والاصلاحية في المشرق العربي . فاللامركزية الادارية التي دعا لها البرنامج شكلت القاسم المشترك بين المثقفين والمفكرين المسيحيين « الليبراليين » النازعين نحو الاستقلال عن الدولة العثمانية ، والاصلاحيين المسلمين الذين يعارضون التتريك . ومن جهة اخرى ، شكلت ايضا مطالب الاصلاح ، مرحليا ، العامل الموحد (٣١) . لكن دون ان تلفي عند الاتجاه « الليبرالي » موقف النزوع نحو الفرب والمراهنة على مساعدته و تدخله .

ابتدا الحزب نشاطه بحملة اعلامية واسعة تولتها مجلة المنار . ولم تلبث هذه الحملة التي اتخذت طابع السجال السياسي مع انصار المركزية والتتريك ، ان خلقت اجواء « مسيسة » في العديد من مدن المشرق العربي ، لا سيما في بيروت ودمشق وبغداد والبصرة

وغيرها (٣٦) ، طالت بصورة خاصة فئات التجار والمثقفين ، وكان الن جاء صعود حسرب « الائتلاف والحرية » العثماني ، المعارض « للاتحاديين » والمؤيد « اللامركزية » الى السلطة ، مناسبة في نفس الوقت لاشاعة مناخ سياسي ملائم للدعوة الى «اللامركزية» (٣٣) . وشكل كل هذا منطلقا لقيام عدد من الحركات الاصلاحية في العديد من المدن التي ذكرنا ، تطالب بالاصلاح من وحسي برنامج « حزب اللامركزية الادارية العثماني » . ونكتفي هنا بالوقوف عند حركة الاصلاح التي قامت في بيروت .

# حركة الاصــــلاح في بيروت كانون الثاني ــ نيسان ١٩١٣

في اواخر عام (١٩١٢) ، بعث والي بيروت ادهم بك الى الصدر الاعظم كامل باشا ، تقريرا عن الحالة السياسية في المدينة جاء فيه: « يتجاذب البلاد عوامل مختلفة ، ولقد ولى قسم عظيم من الاهالي وجههم نحو انجلترا او فرنسا لاصلاح الحالة التعسة التي هم فيها . فاذا نحن لم نأخذ بالاصلاح الحقيقي تخرج البلاد من يدنا لا محالة » (٣٤) .

في جوابه ، يطلب الصدر الاعظم من الوالي دعوة مجلس الولاية للاجتماع لدراسة الموقف وتقديم برنامج اصلاحي للحكومة (٣٥) .

لم تكن هذه المبادرة من قبل الحكومة المركزية الموالية للائتلافيين ، الا ان تطلق وتشجع مبادرات جميع الاطراف « الليبرالية » والاصلاحية في بيروت من مسلمين ومسيحيين . فعلى موازاة اجتماع مجلس الولاية ، انعقدت جمعية عامة في مقر بلدية بيروت ضمت (٨٤) شخصا (رجال اعمال ، محامون وصحفيون) . وفي نهاية الاجتماع تشكلت لجنة مؤقتة من (٢٥) عضوا (٢٦) ، تحددت مهمتها بصياغة لائحة بالمطالب الضرورية لاصلاح اوضاع الولاية ، ومتابعتها .

نكتفي هنا بالاشارة الى اهم المطالب التـــي وضعتها اللجنة ، والتي ووفق عليها في الجلسة العامة في (٣١) كانون الثاني (١٩١٣) :

اعتبار اللغة العربية اللغة الرسمية داخل الولاية . اما اللغة التركية فتبقى اللغة الرسمية في ما يخص المراسلات مع استانبول .

\_ استخدام اللغة العربية في مجلسي النواب والاعيان .

- استشارة السلطات المحلية بشان تعيين الموظفين المدنيين والقضاة وضباط « الجندرمة » .

- تخفض الخدمة العسكرية الى سنتين وتقضى الخدمة ايام السلم في الولاية .

\_ تقسيم واردات الخزينة الى نوعين :

ا ـ حاصلات الجمادك والبريد والبرق وضريبة الخدمة
 العسكرية ، تعود الى الحكومة المركزية .

ب \_ ما عدا ذلك من واردات تعود كلها الـــى مالية الولاية (الرسوم البلدية ، ضريبة العقارات ، العشور . . . ) .

- تشكيل مجلس عمومي للولاية يتالف من (٣٠) عضوا نصفهم من المسلمين والنصف الآخر من غير المسلمين لمدة اربع سنوات . يجري انتخابهم على قاعدة التمثيل النسبي العددي في دوائر الانتخابات ... تكون صلاحياته بصورة اساسية ادارية ، والى حد ما تشريعية ، شرط ان لا تمس شؤون السلطنة الاساسية .. (عقد قروض في حدود نصف واردات الولاية ، اعطهاء رخص لتأليف شركات مساهمة للمشاريع العمومية النافعة ، شرط الا تتضمن أمتيازا ، حق استجواب الوالي وطلب عزله .. ) . الامور السياسية العامة (الدفاع ، الخارجية ، الامتيازات ...) تبقى من صلاحية الحكومة المركزية ؛ كذلك تعيين الموظفين الرئيسيين (الوالي ، حاكم الحكومة المركزية ؛ كذلك تعيين الموظفين الرئيسيين (الوالي ، حاكم

الشرع ، مدير المالية (الدفتردار) ، قائد الدرك وضباط الدرك...). لكن شرط معرفتهم اللغة العربية (ما عدا الوالي) . . اما بقية الموظفين فيعينون من اهالي البلاد بعد امتحان وباشراف لجنة المجلس العمومي .

- تعين الحكومة الركزية مستشارين في الولاية لتنظيم ادارات الدرك والمالية والبريد والجمرك ، ومفتشين في سناجق الولاية . يختار المستشارون والمفتشون من الاختصاصيين الاوروبيين ، شرط معرفتهم احدى اللفات الثلاث : العربية او التركية او الفرنسية . وتكون مدة خدمتهم ١٥ سنة (٣٧) .

لعل من الاهمية بمكان ونحن نورد بعض مــا تضمنته لائحة المطالب هذه ان نشير الى انها كانت تنطوي ضمنا على وجود اتجاهين داخل الجمعية العامة . فمحمد جميل بيهم ، وهو من القادرين على وصف الحدث بفضل اطلاعه على ما جرى في داخـل الجمعية مـن نقاشات ، يحدثنا عن هذا الواقع بما يلي (٣٨) :

« . . . على ان وجهات نظر البيروتيين كانت مختلفة ، خصوصا لوجود فئة ذات وزن كانت حريصة على التخلص من الحكم العثماني ، وللسعي لاستقلاله تحت حماية فرنسا (٣٩) . وكان المسلمون من جهة اخرى ، مع حرصهم على اللامركزية وتأمين حقوق العرب في السلطنة . يضنون بالدولة العثمانية ، ولا يرضون عنها بديلا من الدول الاجنبية . ولما كان لا بد من تقارب وجهات النظر بين طلاب الاصلاح من انصار فرنسا وانصار اللامركزية ، فقد جاءت اللائحة الاصلاحية التي وضعها تسعون مندوبا منهم في دار بلدية بيروت يوم ( ٣١ كانون الثاني ١٩١٣ ) تجمع بين شروط اللامركزية وبين وجود مستشارين اجانب في جهاز حكومة الولاية بالإضافة الى مفتش اجنبي لكل لواء » ( ٤٠) .

(18)

ومهما يكن من امر ، فان الحركة الاصلاحية البيروتية اصطدمت سريعا بالانقلاب الحكومي الذي قاده الاتحاديون ، في نفس الشهر الذي قدمت فيه اللائحة الاصلاحية .

فقد اعتبرت حكومة « الاتحاديين » ان الحركة التي شهدتها بيروت مؤخرا ليست الا « خيانة للدولة العثمانية . فبادرت الى عزل ادهم بك الوالي السابق المتعاطف مع حركة الاصلاح وعينت بدلا منه حازم بك الذي امر بحل « اللجنة الاصلاحية » في (٨) نيسان (١٩١٣) . احتجاجا على هذا الاجراء ظهرت الصحف البيروتية في الفد اوراقا بيضاء مكللة بالسواد وحاملة نص قرار الحل في الصفحة الاولى ، دون تعليق (١٤) .

بعد ثلاثة ايام من اتخاذ هذا الاجراء ، عقدت الجمعية العامة اجتماعا في القاعة الكبرى في « الكلية السورية » وقررت الدعوة للاضراب العام في (١٢) نيسان والاحتجاج على حل اللجنة (٢٤) .

وبالفعل استجاب تجار بيروت في اليوم المحدد فاقفلوا مخازنهم وصدر في نفس الوقت بيان صحفي يحمل تواقيع عدد من وجهاء ومثقفي بيروت (٤٣) .

اكد البيان بعد عرضه لظروف نشأة الجمعية الاصلاحية وموقف الوزارة السابق منها مبدأ «حرية الاجتماع» و « الحرية الفردية » و « حرية الرأي » واعتبر اجراء الوالي عملا لا يتعارض مع مضمون الدستور العثماني وحسب ، وانما ايضا مع نظرة « العالم المتمدن » . ويخلص البيان الى « الاحتجاج بشدة » على عمل « الوالي » الذي « عبث بمصلحة الوطن » .

وفي ذات الوقت ارسلت برقية الى الصدارة العظمى ووزارة الداخلية موقعة من (١٣٠٠) بيروتي يتألفون من « ملاكين وتجار

وصيار فة واطباء ومحامين وصحفيين وادباء ». تفند البرقية الحجج التي استند اليها الوالي لحل الجمعية الاصلاحية وتجيب عليها . « فالحجة بعدم شرعية الجمعية تسقط ، لان الجمعية انعقدت باذن رسمي من الحكومة المحلية . . . كذلك أن القول بأن بعض الاصلاحات المطلوبة تتنافى مع مباديء الانظمة الاساسية قول لا يعتمد على اي اساس . . . » وتنتهي البرقية « بالاحتجاج بشدة » على هذا العمل (}) .

جاء رد الوالي مزيدا من اجراءات القمع والتهديد . فقد امر بفتح المحلات ، وهدد من يدعن للاضراب بالسجن والتغريم ، والقى القبض بالفعل على ستة اعضاء من اللجنة الاصلاحية ، من بينهم : اسكندر عازار ، زكريا طبارة ، رزقالله ارقش ، سليم طبارة ، بتهمة التحريض والتهييج ضد الحكومة ، كذلك صادر صحيفتين : الاتحاد العثماني ( ومدير تحريرها : احمد طبارة ) والمفيد ( ومدير تحريرها عبد الفني العريسي ) (٥)) .

كذلك جاء جواب الصدر الاعظم على برقية اصلاحيي بيروت حاملا موقفا اكثر تصلبا واصرارا على رفض اشكال العمل التي لجأت اليها الجمعية الاصلاحية والمطالب التي رافقتها . فقد جاء في البرقية « ان السكان ان ارادوا اصلاحا فليطلبوه من البرلمان ، فان وافقت عليه الاكثرية البرلمانية نفذته الحكومة . اما اذا شاء السكان تأسيس لجان وتقديم مطالب تتناقض مع القانون فان الحكومة لا يمكنها ان تقيم اعتبارا لهذه المطالب . . . اننا نطلب منكم ان تطلعوا كل من يهمه الامر على هذا الوقف . وعليه يجب احالة كل من ينخرط في عمل غير شرعي الى المحكمة العرفية ليصار الي الدحكم عليه خلال ساعتين . وان السلطات العسكرية قد تلقت في هذا الشأن كل التعليمات الضرورية » (٦) ) .

حيال هذه المواقف الصارمة من قبل الحكومة المركزية ووالى

بيروت كانت الحركة الاصلاحية البيروتية تتراجع وتنسحب . في (٢٠) نيسان زار الوالي وفد من وجهاء بيروت للتوسط في امر اطلاق سراح المعتقلين الستة . بعد ابراق الوالي الي استانبول جاء الجواب في المساء بالقبول باطلاق سراحهم . لكن بعد أن توجه هؤلاء الى الرأي العام البيروتي بنداء يطلبون فيه من التجار فتح محلاتهم وعودة الحياة الطبيعية الى المدينة (٧٤) . وهكذا كان ، وكانت بذلك نهاية الحركة الاصلاحية في بيروت (٨٤) .

غير ان الحلقة المركزية كانت دائما مسألة الاصلاح التي شكلت اذا صبح التعبير ، المظهر الرئيسي للتناقض بين دعاة الاصلاح واللامركزية ، من جهة ، وبين الحكومة التركية المركزية من جهة ثانية . لكن جبهة المعارضة هذه ظلت كما سنرى تضم اتجاهين وموقفين كان يشكل عنصر تقاربهما الموقف التركي الرسمي الرافض لاي مطلب لامركزي .

## المؤتمـــــــر العربي الأول في باريس حزيران ١٩١٨

في الوقت الذي كانت فيه الحركة المطلبية البيروتية تتراجع ، مع بقية الحركات المطلبية في المدن الاخرى من المشرق العربي . تحت ضفط التهديد والاجراءات البوليسية الرادعة ، كانت باريس تشهد اعدادا لتحرك مطلبي عربي بديل .

فقد استطاع بعض دعاة الاصلاح من المسلمين : عبد الفني العريسي ، محمد طبارة ، توفيق فايد (بيروت ) ، جميل مردم (دمشق ) ، عوني عبد الهادي (نابلس ) ان ينقلوا مسرح الحركة المطلبية الى هناك ، حيث يمكن ان تشهد اصداء ابعد وتأثيرا أشد .

وكانت باريس منذ زمن مركز اقامة عدد من المثقفين المسيحيين اللذين تركوا بيروت ، وجبل لبنان وبعض المناطق المجاورة ، ليتعاطوا بعض النشاطات الثقافية والسياسية في الصحف الباريسية والمراكز الثقافية التي كانت تتولى امر الدفاع عن السياسة الاستعمارية الفرنسية .

وكان من بين هؤلاء شكري غانم الذي طرح عـــام (١٩٠٢)

« القضية العربية » من خلال مسرحية شعرية اسماها « عنتر » قدمت على مسرح « الاوديون » في باريس . كذلك كان قد اختير رئيسا « للجنة اللبنانية » عام (١٩١٢) (٩٤) .

كما كان من بينهم ايضا خيرالله الذي انتقل بعد اقالته مسن وظيفته في ادارة جبل لبنان عام (١٩١١) الى باريس حيث عمل محررا لشؤون المشرق في جريدة « لوتان » «Le temps» . وفي عام (١٩١٢) اشترك مع شكري غانم في تأسيس « اللجنة اللبنانية » واختير امينا لها . .

كان هناك ايضا جورج سمنه ، وندره مطران اللذان كانا يتعاطيان منذ زمن نشاطات ثقافية وسياسية في اطار المؤسسات الكولونيالية الفرنسية .

في هذا الجو السياسي السائد في باريس انطلقت فكرة الدعوة الى مؤتمر عربي يمثل شتى الاتجاهات المعارضة للمركزية التركية على اختلاف جدورها الثقافية وانتماءاتها الايديولوجية السياسية . وعلى هذا الاساس تشكلت « لجنة تحضيرية » تألفت من عبد الفني العريسي ، محمد طباره ، جميل مردم ، عوني عبد الهادي ، شكري غانم ، ندره مطران ، شارل دباس ، جميل معلوف (٥٠) .

ارتأت اللجنة ان يكون حزب اللامركزية ـ الادارية العثمانى هو الحزب المشرف على المؤتمر . وفي (٤) نيسان (١٩١٣) بعثت لجنة المؤتمر الى اللجنة العليا لحزب « اللامركزية » رسالة تطلب فيها ان يختار الحزب من بين زعمائه ممثلا يرأس جلسات المؤتمر ، كذلك ارتأت ان تدور الابحاث في المؤتمر حول المسائل التالية :

- \_ حقوق العرب في المملكة العثمانية .
- ـ ضرورة الاصلاح على قاعدة اللامركزية .

- ـ المهاجرة من سورية والى سورية .
- الحياة الوطنية ومناهضة الاحتلال .

بعد اخذ موافقة الحزب توجهت اللجنة التحضيرية الى الامة العربية ببيان تدعو للمشاركة في المؤتمر ودعمه وتأييده بشتى الوسائل . ان قراءة فاحصة للبيان تدعونا للاعتقاد ان اللجنة قد حاولت ان توفق بين وجهتي النظر السائدتين . فالبيان يؤكد اولا على ضرورة درء خطر الاحتلال الاوروبي : « نحن الجالية العربية في باريس ، وقد او قفتنا مناظرات الجرائد الاوروبية ، ومفامز السياسة في الاندية العمومية ، على استقراء ما يجري من المخابرات الدولية بشأن البلاد العربية واخصها زهرة الوطن سورية . . . فجرى البحث عن التدابير الواجب اتخاذها لوقاية الارض . . من عادية الاحانب . . . » .

لكن الحل المقترح هو في ازالة الاستبداد التركي: «لـم يبق بين جمهور الناطقين بالضاد مـن لا يعلم ان ذلـك نتيجـة الادارة المركزية » ، لذلك يتركز المطلب على « اصلاح امورنا الداخلية على ما يتطلبه اهل البلاد من قواعد اللامركزية حتى يشتد بها ساعدنا وتستقيم قناتنا ، فينقطع بذلك خطر الاحتلال والاضمحلال وتنفى مهزلة الرق . . » . اذا كانت الاشارة الى خطر الاحتلال الاوروبي هي من قبيل ارضاء الاتجاه القومي المعادي للاستعمار الاوروبي ، واذا كانت الدعوة القومي المعادي للاستعمار الاوروبي ، الموقف المام المشترك ، فان الدعوة الضمنية للتوجه للدول الاوروبية شكلان شكلت بالمقابل الوجهة التي كان يدفع باتجاهها اصدقاء فرنسا الذين شيلمون نصف اعضاء اللجنة التحضيرية ، والذين سيلعبون كما سنرى دروا مهما في اعمال المؤتمر وتوجيهه .

ان هذا التجاذب في وجهتي النظر تلخصه العبارات التالية من البيان : « . . وبعد المداولة تقرر عقد مؤتمر للعرب حيث نبسط للامم الاوروبية ، اننا امة ذات وجود حي لا ينحل ، ومقام عزيز لا

ينال ، وخصائص قومية لا تنزع .. ونصارح الدولة العثمانية بأن اللامركزية قاعدة حياتنا ... وأن العرب شركاء في هذه المملكة ... « (٥١) .

وانعقد المؤتمر بين (١٧ و ٢٣) حزيران في القاعة الكبرى للجمعية الجغرافية في باريس . مثل اللجنة العليا لحزب اللامركزية عبد الحميد الزهراوي ( نائب سابق عن حماة )الذي ترأس المؤتمر . وتمثلت بيروت بعدد من الشخصيات التي شاركت في الحركة الاصلاحية : ( سليم سلام ، احمد مختار بيهم ، خليل زينية ، احمد طبارة ، ايوب ثابت ، البير سرسق ) . كذلك تمثلت العراق بوجيهين : تو فيق السويدي ، وسليمان عنبر . وحضرت المؤتمر ايضا وفود اخرى مثلت لجان وروابط عديدة : منها اللجنة اللبنانية في باريس ( شكري غانم ) ، والاتحاد اللبناني في القاهرة ( اسكندر عمون ) ، وممثلين لجاليات لبنانية ـ سورية في الولايات المتحدة والمكسيك (٥٢) .

والكلمات التي القيت في المؤتمر تعكس بوضوح مضامين الاتجاهات الموجودة على الساحة . يكفي أن نورد بعض فقرات مهمة الاستخلاص شتى المواقف وتحديد خلفياتها .

افتتح المؤتمر بكلمة القاها عبد الحميد الزهراوي ، رئيس المؤتمر ومندوب اللجنة العليا لحزب اللامركزية . واهم ما جاء فيها : التأكيد على الاخاء العربي \_ التركي في اطار الرابطة العثمانية ، وان المشاركة في الحكم على اساس اللامركزية هي القاعدة التي تثبت هذا الاخاء . اما بالنسبة للموقف من الفرب فيغيب الجانب السياسي فيه تماما وتغيب معه بالتالي مخاوف الاحتلال الاوروبي التي كان يحذر منها حزب اللامركزية عبر مجلة « المنار » ، بل اكثر من ذلك يندفع الزهراوي الى التأكيد : « ان اوروبا ليست هي الفول ، وانما الغول هو سوء الادارة وفساد السياسة » . وعليه

تصبح اوروبا بعد « تغييب » مصالحها ومشاريعها الاستعمارية في الولايات العثمانية « دليل الشرق » . لذلك يقول « ان اردنا ان نحتل مكانا تحت الشمس ، علينا ان نستوعب مباديء الحضارة الفربية . اذ لا شيء اخطر من ان نبقى جامدين (. . . ) . اما « عقدة » التفوق الاوروبي فيحلها الزهراوي بالعودة الى ماضي العرب . « عندما نتبنى اليوم افكار اوروبا فانما نفعل ذلك على اساس حق المبادلة . اننا نعتر ف بفضل اوروبا في ما نأخذه عنها ، كما هي اعتر فت بفضل اجدادنا بشان كل ما تدين به لهم » (٥٣) .

اما عبد الفني العريسي ، وهو من خريجي كلية العلوم في باريس ، ومن عائلة بيروتية اسلامية - ورئيس تحرير جريدة «المفيد» فقد مثل اتجاها ليبراليا \_ قوميا استخدم في التعبير عنه المفاهيم الاوروبية السائدة ، لكن دون أن يستتبع « تنظيره » «للامة العربية» على اساس المنهج الاوروبي الدعوة للانفصال عن الاتراك . فالعرب رغم كونهم « امة » ذات شخصية خاصة هم « عثمانيون » ايضا ، لهم حقوقهم كعرب ولهم حقوقهم ايضا كعثمانيين . ورد في خطابه « أن الجماعات في نظر علماء السياسة لا تستحق هذا الحق الا اذا جمعت \_ على رأى علماء الالمان \_ وحدة اللفة ووحدة العنصر. وعلى رأى علماء الطليان : وحــدة التاريخ ووحدة العادات . وعلى مذهب سياسة الفرنسيين: وحدة المطمح السياسي ، فاذا نظرنا الى العرب من هذه الوجوه الثلاثة علمنا أن العرب تجمعهم وحدة لفة ، ووحدة عنصر ، ووحدة تاريخ ، ووحدة عادات ، ووحدة مطمح سياسى . فحق العرب بعد هذا البيان ان يكون لهم \_ على راى كل علماء السياسة دون استثناء \_ حق جماعة ، حق شعب وحق امة (...) . وأن العرب يطلبون (حقهم ) كشركاء في هذه الدولة ، شركاء في القوة الاجرائية ، شركاء في القوة التشريعية ، شركاء في الادارات العامة ، اما في داخلية بلادهم فهم شركاء انفسهم (١٥٤) .

لكن ندره مطران وهو مثقف مسيحي من بعلبك يقيم في باريس

فقد عبر بصورة ضمنية عن طموحات استقلالية ، حددها في اطار سورية ، دون أن يدعو صراحة للانفصال عن الاتراك ، اعتبر « السوريين » ضمنا « أمة » خضعت لسيطرة الاتراك المباشرة بعد احداث (١٨٦٠) (٥٥) .

اما الشيخ احمد طبارة ، ممثل جمعية الاصلاح البيروتية ، ومدير تحرير جريدة « الاتحاد العثماني » فقد اكتفى بطرح موضوع الهجرة من سورية . بعد ان اشار الى ان حوالي (٢٠٠) الف سوري قد تركوا البلاد في غضون ربع قرن تساءل لماذا تعجز سورية اليوم عن تموين (٣) ملايين من السكان بينما كانت في ايام الرومان تمون حوالي (١٦) مليونا ؟ وهو اذ يعتبر الهجرة سببا لهذا الافقار لان « مناخ البلاد وطبيعة الارض وميزات الشعب بقيت كما هي ولم تتغير » يحرى في نفس الوقت ان سبب الهجرة كانت في النظام السياسي المركزي . لذلك يكفي في رايه ادخال الإصلاحات السياسية الادارية الى البلاد حتى يوضع حد لتيار الهجرة ، وحتى يحمل المهاجرون الى العودة الى ديارهم (٥٦) .

اخيرا ، تجدر الاشارة الى كلمة اسكندر عمون ، مسيحي من جبل لبنان وممثل « الاتحاد اللبناني في القاهرة » . فقد تحدث عن حسنات « اللامركزية » في نطاق التركيب التعددي للامبراطورية العثمانية . « فاللامركزية يفرضها واقع تعدد الاديان ، الاعراق واللفات . والا فالاصرار على الوحدة الادارية لا يؤدي الا الى الفشل » (٥٧) . والحقيقة ان اسكندر عمون مثل في ذلك وجهة نظر « حزب اللامركزية لـ الادارية » الذي كان عضوا رئيسيا فيه ، اكثر مما مثل وجهة نظر « الاتحاد اللبناني » الذي كان في اغلبية اعضائه يمثل اتجاها لبنانيا ينحصر في الدفاع عن امتيازات الجبل والعمل على توسيعها .

بعد مداخلات عديدة \_ اشرنا لاهمها \_ وضع في الجلسة الاخيرة محضر للمؤتمر خلص الى تثبيت القرارات التالية (٥٨) .

ان الاصلاحات الحقيقية واجبة وضرورية للمملكة
 العثمانية .

٢ - من المهم ان يكــون مضمونا للعـرب التمتع بحقوقهم السياسية ، وذلك بأن يشتركوا في الادارة المركزية للمملكة اشتراكا فعليا .

٣ ـ يجب ان تنشأ في كل ولاية عربية ادارة لامركزية تنظر
 في حاجاتها وعاداتها .

كانت ولاية بيروت قدمت مطالبها بلائحة خاصة صودق عليها في ( ١٩١٣/١/٣١ ) باجماع الآراء ، وهي قائمة على مبداين اساسيين هما : توسيع سلطة المجالس العمومية ، وتعيين مستشارين اجانب ، فالمؤتمر يطلب تنفيذ وتطبيق هذين الطلبين .

٥ ــ اللغة العربية يجب ان تكون معتبرة في مجلس النواب العثماني ورسمية في الولايات العربية .

٦ ـ تكون الخدمة العسكرية محلية في الولايات العربية الا في الظروف والاحيان التي تدعو للاستثناء الاقصى .

٧ ـ يتمنى المؤتمر من الحكومة السنية العثمانية ان تكفل لتصرفية لبنان وسائل تحسين ماليتها .

٨ ـ يصادق المؤتمر ويظهر ميله لمطالب الارمن العثمانيين القائمة على اللامركزية .

٩ - سيجري تبليغ هذه القرارات للحكومة العثمانية السنية.

١٠ - وتبلغ ايضا هذه القرارات الحكومات المتحابة مع الدولة العثمانية .

11 \_ يشكر المؤتمر الحكومة الفرنسوية شكرا جزيلا لترحابها الكريم بضيوفها .

واضيف الى هذه القرارات ملحق يعتبر ان هذه المطالب هي بمثابة برنامج سياسي للعرب العثمانيين ينبغي الالتزام به والامتناع عن قبول أى منصب اذا لم يصر الى تنفيذه .

ان ما يستوقف ايضا في سياق المداولات التي جرت في المؤتمر والاقتراحات التي قدمت حول المطالب ، مسألة تعيين مستشارين ومفتشين اجانب في الولايات العربية . ذلك ان اصدقاء فرنسا في المؤتمر (ندره مطران ، شارل دباس ، شكري غانم ، جورج سمنه . .) حاولوا ادخال مطلب اعتماد مفتشين ومستشارين اجانب في لائحة المطالب ، مما اثار معارضة بعض المؤتمرين الآخرين وادى الى عاصفة من النقاشات الحادة بين مؤيدين ومعارضين . ولم يقفل النقاش الا بعد اقتراح صيغة « مرنة » قدمها سليم سلام واحمد طبارة ، تقضي بايراد نص في لائحة المطالب يتضمن الاشارة ومفتشين اجانب في بيروت . وبذلك لا يلزم النص الولايات الاخرى بهذا المطلب وتكون حرة فيما بعد باستدعاء خبراء اجانب او بالامتناع عن ذلك ، على اساس صلاحياتها التي تتيحها اللامركزية في حال عطبيقها (٥٩) .

استبعدت اذن الخلافات حول هذا الموقف بعد موافقة معظم ممثلي ولاية بيروت على الصيغة المقترحة . لكن اصدقاء فرنسا في المؤتمر ، لا سيما المقيمين منهم في باريس ، استفادوا مين هنا التنازل واستفادوا ايضا من قرار كان المؤتمر قد صوت عليه ويقضي بتقديم لائحة بالمطالب الى الدولة العثمانية ، والى الدول الكبرى « المتحابة » معها ، ليدفعوا بنتائج المؤتمر نحو توظيف سياسي اوروبي في وقت كانت فرنسا تتحدث فيه وتلح في الحديث عين

« حقوقها ومصالحها التقليدية في سورية » (٦٠) . لذلك بعد ايام من انعقاد الؤتمر بادرت مجموعة من المقيمين في باريس على راسها جورج سمنه وشكري غانم وندره مطران الى تقديم مذكرة الى وزراء خارجية «الدول الكبرى» استهلت بمقدمة تاريخية—سياسية عن « وحدة » سورية و « آلامها » التي عانتها وتعانيها تحت الحكم التركي وتنتهي بتقرير عدد من المطالب « الشبيهة \_ على حد قول جورج سمنه \_ بمطالب الؤتمر مـن حيث الجوهر ، لكنها اعنف لهجة » (٦١) .

شيء آخر يميز هذه المذكرة هو اصرار موقعيها على تسمية المؤتمر العربي بالمؤتمر السوري ، وحصر المطالب بسورية بالذات واعطاؤها مضمونا اكثر نزوعا نحو الاستقلال الاداري والثقافي والاقتصادي والعسكري ، والتوجه الى الدول الاوروبية وطلب تدخلها الصريح في دعم المطالب .

تخاطب المذكرة وزراء الخارجية في الدول الاجنبية بما يلي:

« . . انهم (يعني السوريين) استنفدوا كل الوسائل الشرعية المكنة ، وهم الآن مصممون كل التصميم على نيل ما يطالبون به حتى انه يخشى في حال نفاد صبرهم ان يلجأوا الى ما يؤسف له . انهم على ثقة في طاقتهم ولا يطلبون اكثر من ان يشاركوا في رقي الامبراطورية . لكن الدعم ينقصهم . وبما انهم لاحظوا مرارا ان الدول الكبرى كانت تستخدم نفوذها حين يتعلق الامر بنيل مطالب مشروعة لشعب مضطهد ، فانهم يتوجهون الى حكومتكم وكلهم أمل وثقة في تجردكم وانسانيتكم » (٦٢) .

اما المطالب التي تتضمنها المذكرة فهي التالية: (٦٣)

١ - الاعتراف باللفة العربية لغة رسمية .

٢ \_ مشاركة اهل البلاد في خدمة سورية وبعث نهضتها .

٣ \_ استقلال مطلق فيما يتعلق بالاشفال العامة والتعليم .

٤ ـ تنظيم عملية جباية الضرائب والغاء بعض الضرائب
 الجائرة .

ه ـ تشكيل جمعية عامة تراقب الموظفين وتشارك الحاكم العام في تقرير كل الشؤون الادارية ، دون الحاجة الى اللجوء ، في كل مرة ، لطلب تعليمات اسطانبول .

٦ ـ اعادة تنظيم ادارة العدلية ، تشكيل جهاز درك فعال ،
 وحرس وطني يسمو على الامن السياسي .

٧ \_ تعديل قوانين التجارة وقوانين السلع غير المنقولة .

كتب جورج سمنه عام (١٩٢٠) معلقا على طبيعة المطالب ومصير هذه المذكرة التي قدمها جناح معين من المؤتمر العربي للسوري ، وعلى الآمال التي علقت على التدخل الاوروبي: « مما لا شك فيه ان الآمال الانفصالية لم تكن بعد صيغت بسبب استحالة التعبير عنها علنا ورسميا » (٦٤) . ويتابع: « للاسف ، وبسبب الانقسامات الاوروبية بقي تدخل الدول الكبرى الذي طالما تمنيناه ، خيالا . فضلا عن ان مبادرة حكومة واحدة ( يشير الى فرنسا ) كان يمكن ان تؤدي الى كوارث . اذن كان يجب انتظار الحرب حتى يسمع صوت السوريين » (٦٥) .

. . . .

عودة الى مطالب « الوُتمر العربي » . فماذا كان مصيرها وموقف « حكومة الاتحاديين » منها ؟ . كلف « عبد الكريم الخليل » الذي كان يدير في حينه « المنتدى الادبي العربي » في اسطنبول ، بمباحثة « الاتحاديين » بشأن المطالب . بعد لقاءات مع طلعت باشا وجمال باشا ، بعض القواعد الاساسية المطلبية تم اقرارها ونشرت في صحف اسطانبول (٦٦) :

- ١ اعطاء بعض الصلاحيات الادارية للسلطات المحلية .
- ٢ ـ ادخال تعليم اللغة العربية في المدارس الابتدائية والثانوية.
  - ٣ ـ الدعاوى والاحكام القضائية تكتب بالعربية والتركية .
- ١ المطالب المقدمة للسلطات الرسمية يمكن ان تكتب بالعربية .
- ٥ ــ تعيين بعض الزعماء العرب في مجلس الاعيان وفي القضاء الاعلى .

بناء على هذا الاتفاق الاولي ، وصل وفد يمثل المؤتمر العربي ويضم عددا من وجهاء بيروت (سليم سلام ، احمد طباره ، مختار بيهم ) الى اسطانبول في (١٥ آب ١٩١٣) ليشكر الحكومة ، ويتابع تنفيذ الاصلاحات ، ويحدد مواعيد تحقيقها (٢٧) . استقبل الوفد رسميا وبحفاوة كبيرة ، واغدقت عليه من قبل المسؤولين وعود شتى جعلت الوفد يطمئن فيكتب في تقريره الملى مندوبي الجمعيات العربية : « جئنا الاستانة لتحقيق مواعيد الاصلاح وطلب تنفيذها في اقرب آن . وقد سمعنا من جلالة السلطان وسمو ولي العهد وفخامة الصدر الاعظم وحضرة ناظر الداخلية وسائر رجال الحكومة، وجمعية الاتحاد والترقي وعودا صريحة قاطعة لا نستطيع ان نظهر ارتيابا فيها » (٦٨) .

بعد عودة الوفد ، طال الانتظار ، واستمرت الاصوات الداعية للاصلاح ترتفع في الصحف ، حتى لجأت الحكومة العثمانية اخيرا الى استصدار « ارادة سنية » بتاريخ (٤) كانون الثاني سنة (١٩١٤) تقضي بتعيين ستة من زعماء العرب اعضاء في مجلس الاعيان ، كان من بينهم ، محمد بيهم ، عبد الحميد الزهراوي ، ويوسف سرسق (٦٩) .

اختلفت ردود الفعل العربية على هله الخطوة : بعضهم

اعتبرها « اكبر ضربة على الاصلاح » (٧٠) . والبعض الآخر اعتبر ان قبول المناصب « من شأنه مساعدة الحكومة على تنفيذ الاصلاح » ، و « ان القبول خير من عدمه ، وان عصفورا في اليد ولا عشرة على الشبجرة » (٧١) .

غير ان الامر بالنسبة « للاتحاديين » كان ينطلق مسن واقع العجز عن اجراء أي « اصلاح » جذري بسبب غرقهم « كحكام » لامبراطورية مفككة في دوامة من الازمات الداخلية والخارجية (الازمة الاقتصادية الخانقة ، والعجز المالي المتعاظم ، التدخل الاوروبي الدائم ، تهديدات روسيا . . . ) . فضلا عن وطأة «الاتجاه الطوراني» الذي بدأ يؤثر تأثيرا فاعلا في توجيه السلطة المركزية .

لذلك لم يكن امام « الاتحاديين » حيال مازقهم الا اللجوء ، في مواجهة الحركة المطلبية العربية ، الى سياسة تتراوح بين محاولة « احتواء » القيادة ، التهديد ، وبذل الوعود الكلامية ومحاولة العودة الى استخدام صيفة « الوحدة الاسلامية » . هذا ما يفسر في رأينا \_ عددا من الاجراءات المتعاقبة والمتناقضة : من تعيين بعض زعماء العرب ، الى اعتقال عزيز على مصري ، ضابط عربي في الجيش التركي ( ٩ شباط ١٩١٤ ) (٧٢) ، الى العودة الى « الوحدة الاسلامية » لاحراج المطالبين « باللامركزية » .

وعلى وجه الاجمال ، لم تكن الفرصة مؤاتية بعد لتوجيه ضربة حاسمة للمعارضة العربية بشقيها : « المسيحي » الـذي يفضل ضمنا وبصورة عامة الانفصال ، و « الاسلامي » الداعي للاصلاح واللامركزية . فكما ان « الانفصاليين السوريين » الذين تحدث باسمهم جورج سمنة ، كانوا يراهنون على تدخل اوروبي ، فرنسي بصورة خاصة ، وينتظرون الحرب لرفع صوتهم ، كذلك بالنسبة للاتحاديين . افلم يكن هؤلاء ينتظرون فرصة مناسبة ( الحرب التي كانت على الابواب مثلا ) لتصفية « المعارضة » بكل اتحاهاتها ؟ (٧٣) .

## العمل السياسي وبرامجه في جبل لبنان ( ١٩٠٨ – ١٩١٤ )

ماذا جرى من تطورات سياسية خلال هذه الحقبة في اطار متصر فية جبل لبنان ؟

راينا في الفصل السابق كيف ان رفض مجلس الادارة والاكليروس الماروني الاشتراك في البرلمان العثماني ، اثر اعلان دستور (١٩٠٨) ، قد شكل خطوة حاسمة على طريق تكريس «خصوصية » الجبل و « امتيازه » دوليا ، وتأكيد هوية سياسية «لبنانية » له في الداخل ترتكز الى « عصبية » مارونية غالبة .

وما ينبغي ان يشار اليه هنا هو ان هذه العصبية بدأت منذ (١٩.٩) تأخذ وجهة مطلبية جديدة تبحث عن طرق الحفاظ على المكتسبات التاريخية ، وعن الوسائل التي من شأنها زيادة هذه المكتسبات ، وكيف يمكن الوقوف في وجه محاولات « اسطانبول » الفاء « امتيازات » (١٨٦١) .

لذلك ، فإن العمل السياسي في الجبل اتخذ مجرى مختلفا عنه في المناطق الاخرى من المشرق العربي . فهنا ، وأن تقاطعت بعض

(10)

المواقف المطلبية مع تلك التي رفعتها جمعية بيروت الاصلاحية او المؤتمر العربي ، فقد بقيت الوجهة العامة للعمل السياسي خاضعة لمصلحة البورجوازية المارونية المتحالفة مع الاكليروس الماروني في تأكيد الامر الواقع و « تحسينه » من خلال توسع « لبناني » في المناطق المجاورة للجبل .

هذه الوجهة كان لا بد ان تصطدم بالسياسة المركزية التركية الجديدة . فمنذ صعود « الاتحاديين » الى السلطة ، لم يعدم هؤلاء وسيلة لخنق الجبل اقتصاديا والتضييق عليه . ذلك ان الازدهار التاريخي الذي عرف الجبل ارتهن بعلاقاته بأوروبا ، لا سيما بفرنسا ، وذلك بفضل مرافىء بيروت وطرابلس وصيدا والتي كانت انذاك جزءا من ولاية بيروت التابعة بشكل مباشر الى وزارة الداخلية العثمانية .

من جهة اخرى ان عدم صلاحية اراضي الجبل لزراعة الحبوب وتوجهها تمت ضفط الحاجات الصناعية الفرنسية نحو زراعة واحدة (التوت) . فرض على الجبل محاولات اخرى للبحث عن موارد اقتصادية جديدة لكن دون جدوى . فالبقاع ، السهل الفني بالحبوب كان يومذاك جزءا من ولاية دمشق . وزراعة التبغ ، التي كان يمكن ان تشكل الله السي جانب زراعة التوت موردا مهما ، احتكرتها الادارة التركية ، كذلك كانت الحكومة المركزية قد صادرت ملاحات الساحل ، ونشرت جنودا يراقبون الشاطىء . و فرضت على مرفأ جونيه الا يستقبل الا السفن الشراعية . حتى الهجرة التي كانت في السابق عاملا من عوامل الازدهار ، اضحت عاملا يهدد الجبل (٧٤) .

هذا الواقع نجد صدى التذمر منه لدى رجال الاعمال في الداخل والخارج . وما كتبه جورج سمنه يومذاك بصفته امين سر « اللجنة اللبنانية » في باريس يعكس بوضوح صدى التذمرات التي

كانت تجتاح اوساط رجال الاعمال « اللبنانيين » . يقول : « ان الباب العالي لم يترك مسن المؤسسات التي اعتقدت اوروبا ان بواسطتها يمكن ان تضمن مستقبل هذا الشعب ، الا الواجهة . وهكذا يصبح الاستقلال بالنسبة للبنان على هذا الاساس ، الموت دون مجد . فالسكان لا بد ان يختنقوا في مقاطعة صغيرة غير خصبة حيث يمنعون مسن استخدام السواحل لعمليات الترانزيت ، ان تجارتهم وصناعاتهم لا بد ان تمر بالجمارك التركية . وبضائعهم التي يستوردونها من اوروبا يدفع عليها حتى تدخل الي بيروت او الى طرابلس او صيدا . كذلك يدفع عليها حتى تدخل الجبل ، ولا ننسى اخيرا « البخشيش » . فكيف يمكن العيش في هذه الظروف ؟ » (٧٥) .

ان الجواب على مثل هذا الواقع كان يتمثل بقيام حركة مطلبية في الداخل والخارج تحاول تحقيق اهدافها بوسائل الضغط الاوروبي ولا سيما الفرنسي ، وفي ذات الوقت الذي كانت تصاغ فيه « المطالب اللبنانية » الجديدة كانت تتبلور في « حيثيات » المطالب صياغة ايديولوجية للبنان تسترشد بالتاريخ ، وتحاول ان تبنيه على « فرضيات » حاجات الموقف المطلبي الراهن ، وهكذا ظهرت الي الوجود عبر صياغة حيثيات المطالب اوليي محاولات بناء تاريخ « افتراضى » للبنان .

ففي «العرائض» العديدة التمسي قدمت للدول الاوروبية ، النداك وفي كتاب خيرالله خيرالله « سورية » الصادر في باريس عام (١٩١٢) ، نلمس بذور هذه المحاولات ، وهي تلتقي عند عدد مسن المقولات حول « الارتباط بالمدنية الفينيقية » و « الطابع الروماني للاغريقي الفالب » و « استقلال الامارة » وتوسعها في عهدي معن وشهاب . كل هذا مع الغاء كامل لمرحلة طويلة حاسمة مسن التعريب والتأثير الاسلامي ، حتى يبرر الحديث اخيرا عن « الحدود التاريخية

والجفرافية الطبيعية للبنان » والتي ستتحدد في العرائض المطلبية كما سنرى بناء على حاجات اقتصاد الجبل (٧٦) .

برزت اولى المحاولات المطلبية من هذا النوع في اوساط رجال الاعمال والمثقفين الموارنة المقيمين في القاهرة . وانطلقت الفكرة عام (١٩٠٩) بانشاء « جمعية الاتحاد اللبناني » .وتحدثنا احدى وثائق الجمعية عن ظروف التأسيس بالعبارات التالية : « في سنة (١٩٠٩) يوم عرت السلطنة العثمانية هزة الاعجاب بالدستور نشأت في بعض الدوائر اللبنانية فكرة كانت ترمي الى الحاق لبنان بسورية لضمه اسوة بها الا جسم السلطنة . ولكن عصبة من فتيان لبنان رأوا ان تلك الفكرة تخالف تقاليد الوطن اللبناني ، ولا تنطبق على حقوقه ومصلحته في شيء ، فصحت عزيمتهم على مناهضة مشروع الضم ، والحيلولة دون تحقيقه بجميع ما تيسر لهم من الوسائل . وهكذا وضع المبدأ القائل «بالانفصال المقرون بالاستقلال» » (٧٧) .

من هي هذه العصبة من الغتيان ؟ يحدثنا بشارة الخوري في مذكراته ـ وكان يقيم حين تأسيس الجمعية في القاهرة ـ ان انطوان الجميل هو الذي دعا الجالية اللبنانية في القاهرة للاجتماع في قاعة «المسرح العربي». وقد لبى الدعوة عدد كبير من اعضاء الجالية . وفي الاجتماع الذي انعقد في (١٩) تشرين الثاني (١٩٠٩) تولى داوود بركات مهمة عرض الوضع الداخلي في لبنان واطلق فكرة انشاء جمعية تضم المقيمين اللبنانيين في مصر للدفاع عن «حقوق الوطن »، وكان ان اسفر الاجتماع عن تشكيل لجنة تنفيذية تألفت من اسكندر عمون ، داوود بركات ، حبيب غانم ، حيدر معلوف ، بشارة واكيم، خليل ابي اللمع ، حبيب يزبك ، جورج حنا . . . (٧٨) .

في الداخل قامت في جونيه ، اثر صدور القرار العثماني الذي يحظر استعمال الموانىء اللبنانية ، مذكرات مطلبية موجهة الى قناصل « الدول الكبرى » في بيروت . احدى المذكرات التي اطلعنا

عليها مذكرة بالفرنسية تحمل العنوان التالي: «لبنان وموائله . مذكرة جوابية على قرار مجلس الوزراء العثماني القاضي باقفال الموانىء اللبنانية . جونيه (٨) تشرين الثاني (١٩٠٩) » . وتحمل المذكرة في ذيلها تواقيع: بشارة ازي ، سجعان اربح ، بول نجيم ، عن «اللجنة اللبنانية » (٧٩) .

تفند المذكرة حجج الحكومة العثمانية القائلة: ١ - بأن النظام الاساسي لا ينص صراحة على ان يكون للبنان موانىء ٢ - بأن حق السيادة العثمانية على المتصرفية يعطي الحكومة حق فتح واقفال الموانيء التي تراها مناسبة . ٣ - ان رسو السفن في الموانىء اللبنانية يمكن ان يؤدي الى احداث اضطرابات في ادارة البلاد .

وتجيب المذكرة ان خلو نص النظام الاساسي من بند واضح يسمح باستخدام موانىء الجبل لا يستتبع عمليا المنع ، وان حق الدولة في المنع لا يمارس الا في حالتين : حالة الحرب والحصار ، وحالة ما تفرض تحويل مرفأ تجاري الى مرفأ حربى .

على ان الحجة الرئيسية التي يلجأ اليها موقعو المذكرة هي «الحق التاريخي المكتسب» « فمرا فيء الجبل كانت دائما مفتوحة للسفن من جميع الانواع تجارية كانت ام شراعية ، قبل النظام الاساسي وبعده » . وتخلص المذكرة الى موقف يناشد الدول الكبرى ان تتدخل لدعم هذا المطلب بحيث « تبقى الموانىء \_ على حد قول المذكرة \_ مفتوحة كما كانت دائما تستقبل كل السفن التجارية دون تمييز » (٨٠) .

هذا ، وفي الوقت الذي كان يتحرك فيه اصحاب الفعاليات الاقتصادية في الجبل لانقاذ الاقتصاد المهدد بالاختناق ، ولتحقيق « الحاجة للنمو والتوسع نحو الخارج » (على حد تعبير المذكرة) ، كانت الجاليات اللبنانية الجبلية ، ذات الاكثرية المارونية ، تنشط

في الخارج وفق ذات التوجهات ، وذلك في اطار « جمعية الاتحاد اللبناني » التي تأسست لها فروع عدة في بعض المدن المصرية واوروبا واميركا اللاتينية .

في ( ١٠ نيسان ١٩١٠ ) قدمت جمعية الاتحاد اللبناني مذكرة الى الحكومة العثمانية المركزية جمعت فيها كل مطالب «البورجوازية المارونية الجبلية » والتي تتلخص بالتالي :

- ١ فتح الموانىء اللبنانية للسفن البخارية .
  - ٢ \_ اقامة محكمة للتجارة في جبل لبنان .

٣ ــ تصدير التبغ اللبناني بواسطة المرافىء العثمانية الى كل
 البلاد وخاصة الى مصر .

- ٤ \_ اعادة سهل البقاع الى لبنان .
- ٥ انهاء مصادرة الملاحات وتحرير تجارة الملح .
- ٦ السماح بتصدير المشروبات الكحولية (٨١) .

في (٥ نيسان عـام ١٩١٢) اصدرت جمعية « الاتحاد اللبناني » واللجنة اللبنانية في باريس مذكرة موجهة الـى الدول الكبرى « ضامنة النظام الاساسي » تتضمن « الاماني اللبنانية » في اصلاح ادارة المتصرفية خلاصتها:

ازالة الفموض الموجود في النظام الاساسي باتجاه تطويره
 نحو دستور يتوافق مع اقامة حكومة مستقلة في ادارتها .

٢ ــ تعديل طريقة انتخاب اعضاء مجلس الادارة ، اما بتعميم
 حق الانتخاب على كل المواطنين ، واما بزيادة عدد الذين يحق لهم
 الانتخاب .

٣ - توسيع صلاحيات مجلس الادارة .

انرع صلاحية عزل الموظفين والقضاة من يد المتصرف وجعل العزل مرتبطا بقرار صادر عن مجلس الادارة .

٥ ــ زيادة عائدات الحكومة عـن طريق اجراء احصاء ومسـح جديدين ، لكن دون اي تعديل في اساس الضرائب القديمة (٨٢) .

في تشرين الثاني (١٩١٢) ، وحين عقد سفراء « الدول الكبرى » مؤتمرهم في استانبول لنعيين خلف ليوسف فرنكو باشا ، وجه « الاتحاد اللبناني » الى المؤتمر المذكور التلفراف الآتي بتاريخ (٣٠) تشرين الثاني :

« ان الاتحاد اللبناني يكرر الالتماس باسم الشعب اللبناني ان يخول الاصلاحات التي كرر طلبها مرارا ، وبالاخص جعل حكومة لبنان دستورية ، مستقلة فعلل بكل اعمالها الادارية ، وان يكون لمجلس الادارة حق التشريع مع جعله مؤلفا تأليفا نسبيا من جميع الطوائف ، ويلتمس ان تعاد الى الجبل املاكه واراضيه التي اخذت منه ولا سيما اراضي البقاع وبيروت ، وان يعطى رسوم جماركه وايرادات البوستة والتلفراف ، . الخ ، . » (٨٣) .

هذا التوجه المطلبي الذي حملته بشكل خاص « الجاليات اللبنانية » في الخارج كان ينتظم بصورة اساسية في خط الاستراتيجية الفرنسية وسياستها « السورية » . ذلك انه في سياق التحرك المطلبي « اللبناني » برز موقفان فرنسيان اكدا على اهمية هذا التحرك واعطياه دفعا وتشجيعا :

\_ في ( ٢١ كانون الاول ١٩١٢ ) اطلق الرئيس بوانكاريه «Poincaré» تصريحه حول «مصالح فرنسا في سورية ولبنان» مشجعا ضمنا هذا التوجه ومطمئنا الحركة المطلبة « اللنانية » .

- بعد يومين أي في (٢٣) كانون الاول ، رست المدرعة الفرنسية (جول فري) «jules Ferry» في ميناء جونيه وقامت قيادة المدرعة بزيارة رسمية الى البطريرك الماروني ، وكان لهذه المبادرة في اطار الظروف الدولية والداخلية القائمة تنذاك اكثر من معنى سياسي ، فدخول المدرعة الفرنسية الى ميناء جونيه هو من جهة كسر ضمني لقرار الحكومة المركزية العثمانية ، ومن جهة اخرى تأكيد على أهمية فتح الميناء للملاحة البخارية (٨٤) .

على صعيد محلي ، فسر الحدث علي انه تجاوز لبيروت ، المدينة ذات الطابع التاريخي الاسلامي ، وتأكيد فرنسي على توفير امكانية الاتصال المباشر بأوروبا للساحل الماروني ، بالرغم من استياء مسلمي بيروت ومعارضة الحكومة المركزية (٨٥) .

ان هذا كله توافق ايضا مع لحظة سقوط الاتحاديين المؤقت ، وصعود « الائتلافيين » المعتدلين ، وتعيين متصرف جديد للجبل : اوهانس باشا .

كل هذا ايضا ادى الى تحقيق عدد من المطالب المرفوعة قدمت مع تعيين المتصرف الجديد في (٢٣) كانون الاول (١٩١٢) . فلقد تم تحقيق ما يلى من المطالب :

ا ـ تعديل طريقة انتخاب اعضاء مجلس الادارة . فمنذ الآن ينتخب الاعضاء مندوبون عن السكان بنسبة واحد عن كل (١٠٠) منتخب .

 ٢ ــ ان المحاكم الموجودة في الجبل يمكنها ان تغطي القضايا التجارية .

٣ ـ سحب حــق المتصرف في تعليق عضوية اعضاء مجلس الادارة ، الا في الحالات التي يرتكب فيها العضو خطأ خطيرا ، وفي هذه الحالة لا ينفذ التعليق الا بناء علـــ موافقة اكثرية اعضاء المجلس .

) \_ ير فع عدد افراد الدرك من (٨٠٠) الى (١٢٠٠) رجل ، - يفتح ميناء جونيه والنبي يونس للتجارة (٨٦) .

في ( ٨ كانون الثاني ١٩١٣ ) رست باخرة فرنسية في ميناء جونيه ، كانت تقل القنصل الفرنسي ونائب قائد البحرية اللذين توجها في تظاهرة عسكرية شعبية ضمت عددا من الضباط الفرنسيين نحو بكركي لزيارة البطريرك الماروني ، وتأكيد دور فرنسا في تحقيق بعض المطالب المرفوعة . ففي الكلمة التي القاها البطريرك في استقبال زائريه تأكيد واضح على هذا الدور : « اننا نشكركم على هذا الاسراع في زيارة جونيه التي لا تشكل مرفأ لبنانيا فحسب ، بل مارونيا أيضا ، فتح بفضل اهتمام فرنسا بنا . . . انكم اذ تقومون بزيارتنا مع هذا العدد الكبير من ضباط البحرية ، كمن يقوم بزيارة بيته ويقيم بين افراد عائلته ، فانما هو برهان ساطع على الحب الذي يكنه الشعب الماروني نحو فرنسا منذ قرون » . وفي الكلمة ـ الرد يصف نائب قائد البحرية البطريرك بأنه زعيم واب لكل اللبنانيين يصف نائب قائد البحرية البطريرك بأنه زعيم واب لكل اللبنانيين

هذا الموقف التاكيدي على دور فرنسا في تحقيق بعض المطالب المحلية ، لـم يكـن الا ليطلق العنان للحركة المطلبية فـي متصرفية الجبل ، لتقدم مطالبها و « امانيها » في صيغة ايديولوجية تشكل في «خصوصياتها » المعلنة جذور التكون التاريخي للاتجاه اللبناني ـ الماروني المهيمن .

ومن بين المذكرات العديدة التي انهالت على مراكز القنصليات الاجنبية في بيروت ، لا سيما القنصلية الفرنسية ، مذكرة من مجلس بلدية زحلة تطالب بضم البقاع الى لبنان ، تحمل تاريخ آذار (١٩١٣)

وتقدم « براهين تاريخية واقتصادية » على ان البقاع هـو للبنانيين (٨٨) . ومن المفيد استعادة بعض « البراهين » الواردة في

المذكرة . تلجأ المذكرة في باب البراهين التاريخية على « ملكية » لبنان للبقاع الى عهد الامراء المعنيين والشهابيين ، فترى ان « لبنان امتد في عهد فخر الدين الثاني من حلب حتى حدود مصر » وتستشهد كيف أن الامير بشير الشهابي كان يعين من قبله « حكاما على البقاع ، وكيف « ان ملكيات عديدة تقع غربي السهل مسجلة الآن في قلم مساحة ولاية دمشق لعائلة لبنانية كبيرة هيم عائلة حنلاط » . كذلك تستشهد المذكرة بالمادة الثالثة من النظام الاساسى حيث ورد ان القضاء الثالث من لبنان يشتمل على زحلة وتوابعها ، لتستنتج « أن زحلة ليس لها من توابع الا السهل » . وتستشهد ايضا بمساعى داوود باشا ، المتصرف الاول في الجبل ، لضم بروت والحاق كل البقاع بمتصرفية الجبل . وتنتقل المذكرة الى «البراهين الاقتصادية» فتؤكد « أن البقاع بقى حتى (١٨٧٠) جزءا من لبنان من الوجهة السياسية والادارية . وان تعسف الحكومة التركية كان وراء مصادرته لمصلحة ولاية دمشق » ، وذلك كي « تلزم اللبنانيين بالانضمام الي الولاية والتخلي عن امتيازاتهم » . اما المبررات الاقتصادية للمطالبة « باعادة » السهل فتعرضها المذكرة كما يلى: - « أن السيول تجر ف تربة لبنان ، فتحرمه من الخصوبة لمصلحة السهل . اذن من الطبيعي ان نطالب بملكنا انتما وجد ، وان نعود البقاع لنا » .

« ان عددا من اللبنانيين يملك ايضا وحتى الآن جزءا لا يستهان به من السهل ، انه ارثهم وارض اجدادهم » ( تعطي المذكرة مثلا عائلة اده ) .

- « كان يمكن تجنب تحميل الدول الكبرى شكاوى اللبنانيين لو ان هؤلاء استطاعوا ان يزرعوا املاكهم ويحصدوا ثمارها بحرية وامان (...) . والواقع ان مخاطر هائلة تحيط بهم وبارزاقهم » تعدد المذكرة هذه المخاطر : تعسف الموظفين ورجال الدرك في قائمقامية البقاع التابعة لولاية دمشق ، المظالم الهائلة التي ترتكب

بحق الفلاحين اثناء الحصاد واثناء جمع الضرائب ، من مصادرات ووضع اليد على المال والاثاث والدواجن . .

تثير المذكرة في سياق تعداد المخاطر مسالة طبيعة الملكة الزراعية في البقاع . « في نظر الحكومة التركية ان المالك الشرعي للبقاع ليس هو المالك الفعلي . هذا الإخير لا يملك الاحق زراعة الارض التي تعود الى السلطان . وعليه فان مسن يشتري ارضا لا يحصل من الحكومة الاعلى ورقة تشير الى ان التكليف في استثمار هذه القطعة انتقل من فلان الى فلان . . لا اشارة لكلمة « بيع » . فاللبنانيون ليسسوا فسي نظر حكامهم سوى مزارعين بالاجرة . . . » (. . . )

وخطر اخير تؤكد عليه المذكرة هو خطر الكوليرا التـي تظهر في

سورية كل عام مع قدوم الحجاج الى مكة .. وتأتي الينا عن طريق سكة حديد الحجاز ... صحيح انه يوجد في لبنان حجر صحي على امتداد حدود زحلة \_ البقاع ، لكنه في هذه الحال سنضطر الى ترك املاكنا مهجورة ومحاصيلنا تتلف في محلها . والحركة التجارية تضعف ، فلا استيراد ولا تصدير . اما اذا توسعت حدود لبنان فيسمهل علينا عندها اقامة محاجر صحية بيننا وبين دمشق . ويمكننا بالتالي ان نجمع محاصيلنا بأمان . بذلك أيضا تبقى حركة التجارة حرة بيننا وبين مرفأ بيروت ... » .

- « ان عددا من القرى المسيحية في سهل البقاع تطالب طوعا بالانضمام الى لبنان ، لكنها تلتزم الصمت ، وتكتم تطلعاتها خو فا من سياط الدرك وانتقام الحكومة » .

بعد ان تشير المذكرة الى ان موازنة لبنان تقع كل عام في عجز قدره (٢٠٠) ألف فرنك لا تشارك الحكومة العثمانية في سده، تناشد المذكرة الدول الكبرى « في ان تأخذ بعين الاعتبار ضعف الحالة المالية للبنان بالتعويض عليه باعادة سهل البقاع » (٠٠٠) .

ان مثل هذه المذكرة التي وقفنا عند بعض مقاطعها الرئيسية تشكل انموذجا للتوجه المطلبي الـذي ســاد اوساط البرجوازية الجبلية واوساط « الجاليات اللبنانية » في العديد من مناطق العالم في فترة ما قبل الحرب ، وان من يستعرض مجلدات ارشيف وزارة الخارجية الفرنسية المتعلقة بلبنان وسورية في عامي ( ١٩١٢ – ١٩١٢ ) ، يجد سيلا من المذكرات والرسائل والبرقيات التي تحمل تواقيع اصحابها ، والتي تلتقي جميعها عند المطالبة « بتكبير لبنان » واكسابه مزيدا من الاستقلال على اساس تطوير نظامه الاساسي وتحويله الى دستور دائم .

### هوامش الفصل الخامس

|     | ورد في                                                                                                                                              | - 1   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| _   | Cité par Bruneau A.: op. cit; p. 195-196 et par Gontaut-Biron comte R.: "Comment la France s'est Installée en Syrie" (1918-1919), Paris 1923, p. 4. |       |
| _   | Correspondance d'Orient 15 Juillet 1919, p. 28-29.                                                                                                  | - 1   |
| _   | الاحصاءات مستخرجة من تقرير « الجنة الموازنة » Rapport sur le Budget Ordinaire des Services Civils (Affaires Etrangères).                            |       |
|     | نفس المصدر .                                                                                                                                        | - "   |
|     | Chevallier D.: "Lyon et la Syrie", p. 304.                                                                                                          | - (   |
|     | Archives Diplomatiques: 4e Série, Tome 130, Janvier 1914, pp.161 164.                                                                               | _ 0   |
| _   | Contaut Biron: op. cit; p. 4.                                                                                                                       | -7    |
|     | Documents Britanniques, T. X, p. 224, cité par Sadaka, Najib : "La Question Syrienne Pendant la Guerre de 1914 thèse", Paris 1940, p. 19-21.        | ~ Y   |
| ••• | Ducruet J.: "Les Capitaux Européens au Proche-Orient", Paris 1964, p. 6.                                                                            | - A   |
|     | Documents Diplomatiques Français (1871-1914), Ministère des Affaires Etrangères, Paris 1936, T. 2, p. 237-238.                                      | - 1   |
|     | ـ حكيم يوسف « سورية والعهد العثماني » ، ص ١٥٧ .                                                                                                     | - 1 - |
|     | . نفس المصدر ، ص ١٥٨ .                                                                                                                              | - 11  |
|     | - ٦٠ - ٥١ ص ٥٩ مـ ٦٠ - ١٠ المصدر السابق ، ص ٥٩ مـ ٦٠ - 3 Samné G. : op. cit; p. 59-60.                                                              | - 17  |
|     | - برو تونيق ــ المصدر السابق ، ص ٢٥١ م. Correspondence d'Orient No 71 Invier 1909 p. 220                                                            | - 17  |

- ١٤ \_ سمنه ج. المصدر السابق ، ص ٦٢ .
- Samné G.: op. cit; p. 62.
- Correspondance d'Orient le Novembre 1908.
  - ١٦ برو توفيق ، المصدر السابق ، ص ١٥١-٢٥٢ .
- ۱۷ ـ راجع مقالة كتبها الشيخ احمد طبارة ، بعنوان « واجباتنا بعـــد اعـــلان
   الدستور » في جريدة « الاتحاد العثماني » ۲۲ ايلول ۱۹۰۸ .
  - ١٨ ـ المنار ، مجلد ١١، جزء ١١ ، كانون الاول ١٩٠٨ ، ص ٩٣٨-٩٣٩ .
- ١٩ ــ راجع: داغر اسعد: مذكراتي على هامش القضية العربية القاهرة ــ بدون تاريخ ــ ص ٣٥٠ ودروزة محمد عزت: «حول الحركة العربية الحديثة» ، صيدا ١٩٥٠ ، جزء ١ ، ص ٢٤ .
- ٢٠ ــ الامير شكيب ارسلان ولد في الشويفات (جبل لبنان) ١٨٩٦ ، تلميذ وصديق الشيخ محمد عبده ، ربطته كذلك صداقة طويلة ومتينة مع الشيخ رشبد رضا ، كان يملك الكثير من ملامح الافغاني ، فكرا وممارسة .
   راجع «سيته الذاتية» المصدر المذكور سابقا ، لا سيما ص ٧٧-٨٨ .
- Goblet Y. M.: "La Vie Politique Orientale en 1909", Paris, P.98.
  - ۲۲ ــ نفس المصدر ، ص ۱۰۱ ،
  - ٢٣ ــ برو توفيق ، المصدر المدكور سابقا ، ص ١٤٨ .
    - ٢٤ نفس المصدر ، ص ١٥٠ ١٥٦ .
- ٢٥ ـ هذه الحملة كانت نتاج التحول في الخط الايديولوجي والسياسي « لجمعيـة الاتحاد والترقى » نحو الافكار « العنصرية والشوفينية » . وهذا التحول ، ما كانت اسبابه العميقة في المجتمع التركي ؟ هل هو مجرد تماثل «ابديولوجي» مع النزعة الامبريالية الفربية ، حمله عسكريون اتراك درسوا في الكليسات العسكرية الاوروبية ، وشكل بالتالي ايديولوجية «طبقة عسكرية تركية حاكمة» غير مؤهلة لتوحيد البلاد العثمانية ، وغير قادرة على فهم تعدد الاثنيـــات والمجتمعات في الدولة ؟ ام أن وراء هذه الايديولوجية التي عبرت عنها يومذاك، العديد من الصحف السياسية التركية؛ اسبابا خاصة تتعلق بتطور المجتمع التركي نحو تكون « بورجوازية تركية » ذات مصالح توسعية والحاقية في البلاد العثمانية ، أن مثل هذا الافتراض \_ وهو يتطلب على كل حال دراسة مستقلة .. يبرر .. منهجيا .. الكلام عن تحول الهيمنة التركية ذات الركائز السلطوية القديمة ( الخلافة ، والاقطاع بالمفهوم الاسلامي ) نحو « استعمار تركى » قاعدته بورجوازية تركية ناشئة ، وتعبيره السياسي : حكم عسكري بمثله « الاتحاديون » العسكريون · على كل حال ، مهما كان من امر اسباب نشوء «العنصرية» التركية ، فإن سياسة حكيم «الاتحادين» العسكريين اتصفت عمليا ، وكذلك اتصفت الحملة الإعلامية التركية ، بأشكال التوحه الاستعماري الغربي السائد آنذاك ، فموقف صحف «الاتحادين» مثلا الرافض لمطلب المشاركة العربية واعتماد اللغة العربية لغة رسمية فيسي الولايات العربية واستخدامها في البرلـــان العثماني ، يذكر بالسياسة الاستعمارية الاوروبية بومذاك ، أذ تستشهد الصحف التركية لتأكيد موقفها الرافض ، بمثل فرنسا حيال الجزائر وتونس ، وبمثل بريطانيا حيال الهند ، فتسرى

ان الهند لا تتمثل في البرلمان البريطاني ، كذلك قان البرلمان الفرنسي يخلو من نواب جزائريين وتونسيين .

في وجه هذه الامثلة ذات الدلالة على النزعة الاستعمارية التركية ، كانت المسحف العربية تستشهد بمثل الاتحاد السويسري حيث تعتمد ثلاث لغات رسمية ، وبمثل بلجيكا حيث تعتمد لغتان رسميتان وتعتبر ان علاقة العرب بالاتراك لا ينطبق عليها مثل فرنسا - الجزائر ، ومشل بريطانيا - الهند ، فهم (أي العرب) « عثمانيون » لهم حق المشاركة مسع الاتراك فسي بنساء الدولة العثمانية .

راجع مقاطع من هذا السجال السياسي الصحفي عند :

- برو توفيق ، المصدر المذكور سابقا ، ص ١٦٢ - ١٧٦ .

- و « ثورة العرب » (مغفل) القاهرة ١٩١٦ ، ابتداء من ص ١٥٩ .

٢٦ \_ مطران ندره ، المصدر المذكور سابقا ، ص ٣١ .

٢٧ ـ بيهم محمد جميل: « قوافل العروبة » . . . المصدر المذكور سابقا ) ص ٢٢ .

٢٨ ـ دروزة محمد عزت ، المصدر المذكور سابقا ، ص ٣٠-٣١ .

۲۹ سعید امین « الثورة العربیة الکبری ، مصر ، ( بدون تاریخ ) ، الجــزءالاول ، ص ۹ .

٢٠ ـ راجع لائحة المؤسسين والمنتسبين الرئيسيين للحزب في : دروزة ، المصدر المدكور سابقا ، ص ٣١ .

٣١ - راجع نص برنامج « حزب اللامركزية » في الملحق رقم ٢ .

٣٢ - برو توفيق ، المصدر المذكور سابقا ، ص ٣٨ .

٣٣ - في تصريح للصدر الاعظم كامل باشا ، في حكومة حسيزب «الحرية والائتلاف» اجاب على سؤال : « أية سياسة في الداخل ستتبنون ، حيال مختلف اعراق الامبراطورية ؟ » بما يلي : « ان قوانيننا لا تقيم أي فرق بسين المسيحيين والمسلمين (٠٠٠) ، اننا سنحترم التقاليد واللغات ايضا ، وسنزيد مسن حقوق ومبادرات الولايات ، اننا من انصار سياسة متحررة جدا (٠٠٠) » . ورد التصريح في :

- Correspondance d'Orient 16/12/1912, p. 519-520.

٣٤ - برو توفيق ، المصدر المذكور سابقا ، ص ٤٤٤ ، استنادا السي : محمد كرد على : خطط الشام ، دمشق ١٩٢٧ ، الجزء الثالث ، ص ١٢٩ .

٣٥ ـ بيهم محمد جميل ، « قوافل العروبة ...» ، ص ٢٢ .

٣٦ – من بين اعضاء اللجنة نذكر : « سليم على سلام ، احمد مختار بيهم ، خليل زينية ، الدكتور ايوب ثابت ، الشيخ احمد حسن طبارة ، البرت مرسق ، اسكندر عازار ، رزق الله ارقش ، سليم طيارة ، كامل الصليح ، محمد ابراهيم طبارة ، جان بطرس ، يوسف هاني ، محمد فاخوري ، بترو طراد ، جميل الحسامي ، حسن ناطور ، حبيب فرعون .

راجع برو توفيق ، المصدر السابق ، ص ٥٤٥ .

٣٧ - ثمة نسخة عن اللحة المطالب بالفرنسية محفوظة في ارشيف وزارة الخارجية الفرنسية في باربس .

كما وردت فقرات من نص اللائحة في كتاب : برو توفيق ــ المصدر السابق ، ص (٢٤١هــ٥٠) نقلا عن المنار ، مجلد ١٦ ، جزء ٢ ، فبراير ١٩١٣ .

- ٣٨ \_ بيهم محمد جميل ، المصدر السابق ، ص ٢٢-٢٢ .
- ٣٩ ـ مما يؤكد هذا الرأي ان خليل زينية والدكتور ايوب ثابت كانا من المؤسسين « لجمعية النهضة اللبنانية » التي كانت على صلة وثيقة بالقنصلية الفرنسية في بيروت ، كما يثبت ذلك وجود عدد من رسائلها وتقاريرها في ارشيف وزارة الخارجية الفرنسية في باريس ،
  - . ٤ بيهم محمد جميل المصدر السابق ، ص ٢٢-٢٢ .
- Samné G.: op. cit,. p. 85. [1]

  انظر ايضا صورة طبق الاصل عن الصفحة الاولى من جريدة «لسان الحال»

  في: زين زين ٤ المصدر السابق ٤ ص ٢١١ ٠
- Correspondance d'Orient 1Mai 1913, pp. 418-419.
- ٣٤ ـ الموقعون هم : كامل الصلح ، اسكندر عازار ، محمد ابراهيم طيارة ، ايوب ثابت ، جان بسترس ، سليم على سلام ، رزقالله ارقش ، احمد مختسار بيهم ، احمد حسن طبارة ، ابراهيم حكيم ، جوزف هاني ، محمد فاخوري، جورج رزقالله ، بترو طراد ، عبد الحميد غندور ، البرت سرسق ، حبيب فرعون ، جان نقاش ، فؤاد حنتس ، سليم بواب ، عبد الباسط فتحالله ، جميل الحسامي ، حسن الناطور ، نفس المصدر ، ص ١٩٤ .
  - ٤٤ \_ نفس المصدر ، س ١٩ .
  - ه } \_ برو توفيق ، المصدر السابق ، ص ٧٥ ٧٦ -
- Correspondance d'Orient 16 Mai 1913, p. 467-468.
  - ٧٤ ـ برو توفيق ، المصدر السابق ، ص ٧٩ .
- ٨٤ شهدت مدن المشرق العربي في الوقت ذاته حركات اصلاحية مماثلة ، رفعت نفس المطالب ، لكن من غير مطلب المستشادين والمفتشين الاجانب ، كان ذلك في دمشق ، بغداد ، البصرة ، وقد انتهت كما انتهت حركة بيروت دون ان تحقق اي مطلب اصلاحي ، راجع ، برو توفيسق ، المصسدر السسابق ، من ٥٤٥ ٧٠٠ ، وص ٨٨٨ ٠٠٠ .
- Voir Bruneau A.: op. cit; p. 190-191.
  - ٥٠ ــ برو توفيق ، المصدر المذكور سابقا ، ص ٥٠٥ .
  - ٥١ ـ اقتبسنا فقرات البيان من : برو توفيق ، المصدر السابق ، ص ٥٠٦ .
    - ٥٢ \_ نفس المصدر ، ص ١١٥ .
    - ٣٥ \_ نقلا عن النص الفرنسي:
- Correspondance d'Orient 10 Juillet 1913, pp. 13-16.
  - ٤٥ \_ ورد النص في : برو توفيق ، ص ١٥٥ ١١٥ .
  - ه ه \_ نقلا عن النص الفرنسي : 12. Correspondance d'Orient 10 Juillet 1913 . pp. 12.16
- -- Correspondance d'Orient 10 Juillet 1913, pp. 13-16.
  - ورد ایضا عند

- Samné G.: op. cit; p. 89.
- Ibidem, p. 89.
  - ۷ه \_ وردت بعض فقرات الخطاب ايضا عند :
     Ibidem, p. 89.
  - برو توفيق ، المصدر المذكور سابقا ، ص ٥١٩ ٥٢٠ .

- ٨٥ نفس المصدر ، ص ٢١٥-٢٢٥ .
  - ٥٩ ـ نفس المصدر ، ص ٧٧٥ .
- ٦٠ ـ ادرك شكيب ارسلان الذي عارض المؤتمر مخاطر انعقاده في باريس فكتب في مذكراته

« كنت ساخطا على عقد هذا المؤتمر ... وكانت وجهة نظري أن مؤتمسرا كهذا لا ينبغي ان يعقد في عاصمة كباريز لها ما لها من المطامح في سورية . ولا يجوز أن يعقد بينما الدولة مشغولة بالحرب البلقانية ، وقد نقدت قسما عظيما من السلطنة ، وسقطت اهميتها العسكرية والسياسية ، وان سقوط اهمية الدولة لا ينحصر ضرورة في الترك وحدهم ، بل يتناول جميع المسلمين لان الاوروبيين مهما اجتهدنا ومهما حاولنا التظاهر بالقومية لا يعرفون المسلمين الا امة واحدة اذا سقط بعضهم رأيت الاوروبيين احتقروا الجميع » . . الامير شكيب ارسلان: سيرة ذاتية ، ص ١٠٩ ٠

- 71 Samné G.: op. cit; p. 91.
  - ٦٢ \_ كما ورد في :

- Samné G. : op. cit; p. 93
- 75 Ibidem, pp. 93–94. - 78
- Ibidem, p. 90.
- 70 Ibidem, p. 94.
  - ۲۱ « مذکرات جمال باشا » ص ۲۱
  - ٧٧ نفس المصدر ، ص ٧١ ، راجع ايضا «ثورة العرب» ، ص ٨٠-٨٠ .
- ٨٨ « ثورة العرب » ، حيث نجد وصفا دقيقا لزيارة الوقد واستقباله في اسطنبول ومباحثاته التي اجراها مع المسؤولين ونص التقربر الذي وضعه الوفيد لز بارته، ص ۸۲ ـ ۹۲ .
  - ٦٩ نفس المصدر ، ص ٩٩ .
    - ٧٠ ـ نفس المصدر ، ص ١٠٠
  - ٧١ ـ نفس المصدر ، ص ١٠٠ ، كان ذلك رأى الزهراوي وعبد الكريم الخليل .
  - ٧٢ ــ راجع تفصيل اعتقال ومحاكمة على المصري في «ثورة العرب» ص ١٠٦ـ١٠١ .
- ٧٣ أن القلق على مصير سورية الذي كان يشغل بال « الاتحاديين » العسكريين الاتراك قبيل نشوب الحرب ، يبرز الى حد ما في مذكرات جمال باشا . راجع: ص (٦٩-٧٨) · راجع أيضا: « الاستخبارات والجاسوسية فيسى الدولة العثمانية » .
- ورد في الكتاب تقرير سفير تركيا في فرنسا الذي رفعه الى وزارة الخارجية التركية ومفاده:
- « أن الحكومة الافرنسية بعثت بتعليمات سرية الى سفيرها في الاستانة والى قناصلها في بيروت ودمشق والقدس تتعلق بخطة العمل الواجب ان تسير عليها . هذه الخطة تتلخص بضرورة الاعتماد على العنصرين الكاثوليكي والماروني في آثارة شغب في سورية ولينان يدفع الافرنسيين لان بتدخلوا فعليا في شؤون تلك المنطقة ، ويدير هذه الحركة مباشرة السفير الفرنسي فيسى الاستانة » ، ص ۱۱ .

(17)137

- ٧٤ نسمع صدى التعبير عن هموم واقع الجبل في :
- Samné G.: op. cit; p. 216.

اضحت الهجرة في بداية القرن العشرين ـ بعد أن كانت في بدايات النصف الثاني من القرن الماضي مورد ازدهار ـ عامل خراب واستنزاف لاقتصاد الجبل ، يقدم سمنة كمثل على خطورة نتائج الهجرة الاحصاءات التالية المائدة الى سنوات ما قبل الحرب :

- ـ في قضاء كسروان : عدد المكلفين ١٥٥٤٩ ، عدد المهاجرين ١٠٢٠٦ .
  - في البترون : عدد المكلفين ١٦٢٦ ، عدد المهاجرين ٦٨١٧ .
    - في جزين : عدد المكلفين ٩٨٣ ، عدد المهاجرين ٢٢٣١ .
      - \_ في زحلة : عدد المكلفين ٣٠٠٠ ، هـدد المهاجرين ١٥٠٧
- Samné G.: op. cit; p. 216.
- ٧٦ يعلق الدكتور توفيق توما على كتاب خيرالله ـ وهو من انصار نفس الاتجاه ـ « بالرغم من ان الكتاب يحمل عنوان « سورية » ، وهي لفظة استخدمت كما نستخدم الان لفظة « اوروبا » ، فان ما عنى به خيرالله هو ان يبرهن للعالم ان اللبنانيين قد اثبتوا انهم جديرون وقادرون على ان يكونوا مستقلين : فمنك ان قدم اسلافهم الفينيقيون حرف الهجاء ، ركيزة ومتن كــــل الثقافات والحضارات الانسانية ، لم يتوقف سكان لبنان ابدا عن المشاركة في تطوير الحضارة العالمية » .

#### داجع:

- Touma T.: T. II, p. 680.
- ٧٧ من كراس بعنوان: الاتحاد اللبناني في القطــر المصري والمسألة اللبنانية ، القاهرة ١٩٢١ ، محفــوظ في ارشيف المكتبة الشرقيـة ـ جامعة القديس بوسف ، ص ١ .
  - ٧٨ ـ بشارة خليل الخوري : حقائق لبنانية ، بيروت ١٩٦١ ، ص ٨٠ .
- Le Liban et ses Ports: Note refutative en reponse à la décision Y1
  du conseil des ministres ottoman concernant la fermeture des
  ports libanais. Djounié le 8 Novembre 1909.
  - ارشيف المكتبة الشرقية اليسوعية .
    - ٨٠ ــ نفس المصدر ٠
  - ٨١ \_ بشاره خليل الخورى « حقائق لبنانية » ، ص ٨١ .
- Cité par Correspondance d'Orient 10, Juillet 1912 et par Samné G.: AY op. cit; p. 223.
  - ٨٣ ــ « الاتحاد اللبناني والمسألة اللبنانية » ، ص ٦ .
- \_ وجدنا في ارشيف وزارة الخارجية الفرنسية مذكرة بالفرنسية ترفيع نفس المطالب التي قدمتها اللجان اللبنانية الاخرى:
- Exposé des plaintes et desiderata des libanais. Le Comité des cèdres du Liban, Beyrouth le 29 Avril 1912. Turquie Vol. 116, p. p. 105.

- AE — Samné G.: op. cit; p. 222. - 10 - Touma T.: op. cit; T. II, p. 704. - Correspondance d'Orient 1', Janvier 1913. 7X -٨٧ ـ نقلا عن : - Touma T.: op. cit; T. T. II, pp. 704-705.
- Le Bequaa aux Libanais !!! Memoire présenté aux gouvernments λλ des grandes puissances protecrices du Liban, par les Conseils municipaux de la ville de Zahlé et du Mont-Liban. Zahlé, Mars 1913.

ارشيف المكتبة الشرقية ، جامعة القديس يوسف - بيروت .

1 (1,2,4,0) at a notation with \$ = \$ 7 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$ 1 \ \$

وفاي بر إلى منقف بن مريعة لا قد الدينور والهيج الاقبور قالة تم عها

. . . . !

### الفصل السادس

تطور الاتجاهات السياسية في الحرب العالمية الأولى بين القمع العسكري التركي والوعود الامبريالية « الجذابة » ( ١٩١٨ — ١٩١٨ )

### Mesti 12 12 U

سخور الادمارات السطحية في أثان الأسلام الأسلام وي الشمع "ماسور التوضيح والسمية الاسريان و الدينات و أ 1994 – 2014

# الامبرياليات ، (الاثنيات)، والجماعات الدينية

في معرض وصفه لعلاقات الجماعات القومية والدينية في السلطنة العثمانية بالقوى الاوروبية ، كتب جورج قرم يقول:

« لقد وصلت التناحرات القومية الى قمتها في خلال الحرب العالمية الاولى ، وتحولت الى مذابح . فقد قامت القوى الاوروبية بتقديم الوعود الاكثر رعونة الى جماعات السلطنة ، واعدة اياها ، دون ادنى اهتمام بالامكانات العملية لتحقيقها ، باقامة وطن للامة الارمنية ، وللامة الكردية ، وللامة المارونية . . . فالمسألة كانت تعني وقتها القضاء على الدولة العثمانية ، وحتى اعادة القسطنطينية الى اليونان . . » (1) .

والحقيقة ان هذه الصورة العامة تعكس الواقع بشكل ما . ونكتفي هنا بالاشارة لأوجهها الرئيسية في المناطق التي تكو"ن موضوع دراستنا .

كان من نتائج تصريح الرئيس الفرنسي بوانكاريه عام (١٩١٢)، ان دعم موقف المسيحيين المعتمدين على حماية فرنسا في معارضتهم سياسة المركزة والتتريك ، وفي نزعتهم نحو الاستقلال .

لكن العلاقات بين الامبرياليات الاوروبية نفسها لـم تكـن قد استقرت بعد على قاعدة نهائية للتقسيم . فمـا ان دخلت تركيا الحرب الى جانب المانيا حتى اعلن لويد جورج بكثير من الحماس: « لقد دقت ساعة القدر الكبيـرة موعـد تصفيـة الحساب مــع تركيا . . . » (٢) . ماذا كان اذن في جعبة الدبلوماسية البريطانية ؟

منذ (١٩١٢) كانت الديبلوماسية البريطانية في مصر تتجه نحو تبني فكرة كيتشنر القاضية باقامة دولة مستقلة في سورية والجزيرة العربية ، وذلك بهدف التضييق على الاتراك ، ومعاكسة ادعاءات فرنسا بشأن حقوقها « التاريخية » في سورية ، واقامة منطقة نفوذ انكليزية بين مصر والهند (٣) . هذه الفكرة ارتكزت على عاملين داخليين :

- استياء الاوساط المدينية الاصلاحية في مدن « المشرق » من السياسة التركية المركزية .

\_ الخلاف الذي كثيرا ما كان ينشب بين الشريف حسين والوالى التركى في مكة (٤) .

وفي سياق المحادثات السرية التي بدىء بالقيام بها منذ بداية الحرب (تشرين الثاني ١٩١٤) كانت الامبرياليات تختبىء في مشاريعها اذن ، وراء ستار اقامة دول « اثنية » وطائفية . فبوجه الحاح فرنسا التي كانت تريد « سورية كاملة ومنطقة الاسكندرون وقيليقية حتىى سلسلة جبال طوروس » ، لىم تتأخر الحكومة الروسية عن اثارة مشكلة الارمن : « فالارمن يحلمون بمرسين مع المنطقة المجاورة المأهولة بالارمن . وكانت روسيا قد وضعتهم دائما في حمايتها ، وليس باستطاعتها الان ان تتخلى عنهم » (٥) .

في ( ٢٠ آذار ١٩١٥ ) ، قدمت بريطانيا بشأن المحادثات الفرنسية الروسية الجارية بعض التحفظات على مشروع التقسيم هـ ذا ، باثارتها مسألة « اقامة دونة عربية ـ مسلمة مستقلة » . كتب السفير الانجليزي الى سازانوف ، وزير الخارجية الروسي في هذا الموضوع : « ترى حكومة جلالته انه من الضروري منذ ان يختفي الاتراك من القسطنطينية (...) اقامة دولة اسلامية مستقلة في مكان يصبح المركز السياسي للاسلام (...) ، هذه الامبراطورية الاسلامية ربما تضم الجزيرة العربية «L'arabie» ، وبصورة موازية من الضروري معرفة ما اذا كان ينبغي ضم قسم آخر من آسيا الصغرى اليها ، وفي حال الايجاب ، أي منطقة هذه سوف تكون ؟ (٢) .

ان امثلة المحادثات السرية ، بين الدول الامبريالية عديدة ، لكن ما يهمنا هو معرفة كيف كانت تظهر ردات فعل مختلف الاتجاهات السياسية المحلية على هلذه المشاريع التقسيمية الامبريالية المختبئة وراء ستار اقامة دول « وطنية » .

الم المستخدم المستخد

# مواقف اللجان «السورية ـ اللبنانية » في الخارج

عند اندلاع الحرب ، ظهرت للعيان في الخارج ، الميول « الانفصالية » الضمنية التي تكلم عنها جورج سمنه .

في الخامس عشر من شهر آب (١٩١٤) . بادر خيرالله خيرالله ، مؤسس اللجنة اللبنانية في باريس ، الى التطوع في الجيش الفرنسي ، واعلان نداء مؤثر « لمواطنيه المبعثرين في مختلف انحاء العالم » ، يدعوهم فيه للالتحاق في الجيش الفرنسي « لخدمة قضية الحق والحرية والمساعدة على خلاص بلدهم » (٧) .

بعد ثلاثة اشهر من هذا التاريخ ، تحل اللجنة اللبنانية ، ويقوم عدد من المسيحيين المقيمين في باريس بالالتحاق في الجيش الفرنسي . الهدف : يشرحه خيرالله في هذه الكلمات : « اننا اردنا اتخاذ موقف سياسي يكون تكملة للسياسة الفرنسية في الشرق (...) ولاعطاء هذا الموقف كل اهميته ، وليكون له الصدى المطلوب في لبنان وسورية ، فان اشتراك لبنانيين وسوريين في فرقة فرنسية امر ضروري (٨) .

على ماذا كانت تقوم السياسة الفرنسية في الشرق ؟

قد يكون من الضروري القول مجددا: 'ان ما يهم فرنسا كان سورية بكاملها . فلبنان كمتصرفية صغيرة ، لم يكن ليستحق ان يحظى بالاهتمام وحده .

من اجل ذلك سوف نلاحظ تغيرات اساسية في تاليف ، وفي التجاهات اللجان اللبنانية \_ السورية في الخارج ، في الفرب عامة وفي فرنسا خاصة .

لقد لعبت المتطلبات السياسية الفرنسية دورا مهما في هذه التحولات (٩). فلمعاكسة الوعود الانجليزية السرية المقدمة للشريف حسين حول خلق « المملكة العربية » ، ومن اجل قلب التوازن القائم في معاهدة سايكس ـ بيكو لمصلحتها ، لجأت فرنسا الـي وسائل عديدة من بينها : تجنيد « اصدقائها السوريين \_ اللبنانيين » في الخط العام لديبلوماسيتها (١٠) .

وما نؤكده هنا ليس فرضية بدون اساس . فمذكرات ومشاهدات « اصدقاء » فرنسا ، زعماء الحركة « الانفصالية » السورية ـ اللبنانية في باركس تؤكد ذلك : ندرة مطران ، جورج سمنه ، شكري غانم .

في كتابه « سورية الغد » المنشور في باريس عام (١٩١٦)، جمع ندرة مطران الحجج الاساسية لمعارضي التدخل الفرنسي في سورية وجهد في دحضها . وقد كتب لاقناع الرأي العام الفرنسي المعارض للسياسة « الاستعمارية » لدى الحكومة الفرنسية :

« ليس لفرنسا الا ان تهتم بسورية ، فهي المكمل الضروري لامبراطوريتها الافريقية . فدمشق ، المدينة المقدسة ، وباب الكعبة والمركز المحافظ على التقاليد الاسلامية والعربية ، تشكل بالنسبة لفرنسا قمة الصرح ، ودعائمه هي الجزائر وتونس وفاس . وبما ان القاهرة والقسطنطينية ليستا لها ، فيجب ان تكون دمشق من

نصيبها . وهكذا فهي تستطيع من هناك قيادة التطور الوشيك الحدوث السوريين والعرب (...) فمن سورية تستطيع ان تراقب بشكل فعال بؤر الاتجاهات الوحدوية الاسلامية ، التي سيحاول الاعداء خلقها واستغلالها ضدها . فاذا امسكنا بالراس، غدا الجسم تحت تصرفنا المطلق (۱۱) .

واستنتج ندرة مطران بعد ان بيئن غنى سورية (١٢) : « ان فرنسا باحتلالها سورية لا تمارس سياسة عواطف ، بل انها تجد ما يشبع كل مصالحها المادية . كما ان السوريين لا يريدون ان يصدقوا ان فرنسا يمكن ان تتخلى عنهم في اللحظة الاخيرة ، بعد ان كانت حاميتهم ومصلحتهم (١٣) .

ويتوجه مطران بعدها بالكلام السبى اللبنانيين (سكان جبل البنان) (١٤) ، الذين يطالبون فقط بالاستقلال « اللبناني » ، مسن اجل اقناعهم بالانضمام الى دولة سورية محمية من فرنسا . وبعد جدال يسعى الى رفض اساس حججهم (١٥) ، يهاجم مطران بشكل مباشر الاكليروس الماروني اللذي كان يقود حركة « الاستقلال اللبناني » . يتساءل ندرة مطران : لماذا يقف الاكليروس الماروني موقفا معاديا من مسالة خلق دولة سورية واحدة ؟ أيخافون من ان تكون حكومة مثل هذه الدولة مؤلفة مسن المسلمين فقط فيضيعون هم بالتالي في خضم اكثرية مسلمة ؟

ويجيب نخلة مطران « ان هذه الفرضية لا تقوم على اساس ، لانه في ادارة تقوم على العدل والمساواة ، الكفاءة والحق هما وحدهما اساس القيم . . . . » (١٦) .

وفي رأيه ان موقف البطريرك المعارض لانشاء دولة سورية ، يجد تفسيره في واقع « ان هذا الرئيس (البطريرك) واتباعه يفارون على امتيازاتهم السياسية ، فالسلطة المدنية هـــي ضرورية جدا ،

ليس نقط بالنسبة لنفوذهم الديني ، وانما ايضا وبصورة خاصة للحفاظ على املاكهم من الاراضى » (١٧) .

ومن اجل تهدئة قلق المسيحيين الشديد في الجبل ، وخاصة ، الموارنة من بينهم ، كتب مطران يقول : « اتشكون في ان فرنسا قادرة وعادلة بما فيه الكفاية لوضع كل واحد في مكانه ؟ اذن فما عليكم الا تسهيل مهمتها ، انتم الذين تحبونها ، ولا تعيقوا مهمتها الخيرة بنقاشات فارغة . برهنوا لها على ان حبكم لها هــو فعلى وليس ا فلاطونيا . هي من اعطتكم امتيازات الاستقلال ، انها خير حكم قادر على استخدامها بما يناسب تطوركم: فاتركوا انفسكم لارادتها » (١٨) . كما ان نخلة مطران لا ينسى ايضا ، الاصلاحيين المسلمين العرب من ولايتي بيروت ودمشق ( رفاق الامس في مؤتمر ١٩١٣) والذبن بدأوا منذ عـام (١٩١٥ ـ ١٩١٦) بطالبون بدولة عربية مستقلة: « وهناك ايضا ، بين السوريين ، حزب يعتقد حتى الان بامكانية استقلال سورية . وهناك ايضا من يريد اعادة بناء امبراطورية عربية . وغيرهم ايضا ممن ينادى بكونفيدرالية تضم جميع البلاد العربية الاسيوية ، وحتى الافريقية . . . غير أن من ينادي بهذه المشاريع ، ليسوا الا المثقفين والمثاليين الذين لا يملكون اية ممارسة في الحياة السياسية . . . » (١٩) ، بعد أن يبين الصعوبات التي تعترض مثل هذه المشاريع ( الخلافات الدينية ، الفقر ، العجز في الادارة . . ) . بكتب مطران : « كلا : ان السوريين الواعين ليس لديهم أي وهم ، حول امكانية استقلالهم ، ولا حول مقدراتهم الذاتية؛ لحماية ديمومة مثل هذه الحكومة المستقلة (...) ان السوريين يعرفون جيدا ، رغم كل الاشاعات المتحنية ، ان فرنسا تحترم ، في مستعمراتها التي تدين بالاسلام ، التقاليد الاسلامية ، وانها ادخلت فيها نظاما مزدهرا تحسد عليه فاذا ما تحرروا عن طريقها ، فانهم سوف يكونون بكل تأكيد اكثر سعادة ... » (٢٠) هذا الجدل الذي يقيمه نخله مطران مع مختلف الميول السياسية التي تطرح السؤال حول مصير لبنان وسورية عام (١٩١٦)، له علاقة

بتناقضات الوضع العالمي وعلاقات الامبرياليات فيما بينها . صحيح ان جميع المعاهدات السرية بين الحلفاء قد استقرت في تلك الفترة ، الا ان كل طرف كان يحاول جاهدا في نفس الوقت الخروج مسن الحرب ، بعد ان يفرض على الصعيد المحلي « الامر الواقع » الذي يسمح له باجراء مباحثات ما بعد الحرب ، من موقع قوة . ان نشاط ندرة مطران الاعلامي في باريس ينخرط في خط الديبلوماسية الفرنسية الساعية لتثبيت مواقعها « المحلية » في سورية . لكن لم يكن هذا النشاط هو الوحيد .

في ( ١٥ تشرين الناني عام ١٩١٦ ) اصدر وزيسر الحربية الفرنسي قرارا بتشكيل « فرقة الشرق » التي غايتها تنظيم مقاتلين في فرق مساعدة من اصل « عثماني » ( ارمن وعرب ) يتطوعون رغبة في الخدمة ضد تركيا . هذه الفرقة تشكلت في قبرص ووضعت تحت القيادة الفرنسية . رغم انها لا تشتمل على وحدات فرنسية الا انها كانت كما يقول جورج سمنه « رصيدا للحكومة الفرنسية » (٢١) .

في بداية عام (١٩١٧) تجمع بعض قدامى مؤسسي « اللجنة اللبنانية » تحت اسم : « اللجنة المركزية السورية » (٢٢) . ان نشاط هذه اللجنة وبياناتها تشكل مثلا آخر على تزاوج حاجات الدبلوماسية الفرنسية مع بعض ردود الفعل « المحلية » في الخارج .

يؤكد البيان التأسيسي للجنة ، « ان هدفنا ، ولنقل ذلك بكلمة واحدة ، هو تحقيق انعتاق سورية تحت القيادة الفرنسية (...)

« عمليا اننا نصر على اربعة اهداف محددة :

ا سمتابعة واكمال التجنيد في «الفرقة السورية» : انها المهمة الاكثر الحاحا .

٢ \_ اقامة صندوق اغاثة لسد الحاجات الاولية للوطن ، بعد تحريره مباشرة .

٣ \_ مركزة جميع التنظيمات التي تستهدف تحرير سورية .

إ ـ وضع دراسة لصيفة النظام القادم في سورية ، بموافقة الحكومة الفرنسية . ويضيف البيان : « ان اللجنة تتعاون مع السلطات الديبلوماسية والعسكرية الفرنسية ، وتقوم بدور الوسيط بين السوريين وبين حكومة الجمهورية التي ينتظرون منها تحريرهم » (٢٣) .

هذا التعاون مع السلطات العسكرية الفرنسية أدى ، وفق راي جورج سمنه ، الى تنظيم « فرقة \_ الشرق » هذه الفرقة « التي سمحت للسوريين المهاجرين بالقتال من اجمل تحرير وطنهم » (٢٤) .

عدا ذلك ، ما هي اشكال العمل الاخرى التي قامت بها اللجنة ؟ (٢٥) .

يعرض جورج سمنه ، وكان سكرتيرا للجنة ، صفحات طويلة مصحوبة بالوثائق عن اعمال اللجنة ونشاطاتها السياسية : فقد ارسلت وفودا الى كل البلدان التي تقيم فيها جاليات سورية لبنانية من اجل الدعاية السياسية . وقدمت الالتماسات العديدة الى السيد رببو رئيس المجلس ووزير الخارجية الفرنسي ، ونظمت كذلك الاحتماعات والندوات . . . (٢٦) .

لكن مهما يكن من امر ، فان الحركة لم تكن في الواقع سوى صدى للعمل السياسي الفرنسي . فنشاطات غرفة تجارة ليون ومارسيليا ، ونشاطات البعثات الفرنسية في سورية ، كانت تؤلف بالفعل الجوانب الاساسية لمظاهر هذه السياسة التي كانت تفصح عنها في ذات الوقت نشاطات « اللجنة السورية المركزية » (٢٧) .

اما بالنسبة للدور العسكري للجنة ، فلم يكسن له وجود فعلي .

ففي عام (١٩١٨) اضطر رئيس اللجنة شكري غانم ان يصرح: « ان نتائج التجنيد كانت بالفعل قليلة الاهمية ، فحتى الآن لم يصل عدد المتطوعين من كل سورية الى اكثر من (٥٥٠) رجلا » (٢٨) .

ومهما يكن من امر هذه « النخبة » والدور الذي لعبته في خدمة السياسة الفرنسية ، نستطيع التأكيد ان هذه «النخبة» ذات الثقافة الفرنسية ، والمنبثقة عن برجوازية مسيحية يرتكز صعودها وثروتها اولا واخيرا الى التوسع الفرنسي في سورية كانت ترى « تحررها » وتبحث عنه عبر الطريق التبي رسمته لها الوعود الفرنسية والظروف العالمية . غير ان طموحها في لعب دور «تاريخي» ( كما يستدل من ادبها السياسي ) : ( اقامة وطن \_ دولة في كل سورية بما فيها لبنان ) ( ( ) ، وفي لعب دور « القادة المثقفين للشعب » ( حسب تعبير ماركس سايكس الذي استخدمه في لقاء معهم في باريس ) ، لم يكن ليجد صدى او تجاوبا لا في صفوف الشعب في سورية ، ولا في الاوساط المثقفة ذات الوضع الاجتماعي والتاريخ الثقافي المختلفين .

(17)

المري والمعلق الفائد والمستنبي في المستنبي و المستنبي و

ر الما المان ا إلى يعاني واستعمام اللسرية عن المسالة الأهاء قام معني أدن لو الصور المنافعة المستوية الواقع من إمامه المستمام المناف المنافقية البراء الرحمة والتنقيب ابالدين المنواطية السر TO INTERPORT THE PARTY IN THE WELL WILLIAM HEREN HE التعادة الكود ـ ق ، والمستقل بن إو تواويا مسينية لاتم تعدو تف mention to the latter of his and the latter of the state الله والمراج المراج الم مرابعه و الله الما الله المسلم المسلم المسلم الما المسلم الما المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المناسب إن الورد الرائح إلى الأن الأرا الأداء الله الموقيق الإسهالي المواجع المام المحاجز UT \_\_\_\_ II الوالو الإيتالي والكلايا البا اللبعان بعل بلهله المالية المراحب والمساوون ماكا

يوا فصرفات ومداله بالا

## الموقف في الداخل جمال باشا والتيارات السياسية المحلية

#### أ ـ مهمة جمال باشا في سورية والفاء (( امتيازات )) جبل لبنان

دخلت الحكومة التركية الحرب في ( ٢٨ تشرين الشاني عام ١٩١٤ ) . وبعد هذا التاريخ بعشرة ايام ، كلف جمال باشا وزير البحرية ، بمهمة عسكرية في سورية ، علي رأس الجيش الرابع تستهدف : « القيام بهجوم على القوات الانكليزية المرابطة على قناة السويس ، واعادة الامن والنظام الى سورية » . « فالاخبار الآتية من سورية تؤكد ان هناك اضطرابات وشفيا سببها نشاطات بعض الثوار العرب » . هذا ما اكده انور باشا لقائد الجيش الرابع .

بدأ جمال باشا ، فور وصوله الى دمشق ، باتخاذ تدابير من شانها قبل كل شيء ، الغاء « الامتيازات » السياسية لجبل لبنان .

في تشرين الثاني ، ارسل مفرزة من الجيش اجتاحت الجبل . وتمركزت القيادة العسكرية في عاليه (٣٠) . وفي الوقت ذاته ، وضع المتصرف بصفته « موظفا عثمانيا » هو واداريوه وعسكريوه تحت تصرف القيادة العسكرية . وبعدها باشر جمال باشا بنفي بعض اعضاء مجلس الادارة وبعض الموظفين الكبار المعروفين بعلاقاتهم الوثيقة

بالقناصل الاوروبيين ، وخاصة القنصل الفرنسي ، الى خارج البلاد (٣١) . ثم لم يلبث أن عاد جمال باشا خلال عام (١٩١٥) فعزل جميع اعضاء المجلس ، وعين أعضاء جددا مكانهم ، كذلك عزل المتصرف أوهانس باشا ، معينا مكانه الحاكم على منيف بك (٣٢) .

من المؤكد ان هذه التدابير كانت تستهدف الفاء كل حجة قد تدعو الى التدخل الاوروبي في سورية . لكن جمال باشا بعمله هذا كان يقضي على كل ما يمكن ان يشكل موضع انتماء سياسي «خاص» بالنسبة للاهالي المسيحيين وخاصة الموارنة بينهم ، من مثل « مؤسسات النظام الاساسي » ، « حماية فرنسا » ، استقلال الكنيسة المارونية . . . الخ . هذا ما يفسر لماذا حاول جمال باشا اذلال البطريرك الماروني في مناسبات عديدة ، وذلك باجباره على القيام بزيارات صعبة له (٣٣) ، او اجباره على تبني سياسته وتأييدها بشكل علني (٣٤) ، كل هذا كان من شأنه تحقيق الهدف والساسي « للاتحاديين » بعد ان دخلوا الحرب: تثبيت تبعية المناطق وفرض « الطورانية » كايديولوجية عرق متفوق وقائد .

في الخطبة التي القاها مدير المدرسة الحربية في القسطنطينية، امام الضباط الاتراك المتوجهين السبى الجبهة ، تبدو واضحة الايديولوجية العنصرية التي يلجأ اليها في عملية التعبئة . يقول : « نحن قبل كل شيء اتراك » انني اتساءل لماذا يسموننا عثمانيين ، وما هو العثماني ؟ انه تركي احتل هذه البلاد بواسطة جيشه التركي . انه لاكثر فخرا لنا ان يسمونا باسم الشعب الذي ننتمي اليه وليس باسمه هو . ايها الاصدقاء ستصبحون قريبا في الجيش، وقواد جنودنا الابطال : علموهم انهم اتراك وانهم يحاربون الإعداء من اجل تركيا ومن اجل علم تركيا ، وسوف يحرزون النصر .

« وكونوا اكيدين ان الهوية التركية هي افضل لنا من الاسلام، وان الفخر بالنسب هو اعظم شرف » (٣٦) .

لم يكن جمال باشا بعيدا تماما عن تأثيرات هذه الايديولوجية العنصرية . صحيح ان مواقفه كانت تتضارب في بعض وجوهها ومراحلها ، لكنها كانت تتجه بخطها العام نحو الهدف نفسه الذي أتينا على ذكره قبل قليل ، أن وضع مواقف جمال باشا في مراحلها الظرفية يساعدنا على فهم وضع الحركات السياسية المحلية ، لا سيما العربية الاسلامية منها وبرامجها وتحالفاتها اثناء الحرب .

ونستطيع ان نميز مرحلتين قاطعتين في سلوك جمال باشا تجاه هذه الحركات ، وبالتالي في ردود فعل هذه الاخيرة على سلوكه .

المرحلة الاولى تشتمل على تحضير الحملة الاولى على قناة السويس (شباط ١٩١٥).

ـ المرحلة الثانية تبدأ مع الفشل الذريع لهذه الحملة، وحصار الحلفاء له ، وانتشار المجاعة وتكاثر عدد المشتبه بهم حوله .

#### ب ـ في المرحلة الاولى السلوك المهادن للاصلاحيين من العرب المسلمين

ان « الثوار العرب » الذين تكلم عنهم انور باشا في حديثه مع جمال باشا لم يكونوا سوى الذين شاركوا في الحركة المطلبية الاصلاحية في بيروت ، والتي وجدت تكملة لها في نشاطات المؤتمر العربي في باريس ، انهام بالتحديد بعض المثقفين العرب المسلمين الاصلاحيين الذين سبق وتعرف عليهم جمال باشا في « المنتدى الادبي العربي » في اسطنبول (٣٧) .

والمثقفون المسيحيون لا سيما المهاجرون منهم ، الذين ما ان بدات الحرب حتى بداوا يجهرون بأعلى صوت بنهاية الامبراطورية

العثمانية ، ويبشرون بانفصال سورية ، دون الاخذ بعين الاعتبار ما لهذه التصريحات من ردود فعل خطيرة في الداخل (٣٨) ، كل هؤلاء كانوا في عداد « الثوار » ، ومع ذلك لم يكن جمال باشا مستعجلا جدا في تصفية هؤلاء . فبعد الفاء « امتيازات » جبل لبنان ، وهي المهمة المستعجلة جدا ، صار تحضير الحملة على قناة السويس هو الشغل الشاغل . وهذا ما يفسر موقفه المهادن من « الاصلاحيين » وخاصة المسلمين منهم في تلك الفترة .

يقول جمال باشا: « منذ وصولي الى دمشق ، بدأت بتحضير الحملة العسكرية على القناة . وقد ركزت كل جهودي على خلق جو من الحماس الديني والوطني في البلاد العربية . وقد نظمت بمساعدة الزعماء العرب المدعوين بالاصلاحيين مهرجانا لهذا الهدف » (٣٩) .

في الخطاب الذي القاه في المهرجان ، حاول جمال باشا ايضا مصالحة « القومية التركية » مع « القومية العربية » (.)) .

ويتابع: « لقد اردت اتباع سياسة مصالحة وعفو في سورية (٠٠٠) كان عندي ثقة كبيرة في الحيزب الاصلاحي (١٤) لدرجة انني لم اتردد في حضور عيد وطني في بعلبك ، نظمه عبد الكريم الخليل ، وحيث لم يكن يرافقني سوى حارسي الشخصي والوالى السوري » (٢٤) .

على كل حال ، ان ما تتابع من حوادث سوف يبرهن على ان هذه الثقة لم تكن الا نتاج ظرف تكتيكي (٣١) وكان الهدف منها استمالة العارب والمسلمين لتجنيدهم في الحملة العسكرية على القناة .

هناك فرضية اخرى ، قد تفسر مثل هذا السلوك . اذ من المكن ان يكون جمال باشا قد راوده سرا مشروع اقامة سلطنة

مستقلة تحت حكمه . في هذه الحالة ، كان سلوك جمال باشا المهادن يستهدف استمالة المعارضة المحلية .

على ان هذه الفرضية ليست اكيدة ، وهبي ترتكز على آراء بعض المراقبين الذين حاولوا بعد الحرب تفسير «شهر العسل» الذي حدث بين جمال باشا وبين زعماء العرب (٤٤) . من جهة اخرى ، لا نجد اي تأكيد لمثل هذه الفرضية في « الوثائق السرية الروسية » ولا الفرنسية او الانجليزية ، ولا حتى عند من كانت له علاقة وثيقة بجمال باشا نفسه (٥٤) . ومهما يكن من امر ، فان هذه الفرضية ، اذا تبينت صحتها مع الوقت ، فهي تقع في فترة قصيرة جدا . فجمال باشا كان دائما علي وجه التقريب ، أمينا للخط « العسكريتاري » التركي الذي جمعه مع طلعت وانور من (١٩١٣) .

طوال الفترة الاولى التزم الاصلاحيون العرب المسلمون من جهتهم موقف الحذر . فحتى مسألة الاصلاح على قاعدة اللامركزية تراجعت الى الوراء (٧٤) . في حين ان « تصفية الحسابات » مع المعارضة في شتى اشكالها كانت دائما محتملة من قبل الحكم العسكري التركي .

## ج ـ في المرحلة الثانية ( حزيران ١٩١٥ ـ ايار ١٩١٦ ) : سياسة الارهاب

لم يكن من هزيمة الجيش التركي وخسائره الثقيلة في حملته على قناة السويس الا ان تزيدا في قلق جمال باشا وحدره .

ثم جاء الموقف السلبي للاهلين من الدعوة للخدمة العسكرية وتردد الشريف حسين واولاده في تقديم المساعدة العسكرية الموعودة لجمال باشا ، يدفعان باتجاه اتباع سياسة انتقامية تجاه كل ممثلي المعارضة العربية (٨٤) .

اما موقف الاصلاحيين المسلمين في ولايتي بيروت ودمشق ، والذين كانوا بأغلبيتهم ينتمون الى الجمعية السرية «العربية الفتاة» او الى «حزب اللامركزية الادارية» . فلم يكن بامكانهم معارضة جمال باشا الذي يحتل البلاد عسكريا . اما البرنامج الاصلاحي فقد تخطته الاحداث ، ولم يعد ملائما ، فوجدوا انفسهم مجبرين على ممارسة سياسة تراجع مستمرة امام جمال باشا (٩٤) .

غير ان الظروف الموضوعية السائدة في البلاد كانت تدعو للاعتقاد بأن تمردا ضد الاتراك كان محتملا تماما ، فحصار بيروت والمرافىء الاخرى الساحلية كان له نتائج قاسية على التبادل الذي كان في اساس الحياة الاقتصادية للمنطقة . « فلقد اقفلت المخازن والعديد من المشاغل والمعامل ( خاصة النسيج والسجاير ) ابوابها . مما ادى الى بطالة واسعة . كذلك ادى النفاد التدريجي للمخزون من البضائع المصنعة ، واصدار النقد الورقي المتتابع من قبل الباب العالي ، الى ارتفاع هائل في الاسعار . فالذهب صار نادرا ، وصار موضوع مضاربة واسعة جدا . كذلك سيطر الاحتكار على سوق الحبوب ، وقد عانى الجبل اللبناني والمنطقة الساحلية المعتمدين على المناطق الاخرى في الحصول على الحبوب ، الكثير من جراء هذا الاحتكار (...) وكان ان ضربت المجاعة الناتجة عن هذه الظروف الاحتكار (٥٠) .

ومما زاد في خطورة هذا الوضع ايضا انتشار الجراد في نيسان (١٩١٥) (٥١) . وكان وضع الاتراك من ناحية اخرى يسير من سيىء الى اسوأ على الصعيد العسكري: فبعد هجوم الحلفاء على الدردنيل الذي استطاع الاتراك صده ، توالت الهزائم والمشاكل فنشبت حملة القناة ، وقامت ثورة الارمن ، ونجح الهجوم العسكري الانجليزي

على الطرق . كل هذا كان ينبىء بقرب النهاية الحتمية لتركيا .

هذه العوامل مجتمعة تؤلف على الصعيد الموضوعي ، ارضا خصبة للثورة ، لكن اللذي حدث هو عكس ما قد نتصور ، ان « الاصلاحيين » المسلمين لم يفكروا اطلاقا باستغلال هذا الوضع في تلك الفترة (٥٢) ، وجمال باشا هو الذي سيبادر الى اتخاذ الخطوة الاولى لتجنب احتمال اي ثورة او تحرك معاد . كيف ؟ ان جمال باشا نفسه ينبئنا بذلك : « لقد زارني الشيخ اسعد الشقيري ، مفتي الجيش ، في نهاية حزيران (١٩١٥) ، وانباني بأن علامات تنذر بالعصيان بدات تظهر في أفق سورية ، وان كامل بك الاسعد نائب ولاية بيروت والقاطن حاليا احدى قرى قضاء صيدا يملك معلومات مهمة حول هذا الموضوع » (٥٣) .

وعندما حضر كامل الاسعد امام جمال باشا ، اكد له هذا الاخير : « لقد كانت سعادتكم واثقة جدا بالاصلاحيين واعطيتموهم صلاحيات واسعة (...) ففي هذا الوقت تجد رضا الصلح النائب السابق لولاية بيروت ، وعبد الكريم الخليل ، يتآمران للقيام بعصيان في مناطق صور وصيدا » (١٥) . هذه الوشاية اكدت لدى جمال باشا مخاوفه وقلقه واعتقاده بأن الثورة اصبحت على على الابواب في مناطق الجنوب الذي « لم يخضع للياسات على حدد قول جمال باشاللمناقبة الجيش التركي » (٥٥) .

لكن ، أكان هذا الاستنتاج ينطبق على امكانات الواقع وعلى برنامج الاصلاحيين ؟

يحدثنا محمد جابر صفا ، الذي كان موقوفا بناء على وشاية مفتي الجيش وكامل الاسعد ، عن نشاط عبد الكريم الخليل في الجنوب: كان الخليل مفوضا ، من قبل جمعية عربية اندمجت مع «حزب اللامركزية » . باشر هذا الاخير في (١٨ تشرين الاول ١٩١٤)

في تأسيس فرع للحزب يقوم برنامجه على اللامركزية ، في صيدا وصور وبعض مناطق جبل عامل (٥٦) .

لكن من جراء انضواء العديد من الاشخاص من ذوي الميول المتعددة ، الصادقة منها والانتهازية ، الى لجان الفرع ، لم يتأخر خبر انشاء هذه اللجان عن الانتشار (٥٧) . ان ما كان يجري اذن هو نشاط سياسي كان قد بدىء به قبل الحرب علي قاعدة برنامج سياسي سائد هو برنامج الاصلاح اللامركزي . كما ان «صفا» يفسر وشاية كامل الاسعد انطلاقا من المنافسة القائمة بينه وبين رضا الصلح ، حيث ان نجاح هذا الاخير في ولاية بيروت كان قد بدا بالتهديد الفعلي « للسلطة التقليدية » لكامل الاسعد . كما انه كان ينظر الي ترشيح عبد الكريم الخليل للمقعد الشيعي في البرلمان ينظر الحرب ، عي انه « تعد على حقه الشخصي في تمثيل الشيعة » (٥٨) .

ان وشاية كامل الاسعد اذن لم تكن سوى محاولة من قبله لابعاد منافسيه السياسيين . ولكن جمال باشا كان بحاجة على كل حال الى حجة يبرر بها سياسته التصفوية والارهابية .

فقد أوقف العشرات من الاشخاص في تموز عام (١٩١٥) ، في المناطق المذكورة سابقا (٥٩) . وقد امتد القمع بعدها الى كل المناطق في ولايتي بيروت ودمشق . وفي (٢٠ آب ١٩١٥) ، وبناء على الاحكام الصادرة من قبل محكمة عاليه ، شنق (١١) شخصا في ساحة البرج ، التي دعيت فيما بعد « ساحة الشهداء » في بيروت .

كان من بينهم عشرة مسلمين ومسيحي واحد (٦٠) . وقد تتابعت حملات التوقيف والحكم بالاعدام . وفي (١٦ ايار ١٩١٦) شنق واحد وعشرون متهما في بيروت ودمشق (٦١) . كما ان الاحكام بالموت والتوقيفات تتابعت بحق اشخاص عديدين : ٦١ شخصا

حكم عليهم بالموت خطأ ، كما ان احكام نزع ملكية ونفي صدرت بحق عائلات بأكملها (٦٢) . فكل فرد كان له ادنى علاقة باللجان الاصلاحية القديمة او بالقنصليات الاجنبية في بيروت ودمشيق هو مشبوه وملاحق (٦٣) . والرسائل المبعوثة الى اوروبا او الى مصر صارت موضوع مراقبة بوليسية قاسية ، واقل تعاطف يبدي مع الحلفاء في الرسالة كان كافيا لاصدار حكم الاعدام حتى على المرسل الله (٦٤) .

. . . .

هذا القمع الشديد لم يكن يتناسب في عنفه مع الحجم الفعلي للحركات السياسية التي كانت قد بدأت ترى النور في جبل لبنان وفي ولايتي بيروت ودمشق . لان هذه الحركات لم تكن غير متناسقة وموحدة في برنامجها وميولها فحسب ، بل ايضا وخاصة ، انها كانت غير قادرة في الداخل على وضع مصالح ووجود تركيا في خطر . فالبعض ( المسيحيون عامة ) كانوا يتطلعون الى التدخل الفرنسي . ولكن كان ، من بينهم ، من لا يهمه الا لبنان فقط ، وغيرهم ممن لا يدعون الا الى الوحدة السورية تحت الحماية الفرنسية . بالنسبة يدعون الا الى الوحدة السورية تحت الحماية الفرنسية . بالنسبة وتحقيق « حقوق العرب » داخل الدولة العثمانية ، وكانت وسائل نضالهم ، كما رأينا في مواقف « النخبة » المنتمية السي العائلات الوجيهة المدينية والبورجوازية الناشئة، على احياء الحضارة العربية الكلاسيكية بواسطة « التربية » و « التعليم » . انه اذن وبكلمة واحدة ، « طموح رومانطيقي » جاء الاضطهاد العنصري الذي مارسه جمال باشا ليزيده حدة وقوة .

لقد صرخ محمد المحمصاني قبل موته ، مستندا الى المشنقة : « انني مذنب ، اذا كان حب الحرية وارادة تحرر بلادي ذنبا . التحرر ، لقد اردته ، وبدلا من ان اشعر بالندم ، انني سعيد بأن أكون ضحيته الاولى . ان وعينا ينتفض ، نحن العرب ، المنحدرين

من احدى اجمل حضارات العالم ، عندما نفكر بالانحطاط الذي جرتنا اليه القبائل البربرية الاناضولية الرحل ، لقد نلنا ما فيه الكفاية من نير الاستعباد التركى . . . ، » (٦٥) .

ولكن لا الوسائل السياسية ، ولا برنامج العمل ، استطاعا ان يجيبا على هذا الطموح المؤثر .

وبوجه هذه السياسة الارهابية ، لم تبد المعارضة الاسلامية العربية أية مقاومة ، فهي غير قادرة على التحرك وقيادة ثورة على الاتراك دون الوقوع في فخ سياسة الاستعمار . فبرنامجها السياسي الاصلاحي برنامج يضيع بين التناقضات المعقدة مع الاتراك من جهة ، ولا يطرح موقع الجماهير مسن كل ذلك . وهكذا كانت قيادات الحركة السياسية في المشرق بلونيها المسلم والمسيحي وباتجاهيها المعارض للغرب او المتحالف معه واقعة بنفس المأزق ، مدفوعة للموت أو الى الهرب ، أو الى انتظار التدخل الاوروبي . اذن على أية تهمة ارتكز جمال باشا في اصداره احكام الاعدام وتنفيذها ؟ كانت التهمة هي « اثارة البلبلة من اجل فصل سورية عن الامبراطورية العثمانية ، بالاشتراك مع دولة اجنبية عدوة : فرنسا » ومن اجل دعم هذا الاتهام بالحجج والبراهين ، قام جمال باشا بعد عودته الى تركيا ، بنشر وثائق وجدت في القنصلية بمال باشا بعد عودته الى تركيا ، بنشر وثائق وجدت في القنصلية الفرنسية في كل من بيروت ودمشيق (٦٦) .

في الواقع ، نجد في هذه الوثائق العائدة الى سنوات ما قبل الحرب ( خاصة عسام ١٩١٣ ) عرائض تعبر عن طموحات بعض الشخصيات المسيحية بالاستقلال (٦٧) ، وبيانات متعلقة ببرنامج حزب « اللامركزية » (٦٨) .

ولكن ينبغي الاشارة الى ان هذه الوثائق كانت قد صودرت من قنصليتي دمشق وبيروت منذ ان دخلت تركيا الحرب ومنذ وصول جمال باشا الى دمشق (٦٩) .

فلماذا اذن لم يستعملها هذا الاخير الافي عام ١٩١٥ ؟

اما برنامج حزب « اللامركزية » فكان معروفا منذ عام (١٩١٢)، ومعترفا بشرعيته . وموقف المسيحيين كان ينتظم منذ زمن طويل ضمن منطق « الحماية » الاوروبية المفروضة على الامبراطورية العثمانية ، والتي اضحت مع الوقت « عرفا » تقبلته الدولة مرغمة .

من غير المفيد اذن ان نستدرج الى نقاشات «حقوقية » شكلية او اخلاقية لتثبيت الصفة الاستبدادية والتعسفية لسياسة جمال باشا وتأكيد « براءة » المتهمين (٧٠) . فما هـو مؤكد بالنسبة لنا ان « تصفية الحساب » هذه مع المعارضين ، مهما كانت مواقف هؤلاء » تجد تفسيرها في السياسة الديكتاتورية العسكرية التي اصابت بقمعها ، ليس فقط العرب مسن مسلمين ومسيحيين ، بل ايضا العديد من الليبراليين الاتراك (٧١) . ولم تكن العرقية التركية التي ارتكز اليها النظام العسكري ، الا لتزيد هذا التوجه القمعي حدة وعنفا .

اخيرا لم يكن تدهور الوضع العسكري نتيجة فشل حملة السويس الا ليدعو جمال باشا الى خلق جو من الارهاب والقمع يستطيع معه ، كما يصرح بذلك ، اخافة الاهالي وسُل اي حركة محتملة . وبالفعل ، فان جمال باشا كان يخشى دائما من احتمال وقوع غزو فرنسي بريطاني على الشاطىء ، وكان ان صرح بذلك في مذكراته حين قال : « ان الفضل يعود الى الخطوات التي اتخذتها، خاصة عام (١٩١٦) ، في اننا تجنبنا ثورة في سورية طوال السنتين والنصف التي تبعت تمرد حسين » (٧٢) .

أكان جمال باشا على علم بالاتصالات السرية التي حصلت بين بعض العناصر العربية في دمشق وبين الشريف حسين ؟

كلا ، لانه كان هو نفسه متعجبا ومفاجأ عندما اندلعت ثورة الحجاز في (١٠ حزيران ١٩١٦) (٧٣) .

الما ي أنه عود « الاعراق ية • ١٠ من منم و الاعتلام (٢٠١٥) • هندي الاعراق (٢٠١٥) • هندي العربي المارة (٢٠١٥) • ا مناه الله مناه مناه مناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه المنا

The office of the property of

الراب المرابع ا المرابع المرابع

# طبيعة العلاقات بين الشريف حسين وبين الحركات السياسية المحلية في المشرق العربي

خلال عام (١٩١٥) ، وخلال رحلات الامير فيصل ، ابن الشريف حسين ، الى سورية واسطنبول ، اقسام الامير اتصالات ومباحثات مسع الجمعيات العربية العاملة في دمشق « العهد » و « العربية الفتاة » (٧٤) . وكان ان اسفرت هذه المباحثات ، التي اطلع فيها اعضاء الجمعيتين على بداية مراسلات الشريف حسين ومكماهون ، عن صياغة مذكرة سلمت الى فيصل لتكون قاعدة للتحالف المطروح مع انجلترا (٧٥) . الفكرة الاساسية فيها كانت ، الاعتراف ، من قبل انجلترا ، باستقلال البلاد العربية الواقعة ضمن الحدود التالية :

- شمالا : خط مرسين - اضنة الى ما يوازي خط العرض (٣٧) شمالا ، ومن هناك على طول خط : بيرجبك ، اورفا ، مادرين، ميدبات ، جزيرة ابن عمر ، اماديا والحدود الفارسية .

\_ في الشرق: من الحدود الفارسية حتى خليج البصرة .

- في الجنوب: المحيط الهندي ( باستثناء عدن حيث يحافظ على وضعها الخاص ) .

\_ في الفرب: شواطىء البحر الاحمر والمتوسط حتى مرسين. كان للتحالف مع انجلترا صفة دفاعية ، وبالمقابل يعطى الانجليز نتيجة تدخلهم ، افضلية اقتصادية شاملة (٧٦) .

نستطيع الاستنتاج ، اولا انه عبر جمعية « العربية الفتاة » التي انتمى اليها اكثرية المثقفين المسلمين في ولاية بيروت (٧٧) مرت العلاقة بين الحركة السياسية المشرقية « الاصلاحية » وبين المشروع « الانجليزي الشريفي الاستقلالي » . فما هو سبب هذا الانتقال من موقف يطالب « باللامركزية » السي آخر يطالب بالانفصال الكامل « للمشرق العربي » ؟ اليس ثمة اشكال ؟

لفهم مثل هـذا الاشكال . يجب ان نعين التاريخ والسياق التاريخي اللذين انضجا مثل هذا البرنامج من قبل القادة السياسيين المسلمين في بيروت ودمشق .

حسبما جاء في كتاب « امين سعيد » (٧٨) الفني بالوثائق والشهادات ، حول موضوع « الثورة العربية » ، ترك فيصل دمشق الى الحجاز حاملا مذكرة القادة ، حوالي نهاية كانون الاول (١٩١٥) - أي بعد حملة جمال باشا الارهابية ضد جميع دعاة الاصلاح والمعارضين (٧٩) .

في هذا السياق بالذات وضعت المعارضة العربية « المشرقية » نهاية لترددها فيما يختص بالقطيعة النهائية مسع الاتراك لتتبنى المشروع الانجليزي \_ الشريفي الذي كان يحضر في ذات الوقت ، من هنا يمكن ان نستنتج ايضا ان جمال باشا رغم تخوفه مسن وجود « طابور خامس » في سورية ، وبالتحديد على الساحل : بيروت ، وصيدا وصور وجبل عامل ، ورغم تشديده في القضاء على أي مشتبه به ، فانه من المؤكد انه كان يجهل امر المراسلات السرية التي حصلت بين انجلترا وبين الشريف حسين في الحجاز ، ويجهل مسن جهة اخرى الاتصالات بين فيصل وزعماء « دمشق » (٨٠) .

ان ما يهمنا هنا هو تحديد العلاقة بين الموقف البريطاني الفعلي من جهة وبين مشاريع مصائر المناطق « المشرقية » من جهة اخرى . كما طرحتها سراسلات حسين ومكماهون .

لقد حصل تبادل رسائل بين هنري ماكماهون ، المفوض البريطاني في مصر ، وبين الشريف حسين من تموز عام (١٩١٥) ، وكانون الثاني (١٩١٦) (٨١) اشير فيها اكثر من مرة لمصير هذه المناطق .

في احدى الرسائل الموجهة السبى الشريف حسين . يجيب مكماهون على طروحات الشريف حسين وقيادات « دمشق » بما يلي : « ان مرسين واسكندرون وبعض الاقسام السورية الواقعة غرب دمشق وحمص وحماة وحلب لا يمكن ان يقال انها عربية محضة . فيجب ان تستثنى من الحدود التي ذكر تموها . . . اما الاراضي التي تستطيع انكلترا العمل فيها بملء الحرية ودون ان توقع ضررا ، بحليفتها فرنسا ، فان لي السلطة التامة ، باسم حكومة صاحب الجلالة ان اعطيكم المواثيق التالية :

ان انكلترا مستعدة \_ على اساس تلك التعديلات \_ ان تعتر ف باستقلال العرب ، وتقديم المساعدة لهم في الحدود التي اقترحها شريف مكة . . . . » .

ثم يشير مكماهون الى تحفظ بريطاني آخر بخصوص مصير بعض مناطق العراق: « اما فيما يتعلق بولايتي البصرة وبفداد ... فان العرب يعرفون ان مركز انكلترا ومصالحها فيه ... تتطلب شكلا اداريا خاصا ومراقبة خاصة للمحافظة على تلك الانحاء من الاعتداءات الخارجية وتأمين راحة واطمئنان السكان وتوطيد مصالحنا المشتركة فيها » (٨٢).

(11)

من خلال هذه التحفظات يمكن الاستنتاج ان الموقف البريطاني من « الدولة العربية » لم يلتق مع رغبات الشريف حسين والمذكرة الاولى المقدمة . فقد ظل الموقف مشدودا بشكل اساسي الى المصالح الامبريالية التسي ( رغسم تناقضها الداخلي ) ترجمتها اتفاقية سايكس ـ بيكو .

ماذا كان رد الشريف حسين حيال تحفظات بريطانيا بشان مرسين واسكندرون ، والساحل الفربي السوري ، وولايتي البصرة و بغداد ؟ في الرسالة الجوابية (٥ تشرين الثاني سنة ١٩١٥) كتب الشريف حسين: « . . . رغبة في تسهيل الاتفاق وخدمة الاسلام . . . فاننا نتنازل عن اصرارنا في ضم مرسين واضنة الى المملكة العربية . اما قضية حلب وبروت وسواحلهما فهي عربية صرفا ، وليس هناك فرق بين المسام العربي والمسيحي العربي . . » . اما بالنسبة للعراق فيقول: « لما كان العراق قسما من المملكة العربية ، وكان مركز حكوماتها في عهد على بن ابي طالب والخلفاء والذين تبعوه . . . فان العرب القريبين والبعيدين ينظرون الى هملذا القطر نظرة اعتبار خاصة ، ولا يستطيعون أن ينسوا بسهولة تقاليدهم وذكرياتهم . . . (٨٣) . لذلك اعتقد أنه ليس في المستطاع أقناع الشعب العربي بالتنازل عن هذا القطر ، انما رغبة منا في تسهيل الاتفاق واعتمادا على عهودكم في المادة الخامسة من كتابكم ، وحفظا لمصالحنا المشتركة في هذا القطر فقد نوافق ان نترك لمدة قصيرة الاراضى التي تحتلها الجيوش البريطانية تحت ادارة انكلترا لقاء مبلغ من المال يدفع كتعويض عن مدة احتلال تلك المنطقة واحترام اتفاقكم مع شموخها . . » (١٨٤) .

في رد مكماهون يستمر التحفظ البريطاني بشأن ولايتي حلب وبيروت : « اما بشأن ولايتي حلب وبيروت فحكومة بريطانيا العظمى قد فهمت كل ما ذكرتم بشأنها ودونت ذلك عندها بعناية تامة ، ولكن لما كانت لفرنسا حليفتها مصالح داخلة فيهما ، فالمسألة تحتاج

الى نظر وثيق ، وسنخابركم في هذا الشأن مرة اخرى في الوقت المناسب (٨٥) .

ويجيء رد الشريف في اول كانون الثاني (١٩١٦) وفق هذه الصيفة الفامضة: « . . عند اول فرصة تضع فيها اوزار هذه الحروب سنطالبكم بما نغض الطرف عنه اليوم لفرنسا في بيروت وسواحلها » (٨٦) .

وهكذا ، فبالرغم من ان مسالة مصير سورية الفربية لم تكن قد حسمت بعد ، فقد قبل الشريف حسين عدم اثارة هذا الموضوع طيلة الحرب . وعلى اساس تلك الوعود التي تظهر فيها بوضوح دبلوماسية بريطانيا الامبريالية اعلن الشريف الثورة في مكة في ( . ١ حزيران ١٠١٦) (٨٧) . وفي ( ٢١ تشرين الاول) نادى بنفسه « ملكا على العرب » ؛ لكن الفرنسيين والانجليز لم يعتر فوا له سوى بلقب « ملك الحجاز » (٨٨) .

راهن الشريف حسين وابناؤه منذ البداية على امكانية انحياز الفرق العربية الموجودة في الجيش العثماني المتمركز في سورية . لكن جمال باشا كان قد ابعد هذه الفرق عن سورية في اطار الخطوات الاحتياطية التي اتخذها ووضعها على الحدود الروسية (٨٩) . فوجد الشريف نفسه مضطرا الى الاعتماد على اتباعه من القبائل العربية في مكة والطائف والمدينة (٩٠) .

وادرك الانجليز بسرعة ، وفي ذات الوقت ، اهمية تنظيم وتدريب هذه القبائل . فلجأوا منذ البداية الى وسيلة فعالة قضت بتحرير الضباط والجنود العرب « العثمانيين » ، اسرى الحرب في العراق ، وارسالهم الى الحجاز لانجاز هذه المهمة . ومن اجل حمل هؤلاء على التطوع بملء ارادتهم عمد الانجليز ايضا السي القيام بحملات تحريضية بينهم كاشفين لهم عسف الاتراك واساليب جمال باشا الارهابية (٩١) .

و فق هذه الخطية ، تركت في (١٦١ ايلول ١٩١٦) سفينة انجليزية ميناء « بومباي » الى جدة حاملة على ظهرها تسعة عشر ضابطا وثلاثمائة جندي عربي (٩٢).

ان لائحة اسماء المتطوعين الموضوعة من قبل فايز الفصين ، تسمح لنا بأن نتبين انهم كانوا بشكل اساسي عراقيين ، دمشقيين و فلسطينيين (٩٣) . أكان يعني ذلك انه لم يكن هناك اي متطوع من جبل لبنان او من المناطق التي ستكون « لبنان الكبير » بين الثوار العرب في الحجاز ؟

انه من الضروري التذكير هنا بأن التطوع عبر سورية كان قد اصبح مستحيلا بسبب التدابير الاحترازية التي قام بها جمال باشا قبل اعلان الثورة وبعدها .

على انه باستطاعتنا ذكر بعض الحالات الفردية: حالة فايز الفصين ـ المسيحي اللبناني الذي لجأ الى بومباي ومن هناك توجه نحو جدة على ظهر السفينة الانجليزية (٩٤) ، اسكندر عمون ، محامي مسيحي من جبل لبنان اقام في القاهرة وكان سابقا رئيسا « لجمعية الاتحاد اللبناني » (٩٥) ، كذلك حالة رشيد رضا ( مسلم من طرابلس وصاحب مجلة المنار في القاهرة ) الذي ايد الثورة من موقعه الديني وافتى « بوجوبها » بعد ان انقلب الحكم التركي لا على العرب فحسب ، بل على الاسلام ايضا (٩٦) .

بيد ان هذه الحالات الفردية ما لبثت ان تنظمت في مصر في اواخر عام (١٩١٧) في «هيئة قومية » تعمل لدعم الشورة سياسيا «وتحض السوريين على الالتفاف حولها وتأييدها » (٩٧) . وتفصيل ذلك كما يروي امين سعيد ، ان كامل القصاب الذي سبق وقام بدور ضابط الاتصال في شتاء ( ١٩١٤ ـ ١٩١٥ ) بين الجمعية «العربية الفتاة » في دمشق من جهة والشريف حسين وابنائه مسن

جهة ثانية ، تسلم بعد اعلان الثورة ادارة المعارف الحجازية ، « فنظمها طبقا للانماط الحديثة المتبعة في سورية ومصر ، فلم يرق ذلك للحسين الذي كان يفضل البقاء على الاساليب التقليدية القديمة » . ففضل القصاب السفر الى القاهرة في اواخر سنة (١٩١٧) للعمل في المجال « القومي » في الخارج . « وهناك لاحظ وجود نشاط كبير يبديه الافرنسيون في المحيط السوري اللبناني لاقناع هؤلاء واولئك بأن مصير بلادهم صار مقررا وانها ستكون من نصيب فرنسا . . . كما لاحظ خلو الميدان من هيئة قومية . . تتعاون مع الثورة وتدعو لها . . . » (٩٨) .

بناء عليه تألفت بمبادرة قام بها القصاب « هيئة قومية ضمت الدكتور عبد الرحمن شهبندر ، والسيد محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار ، ورفيق بك العظم ، واحمد مختار الصلح ، وحسن حمادة المحامي وغيرهم ، جعلت شعارها : تأييد الثورة العربية ومقاومة الاستعمار الافرنسي » (٩٩) .

حاولت هذه الهيئة القيام بدور دعائي للثورة في اوروبا ، واقترحت بعد نيل موافقة الامير فيصل ، ايفاد بعثة اللي اوروبا برئاسة مثقف مسيحي من بلاد الشام هو اسكندر عمون ، تشرح للراي العام الاوروبي القضية العربية . وكان الوفد يتشكل ويهم بالسفر « حين وصلت الى القاهرة جريدة « القبلة » لسان حال الحكومة الهاشمية تحمل في صدرها خبرا اثار ضجة كبرى » وهو محاكمة سجين حاول الفرار من السجن « بقطع يده ورجله من خلاف » . ويعلق امين سعيد على ذلك : « وتناقلت الالسن الخبر في القاهرة فرحب اناس بتطبيق احكام الشرع الشريف ، واستغرب ذلك آخرون ، واجتمع بعض اعضاء الوفد الذين دعوا للسفر ، وذهبوا الى دار الوكالة العربية معتذرين عن السفر » (١٠٠) .

وفي هذه الاثناء نشب خلاف بين الضباط السوريين والضباط العراقيين الذين شكلوا الاكثرية في الجيش العربي حول مسألة

القيادة ، فكان ذلك سببا ظرفيا اضيف الى الاسباب الظرفية الاخرى (تجربة القصاب في ادارة المعارف الحجازية حضر «القبلة») فكان ان تشكل في حوالي آذار للسيان عام (١٩١٨) في اوساط السوريين المثقفين المقيمين في مصر ، اتجاه يحاول طرح « القضية السورية » باستقلال عن حركة الشريف حسين .

يحدثنا امين سعيد عن هذا الاتجاه بقوله: « دعا القصاب واخوانه السوريون في القاهرة الى اجتماع عام درسوا فيه الموقف ووافقوا على انشاء حزب سياسي سوري » .

« ووقع الاختيار على السيد ميشال لطف الله من اعيان السوريين المسيحيين رئيسا للحزب الجديد ، والسيد محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار وكيلا للحزب الجديد ، والسيد سليم سركيس (صحافي سوري) سكرتيرا للحزب . وتألفت اللجنة الادارية كما يلي : رفيق العظم ، وكامل القصاب ، والدكتور عبد الرحمن الشهبندر ، والدكتور خليل مشاقة ، والمحامون اسكندر عمون ، ووهبه العيسى ، وحسن حمادة اعضاء » (١٠١) .

اما مبادىء « الحـزب » الجديد فيوردها امين سعيد كمـا يلى (١٠٢):

ا ــ ان تكون سورية بجملتها على وحدتها القومية مستقلة استقلالا تاما تضمنه جامعة الامم وتضمن دستوره ضمانا لا يخل بهذا الاستقلال .

 ٢ ــ تكون حدود سورية القومية كما يلي: جبال طوروس شمالا ، ونهر الخابور والفرات شرقا ، والصحراء فمداين صالح جنوبا ، والبحر الاحمر فخليج العقبة ورفح فالبحر المتوسط غربا .

٣ \_ يكون الحكم في سورية على مبدأ اللامر كزية ، ويكون

اساس قوانينها واحكامها مدنيا ما عدا الاحوال الشخصية فانها تبقى كما هم، .

٤ \_ يكون دستورها على مبدأ اللامركزية ضامنا لحقوق الاقليات .

وحاول الحرب الاستحصال على «عهد» سن المندوب البريطاني في مصر بشأن تحقيق مطالبه ، فجاء رد الحكومة البريطانية في ( ١٦ يونيو سنة ١٩١٨ ) حاملا « التطمينات » في « ان حكومة جلالة الملك ترغب في ان تكون عامة الشعوب التي تتكلم اللغة العربية منقذة من السلطة التركية ، وان تعيش فيما بعد وعليها الحكومة العربية التي ترغب فيها » (١٠٣) ،

اكتفى المندوب البريطاني في مصر بقراءة البيان الذي يحمل هذه « التطمينات » امام وفد الحزب وارسل الانجليز البيان الى الشريف حسين لاخذ موافقته عليه ، كما ارسل القصاب نسخة عنه الى الامير فيصل ، لكن لا الشريف حسين رد على الانكليز ولا فيصل رد على القصاب (١٠٤) .

هكذا اختلفت الاتجاهات السياسية وفق المواقع الاجتماعية ـ الثقافية للمجموعات والفئات . فالبعض انتظر الخلاص مـن جهة الحجاز مدعوما من جهة انجلترا . والبعض حلم بالاستقلال في اطار سورية ديمقراطية مستقلة ، لا انجليزية ولا فرنسية ، والبعض الآخر انتظر الخلاص قادما مـن فرنسا على اساس انشاء دولة سورية او لبنانية تحت الحماية الفرنسية .

هكذا بدات مختلف مشاريع تنظيم دولة المستقبل « الوطنية » تتفاعل في اذهان القيادات المحلية ، دون الاخل بعين الاعتبار بأن الحلول النهائية مرتبطة في آخر المطاف بارادة الامبرياليات وتوازناتها فيما بينها وفق صيغ ابعد ما تكون عن التمنيات والوعود ، ان كانت

هذه الاخيرة بريطانية او فرنسية . وبالفعل ، ان مطامع الامبرياليات كانت هي العامل الحاسم ، فمصالحها وحدها هي التي اخذت بعين الاعتبار في المعاهدات السرية المعقودة فيما بينها .

على موازاة مراسلات حسين مكماهون دخلت انجلترا وفرنسا في اتصال مباشر . في (٢ تشرين الثاني ١٩١٥) باشر الدبلوماسيان : جورج بيكو عن فرنسا ومارك سايكس عن بريطانيا باجراء مباحثات تمت في لندن ، واسفرت عن عقد اتفاق اصبح بعد قليل معاهدة وقعت عليها الحكومتان في (١٦١ ايار ١٩١٦) وعرفت بمعاهدة سايكس بيكو .

تنص المعاهدة على تعيين المناطق العثمانية العائدة لكل من فرنسا وبريطانيا بين الاناضول التي تركت للاتراك وبين الحجاز التي اعترف باستقلالها « كمملكة عربية » تحت قيادة الشريف حسين وذلك على اساس خمس مناطق حددت على خريطة ملونة بالشكل التالى:

- « ان فرنسا وبريطانيا العظمى مستعدتان ان تعترفا وتحميا دولة عربية مستقلة او حلف دول عربية تحت رئاسة رئيس عربي في المنطقتين (أ) داخلية سورية و (ب) داخلية العراق ... ويكون لفرنسا في منطقة (أ) ولانكلترا في منطقة (ب) حيق الاولوية في المشروعات والقروض المحلية ، وتنفرد فرنسا في منطقة (أ) وانكلترا في منطقة (ب) بتقديم المستشارين والموظفين الاجانب بناء على طلب الحكومة العربية او حلف الحكومات العربية .

\_ يباح لفرنسا في المنطقة الزرقاء (شقة سورية الساحلية) ولانكلترا في المنطقة الحمراء (شقة العراق الساحلية من بغداد حتى خليج فارس) انشاء ما ترغبان فيه مسن شكل الحكم مباشرة او بالواسطة او من المراقبة بعد الاتفاق مع الحكومة او حلف الحكومات العربية .

ـ تنشأ ادارة دولية في المنطقـة السمراء ( فلسطين ) يعين شكلها بعد استشارة روسيا وبالاتفاق مـع بقية الحلفاء وممثلي شريف مكة » (...) (١٠٥) .

استخدام كل المعطيات وكل تناقضات الوضع العالمي والعربي في مصلحتها . كانت الحركة الصهيونية النامية تقدم بدورها لبريطانيا « معطى » عظيم « الفائدة » . ففي تشرين الثاني من عام (١٩١٤) كان قد اتصل هربرت صموئيل احد زعماء الصهيونية بادوار غراى وزير خارجية حكومة لندن وحثه على تبني قيام « دولة يهودية في فلسطين تكون حليفة لبريطانيا وعلى مقربة من مصر ومن قنال السويس ، وان يسمى للحؤول دون قيام دولة عربية مستقلة في سورية والمراق ، لان مستقبل تحقيق الدولة اليهودية يتوقف على مدى قوة جيرانها العرب او ضعفهم » (١٠٦) . وكان ان وافق غراى على الوجهة العامة لهذا المشروع وتم الاتفاق بينه وبين اللجنة الصهيونية في لندن « على الا تمنح فلسطين استقلالها السياسي قبل ان يدخل اليها عدد من اليهود ، لانهم فيها آنذاك قلة ضئيلة ضعيفة لا تتعدى (٤ ٪) » (١٠٧) . وبعد سلسلة من مداخلات بريطانيا مع فرنسا وافقت فرنسا على قيام الوطن القومي اليهودي في فلسطين . وبعد مداولات واخذ وردبين اللجنة الصهيونية حول مضمون النص الذي يمكن أن يشكل وعدا رسميا من قبل الحكومة البريطانية وضع النص \_ الوعد في (١٧ تشرين الاول ١٩١٧) .

اما بشان تناقض هـــنه الاتفاقيات والوعود مـع التحالف البريطاني ـ العربي فقد عبر سايكس عـن لا مبالاة بريطانيا بذلك بقوله: « ان رجال الثورة بحاجة اليوم لبريطانيا اكثر مما هي بحاجة اليهم ، ولا يسعهم بأي حال الاستغناء عن الاموال الطائلة التي تفدقها عليهم ، وان العرب عامة في وضعهم السياسي والاجتماعي لا يشكلون أي خطر آني او في مستقبل قريب على مصالح التاج ـ ناهيك عـن

الانقسامات القبلية والحزبية والاقليمية المستحكمة فيما بينهم ، والتي تجعل وحدتهم الفعلية امرا مستبعدا . ولذا فانهم لن يقوموا بأي عمل عدائي رصين ضد بريطانيا واليهود غير الاحتجاج الكلامي وسيقبلون ايما تفسير تعطيه حكومة صاحب الجلالة لهذا التصريح » (١٠٨) .

وبالفعل هذا ما حدث على مستوى قيادة الانتفاضة العربية عندما انكشفت اتفاقية سايكس ـ بيكو وسمعت بوعد بلفور . فمن المعروف ان معاهدة سايكس ـ بيكو لم تبق سرا . في تشرين الثاني المعروف ان معاهدة سايكس ـ بيكو لم تبق سرا . في تشرين الثاني ان عقد هذا الاخير معاهدة صلح مع المانيا ، وقام بنشر المعاهدات السرية المعقودة بين حكومة القيصر وبين دول الحلفاء ، ومن بينها معاهدة سايكس ـ بيكو . فحاول الاتراك عبر حملة دعائية كثيفة الاستفادة من الوضع لعقد مصالحة مع العرب ، وتشكيل جبهة موحدة ضد « الحلفاء » . لذلك نشروا صيفة المعاهدة ، وبدات محاولات جدية في آب (١٩١٨) تسعى لتوحيد الصف (١٠٩) . لكن الشريف حسين بدافع الطموح الشخصي ، والتورط العسكري والمالي في المشروع البريطاني ، رفض عروض الاتراك وصدق تفسير لندن وتطمينات لورانس (١١٠) .

كذلك الامر بالنسبة لوعد بلفور فرغم انه « هز الضمير العربي ، وتعالت الاحتجاجات في دار الاعتماد في مصر » فان بريطانيا بربطها ماليا وعسكريا قيادة الحركة العربية استطاعت ضبط ردود الفعل وتحويلها الى سجال قانوني ومسألة مواثيق وعهود . « وهكذا فيما راح الصهيونيون ينظمون صفو فهم لوضع تصريح بلفور موضع التنفيذ ، كان زعماء العرب يصرون على انه لاغ من الناحية القانونية . وما جاوزوا هذا الموقف السلبي » . « وعلى هذا تابعوا ثورتهم على الترك ، ومضى فيصل في تقدمه مع الجيوش البريطانية نحو الشمال باتجاه دمشق » (۱۱۱) .

ضمن هذا الوضع ، ما كان بامكان القيادات السياسية المحلية والتي كانت « تفصل » المشاريع السياسية المتناقضة « لدولها » « العربية » او « اللبنانية » الا ان ترضخ في نهاية الامر لمتطلبات « قوانين اللعبة الكبرى » للامبرياليات .

نقول ذلك دون ان ننسى ذكر اتجاهات قومية عربية جنينية لكن اكثر راديكالية واكثر استقلالا عن وصاية الامبرياليات ، كانت قد بدأت بالظهور والتكون عليى قاعدة معاداة الاستعمار الغربي ، والتصدي لمشاريعه الالحاقية والتقسيمية . لقد شكل الاحتلال الاوروبي للمشرق العربي والوقوف في وجه مشروع بناء دولة عربية مستقلة في سورية ، مرحلة تبلور هذا الاتجاه وتجذره .

سيس والم الوسم من الله بالمتحالة على المتحالة ا

Agis alle en la man en la lacation again an in action de la company de l

### هواهش الفصل السادس

| - Corm G.: op. cit; p. 226.                                                                                                                                                    | - 1        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| كانت الدبلوماسية الفرنسية ترى ان الحكومة البريطانية مصممة علىسى ربط                                                                                                            | <b>-</b> ٢ |
| مصر بالخليج العربي عن طريق السيطرة الكاملة على كل الجزيرة العربية .                                                                                                            |            |
| داجع:                                                                                                                                                                          |            |
| — Bruneau A.: op. cit; p. 290.                                                                                                                                                 |            |
| هذا النصميم يظهر واضحا على كل حال في اطروحة لوبد جورج القائلة : « ان                                                                                                           | - 1        |
| الامبراطورية التركية تقع جفرافيا عبر قطعة من الارض أو جسم مسن الماء                                                                                                            |            |
| بيننا وبين ممتلكاتنا الكبيرة في الشرق » .                                                                                                                                      |            |
| راجع : زين نور الدين زين : الصراع الدولي في الشرق الاوسط وولادة دولتي                                                                                                          |            |
| سورية ولبنان ، بيروت ١٩٧١ ، ص ٥٧ .                                                                                                                                             |            |
| داغر اسعد : مذكراتي على هامش القضية العربية ، ص ٨٦ .                                                                                                                           | - {        |
| <ul> <li>Documents Diplomatiques Secrets Russes 1914-1917, Paris 1925,</li> <li>p. 288, Extrait du télégramme de l'Ambassadeur de France au ministre Russe Sazanov.</li> </ul> | _ 0        |
| — Ibidem, p. 291.                                                                                                                                                              | - 1        |
| - Cité par Touma T. : op. cit; p. 682.                                                                                                                                         | - Y        |
| مجتزاة من « اوراق » خيرالله الشخصية                                                                                                                                            |            |
| - Cité par Touma Ibidem, p. 683.                                                                                                                                               | − v        |
| يشرح شكري غانم دئيس « اللجنة اللبنانية » سابقا ودئيس « اللجنة المركزية                                                                                                         | - 1        |
| السورية » اسباب انحلال «اللجنة اللبنانية» وظهور اللجنة الجديدة فيحديث                                                                                                          |            |
| صحفي يقول: «انحلت اللجنة اللبنانية ضمنيا في كانون الاول ١٩١٤ بسبب مواقف                                                                                                        |            |
| بعض أعضائها . وفي حزيران ١٩١٧ تأسست بموافقة الحكومة الفرنسية «اللجنة                                                                                                           |            |
| المركزية السورية » التي طرحت برنامجا اوسع اشتمل ، فضلاً عن مطالب                                                                                                               |            |
| " " 11 "   11   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                          |            |

- راجع الحديث في :
- Correspondance d'Orient 25 Avril 1918, p. 250-251.
- ١٠ كانت فرنسا تشعر بقلق شديد حيال مباحثات حسين مكماهون ٠ حسى بعد وضع اتفاقية سايكس - بيكو ١ بقى كل من الحليفين يعتبر أن الاتفاقية قسد الحقت به شيئا من الغبن
  - راجع:

- Sadaka N.: op. cit; p. 62.
- Moutran N.: op. cit; p. 49.
- Ibidem, p. 51-60. 17 - Ibidem, p. 60. - 17
  - 1٤ \_ بعتبر ندره مطران سكان الجبل « سوريين » .
    - ١٥ ـ نفس المسدر ، ص ١٧ ـ ١٠٠ ٠

بالاضافة الى أتجاه جمعية «الاتحاد اللبناني» في مصر و «اللجنة اللبنانية» في باريس ، كان هناك ثمة « اتجاه لبناني » آخر مثلته جمعية « النهضسة اللبنانية » في نيويورك ، يحدثنا ندره مطران عن هذا الاتجاه : « انه في ه المول ١٩١٥ انعقد مؤتمر لبناني مسيحي في نيويورك تحت اشراف هسده المجمعية ، وقد طالب المؤتمرون بتحويل لبنان الى امارة دستورية مستقلة تماما بحكمها أمير اجنبي » ،

- نفس المصدر ، ص ١٧ ١٠٠٠
  - ١٦ \_ نفس المصدر ، ص ١٣٧ .
  - ١٧ \_ نفس المصدر ، ص ١٣٨ .
  - ١٨ نفس المصدر ، ص ١٤١ .
  - ١٩ \_ نفس المصدر ، ص ٣٣ ٠
  - ٢٠ \_ نفس المصدر ، ص ٣٥ .
- ٢١ ــ النص الحرفي لتوصية وزير الحربية الفرنسي القاضية بانشاء « فرقة الشرق » منشور في احد ملاحق كتاب جودج سمنه .
- -- Samné G. : op. cit; p. 520-522.

   منيس اللجنة شكري غانم ، وسكرتبرها العام جورج سمنه ،
  - ٢٢ \_ راجع النص الكامل في
- Samné G.: op. cit; p. 490-491.
- 1bidem, p. 494.
- Ibidem, p. 494.
- ٢٦ \_ يورد جورج سمنه في كتابه المذكور كل الوثائق المتملقة بنشاط الجمعية من التماسات وبيانات ومحاضر ندوات ومهرجانات . نعتقد انه لا لزوم \_ لانعدام الفائدة من ذلك \_ لا يراد نصوص منها . فكلها تدور تقريبا حول نفس الموضوعات : « ضرورة المطالبة بالوصابة الفرنسية » ) « تحقيق الوحدة الوطنية السورية » ) « افشال مطامع المملكة العربية الجديدة » .

بالنسبة المنقطة الاخيرة لعل من المفيد استعادة موقف « اللجنة السورية » من ذلك . في احدى المذكرات التي رنعتها اللجنة الى وزير الخارجية الفرنسي نقرا ما يلى : « ان الشريف حسين وانصاره يقومون في اوروبا وفي الولايات

المتحدة بحملة دعائية في الاوساط الشرقية ، من اجل ضحم سووية الى الجزيرة العربية ، هذه الفكرة الشنيعة تجرد السوريين من كل رأي ، لانها تكرس غلبة دين واحد ، وتخضع منطقة غنية ومتحضرة لمملكة نقيرة وغير منظمة ومأهولة بقبائل بدرية ، ، ، » راجع ص ٩٣٦ - ١٩٥ م لا سيما ص ١٠٠ .

٢٧ - « ان اللجنة المركزية السورية » كانت تعول من قبل الشركات الفرنسية التي كانت لها مصالح في سورية ، استنادا الى ارشيف غرفة تجارة ليون يستخلص الاستاذ دومنيك شفاليه المعلومات التالية : قدم البنك المثماني للجنة مبلغ (٦٠٠٠) فرنك ، بنك سورية (٥٠٠٠) فرنك ، البنك الفرنسي في سورية (٢٠٠٠) فرنك ، شركة مرفأ بيروت (٥٠٠٠) فرنك ، شركة سكة حديد دمشق حوران (٥٠٠٠) فرنك ، وغيرها ايضا من الشركات الفرنسية ...

- Chevallier D.: "Les Bases d'un Intervention...", op. cit; p. 314.

- Correspondance d'Orient 25 Avril 1918, p. 251.

٢٩ ـ على سبيل المثال نجد في كتاب جورج سمنه « سورية » وكتاب ندره مطران « سورية الغد » مشاريع دستورية « جاهزة » لدولة المستقبل ، فالكاتبان ذهبا الى حد اقتراح دستور أساسي وهيكلية كاملة لجهاز الحكومة وادارتها وطريقة عملها . . .

راجع بالنسبة لسمنه ، ص ٩٩٥ - ٦٢٠ .

راجع بالنسبة لمطران ، ص ٢١٠ ـ ٣٠٦ . ٢٠ ـ مذكرات جمال باشا ، ص ١٥٤ .

٣١ - الحكيم يوسف ، « بيروت ولبنان ٠٠٠ ١ ص ١٥٦ .

٣٧ - من بين اعضاء مجلس الادارة الذين وقع النفي عليهم : حبيب باشا السعد ، (الرئيس) ، خليل عقل (مندوب كسروان) ، نعوم باخوس (مندوب المتن ) ، ومن بين الموظفين : سعيد البستاني ، جورج صفا ، سليم بساز ، بولس نجيم ، نمر شمعون ٠٠٠ نفس المصدر ، ص ١٦١ - ١٦٢ .

يتحدث جمال باشا عن هؤلاء في مذكراته فيقول انه اضطر الى نفيهم خارج البلاد بسبب علاقتهم بالدولة الفرنسية ، وكاجراء احترازي ٠٠٠ اما لائحة اسمائهم فقد قدمت لي من قبل موظفي الحكومة واقترحت مسن قبل المسائهم فقد قدمت لي من قبل موظفي الحكومة واقترحت مسن قبلل

داجيع : مذكرات جمال باشا ، ص ٢٢٠ .

٣٣ - الحكيم يوسف ، المصدر المذكور ، ص ١٧٢ ، ص ١٨٢ ، ص ٢٢٧ .

٣٤ ــ راجع بشأن ظروف هذه الزيارات :

- Touma T.: op. cit; p. 706-709.

والحكيم يوسف ، المصدر المذكور ، ص ١٧٢ ـ ١٧٣ . يورد الدكتور توفيق توما مقطعا من تصريح البطريرك في تأييد جمال باشما

يورد الدنتور توفيق توما معظما من تصريح البطريرك في تاييد جمال باتسا جاء فيه : « ينبغي أن يكون المسرء معاينا الواقع ليلاحظ كم يهتسم سعادة جمال باشا من قلبه بمؤاساة هذا البلد البائس ١٠٠٠ أننا لجدا سعداء بالتعبير

عن اعترافنا بجميله لاجل ما فعله لخبر الشعب اللبناني » . — Touma T. : op.cit; p. 707.

٣٥ ـ حاول سفيرا بريطانيا وفرنسا في القسطنطينية ان يقنعا مرارا الحكومـــة التركية بالوقوف على الحياد «فينقذا بذلك استقلال ووحدة البلاد» . غير ان

الاتراك اشترطوا ثمنا لحيادهم ان بعد الحلفاء باعادة مصر السبى الدولسة المشمانية ، الجلاء من جزر بحر ايجه المحتلة من قبل بلفاريا ، واخبرا الفاء « الامتيازات » والامتناع عن التدخل في شؤون تركيا الداخلية . واحم :

 Correspondance respecting events leading to the rupture of the relations with Turkey.

من جهة اخرى نجد في مذكرات جمال باشا دفاعا عن دخول تركبا الحرب الى حانب المانيا ٠٠

نغى رايه شكل هذا الاختيار الوسيلة الوحيدة التي يمكن المراهنة عليها لانقاذ وحدة الامبراطورية ، وللتخلص من المطامع الاستعمارية الفرنسية في سورية ، والبريطانية في العراق ، والروسية في المضائق ، هذه المطامع التسى كانت تجد تلك الدول في تنفيذها مهما كان موقف تركيا .

راجع مذكرات جمال باشا ، ص ٧٠٧ .

٣٦ \_ ورد بالفرنسية لدى:

- Samné G.: op. cit; p. 431.

- ٣٧ \_ من بين هؤلاء عبد الكريم الخليل ورفاقه .
- ٣٨ ـ على سبيل المثال كتابات ندره مطران ، شكري غانم ، جورج سمنه ، خيرالله
   خيرالله الخ . -
  - ٣٩ \_ « مذكرات جمال باشا » ص ١٦٣ .
    - . ٤ \_ نفس المصدر ، ص ٢١٦ \_ ٢١٧ .
- 1) \_ يقصد جمال باشا « بحزب الاصلاح » او « الحزب الاصلاحي » جميع الاصلاحيين العرب ( جمعية بيروت الاصلاحية ، حزب اللامركزية ، والجمعيات السرية الاخرى ٠٠٠) .
  - ۲ « مذکرات جمال باشا » ، ص ۲۱۷-۲۱۸ ·
    - ٣ ] \_ ستعالج هذه النقطة في السياق اللاحق .
- 3) ـ ان غالبية الكتاب والمؤرخين العرب يتبنون هذه الفرضية . وحده ســاطع الحصري الذي يستند في معلوماته عن هذا الموضوع على ما له من صداقات مع زعماء « تركيا الفتاة » يستبعد مثل هذه الفرضية . راجع : الحصري ساطع ، «ميسلون» ، ص ١١٤-٢٤) .
- Documents Secrets Russes : op. cit. \$\(\delta\) \\
  \text{ كذلك فان الامير شكيب ارسلان لا يشير لا من قريب ولا من بعيد الى هذا الاحتمال في " سيرته الذاتية " .
- Lewis B.: op. cit; p. 221.
- V للمس في اية وثيقة ولا أية شهادة معاصرة اشارة ما الى موقف «انفصالي» V سريح او ضمني لدى قيادات الحركة الاصلاحية من المسلمين .
  - ۸ ... « مذکرات جمال باشا » ، ص ۲۳۱ ۲۳۲ ·
- ٩٤ ـ ان من عاصر الاحداث من القيادات العربية الاسلامية وشارك فيها يتحدث نقط عن «اخلاص» العرب للدولة العثمانية و «براءتهم» من التهم الستي وجهست لهم . راجع « ثورة العرب » ، ص ١٦٦ ١٧٢ .

- ٥٠ ــ راجع الامير شكيب ارسلان ، المصدر المذكور ، ص ٢٢٥ ــ ٢٣٦ .
   راجع ايضا حتى فيليب « لبنان في التاريخ » ، ص ٨٩٥-٥٩٢ .
- اه درجت العادة في «التاريخ الرسمي» اللبناني المعتمد ان يعتبر الاتراك وجمال باشا بالتحديد ، هم المسؤولون عن المجاعة ، بل حتى عن انتشار الجراد ، وذلك لتغطية مسؤولية الحلفاء في الحصار البحري المضروب ، ومنع البواخر التي تحمل تموينا الوصول الى الشاطىء السوري ، راجع فيذلك : الامير شكيب ارسلان ، المصدر المذكور ، لا سيما صفحات ٢٢٧ ٣٣٦ ( دور الحلفاء في مجاعة لبنان ) ، كذلك يحاول التاريخ «الرسمي» ان يغيب دور الاحتكار الرهيب الذي مارسه بعض الموظفين والتجار المحليين مسن اهسل البلاد ، حدثنا السيد وديع كرم شخصيا وكان في ايام الحرب الاولى مسؤولا عن مستودع توزيع القمع في صوفر ، بأن الحكومة كانت تبيع كيلو القمع بر آ قروش بينما كان التجار يبيعون الكيلو بليرة عثمانية (ذهبية) ، كذلك حدثنا عن عمليات تواطؤ بين موظفين وبين تجار لبنانيين لتمريب القمع من المستودعات والاتجار به في « السوق السوداء » .
- ٢٥ في الوقت الذي بدأ فيه بعض المثقفين المسيحيين في الخارج يدعون منذ بداية الحرب الى الانتفاضة على الاتراك والاعتماد على دعم الحلفاء ، ينبغى ان نلاحظ ان الاصلاحيين المسلمين في ولاية بيروت لم يكونوا بعد علم علمه مباحثات الشريف حسين مع بريطانيا .

بل اكثر من ذلك أن رشيد رضا الذي أصبح من طلاب «اللامركزية» بعد أن كان من دعاة الوحدة العشمانية ، دعا حين نشوب الحرب الى : « الكف المؤتت عن طلب الاصلاح » « وتقدير الحال » «وتقلد السلاح » والاستمساك بعروة الدولة ، راجع المنار ، مجلد ١٧ ، ج ١٢ ، تاريخ ١٩١٤/١١/١٨ ، ص ٥٥٠ - ١٥٨ .

- ٥٣ ـ " مذكرات جمال باشا " ، ص ٢٢٤ .
  - ٥٤ ـ نفس المصدر ، ص ٢٢٤ .
  - هه ـ نفس المصدر ، ص ٢٢٥ .
- ٥٦ صغا محمد جابر ، المصدر المذكور ، ص ٢١١ ٢١٢ .
  - ٥٧ \_ نفس المصدر ، ص ٢١٢ .
  - ٥٨ نفس المصدر ٤ ٢١٤ ٢١٥ .
- ٥١ ـ يذكر المؤلف الذي كان بين المعتقلين جميع اسماء الموقوفين في عاليه ، واجع
   س ٢١٦ ـ ٢١٧ .
- ٦٠ عبد الكريم الخليل ، محمد ومحمود المحمصاني ، صالح حيدر ، عبد القادر الخرسا ، علي الارمنازي ، نور الدين القاضي ، مسلم عابدين ، سليسم عبد الهادي ، نايف تلو ، محمود العجم ، راجع (الحكيم يوسف) ـ «بيروت ولبنان ٠٠٠» ، ص ٢٣٥ .
- ٦١ ـ اعدم في صباح ٦ ايار في دمشق وبيروت في ذات الوقت قافلة من الشخصيات ضمت ١٤ مسلما و ٧ من المسيحيين ٠
- في بيروت : اعدم الشيخ احمد طبارة ، عبد الغني العربسي ، سعيد عقل ، بترو بولي ، توفيق البساط ، عارف الشهابي ، جورج موسى حداد ، عمر

(11)

حمد ، سيف الدين الخطيب ، محمد حسين الشنطي ، سليم الجزائري ، امين محمد حافظ وجلال البخارى ، وعلى الحاج عمر .

في دمشق : شفيق المؤيد العظم ، عبد الحميد الزهراوي ، شكري العسلي ، رشدي شمعة ، عبد الوهاب الانكليزي ، عمر ورفيق سلوم ــ نفس المصدر ، ص ٢٣٨ .

٦٢ ـ الغصين فايز : مذكراتي عن النورة العربية ، دمشق ١٩٥٦ ، ص ٥٠ .

77 - ان الاوراق التي صادرتها السلطات التركية في القنصلية الفرنسية في بيروت كشفت اسماء عدد من الشخصيات المارونية التي كانت تعمل لغصل جبل لبنان نهائيا عن الدولة العثمانية واستقلاله وتوسيع حدوده وطلب معونة فرنسا في هذا السبيل ، من بين هؤلاء الاخوان فيليب وفريد الخازن ، نفى احدها الشيخ فيليب الى الاناضول ، ثم الحق به اخوه الشيخ فريد ، بعد وضع السلطة بدها على الوثائق ، سيقا مما الى الديوان العرفي في عاليه . . وبعد ان قضيا في السجن زهاء خمسة اشهر ، نفلت عقوبة الاعدام بهما في بيروت في ه حزيران 1911 .

راجع: الحكيم بوسف ، المصدر المدكور ، ص ٢٣٩ .

المذكرة التي كتبها الاخوان الخازن وقدماها السبى القنصلية الفرنسية ، مطالبين فيها باستقلال لبنان وتوسيعه ، محفوظة في ارشيف وزارة الخارجية الفرنسية في باريس:

- Turquie, Syrie-Liban.

٦٤ \_ الحكيم يوسف ، المصدر المذكور ، ص ٢٣٤ .

٦٥ \_ ترجمنا النص من الفرنسية كما ورد عند :

Bruneau A. : op. cit; p. 286.

7٦ ـ ينبغي ان نذكر هنا ان الجماهير الفقيرة هي التي تحملت اكثر من اية فئة اخرى نتائج الوضع الذي فرضتته ظروف الحرب ، فالقيادات السياسية وكوادرها ـ رغم ان بعضها اعدم شنقا او نغي وصودرت املاكه ـ استطاعت بشكل عام ان تنجو من المجاعة والامراض القاتلة التي ضربت الجماهير الفقيرة ، فهي بشكل عام تنتمي الى عائلات مالكة ، او تتعاطى التجارة ، وهياده الاخيرة استطاعت ان تتدبر امر معيشتها ، بل اكثر من ذلك تحول بعض التجاري ـ وكان الوسط التجاري قاعدة التحرك الاصلاحي في بيروت عام ١٩١٣ ـ الى محتكرين « وتجار حرب » ،

١٧٠ - « ايضاحات عن المسائل السياسية ٠٠٠ » ديوان الحرب في عاليه - تركيا ٠ طنين ١٣٣٤هـ احمد جمال باشا ٠

٨٠ \_ مذكرات جمال باشا ، المصدر المذكور ، ص ٢٥٢-٢٥٧ .

٦٩ \_ نفس المصدر ، ص ٢٥٨\_٢٥٨ .

 $^{\circ}$  -  $^{\circ}$  نموذج من هذا « السجال » نجده مثلا في « ثورة العرب » ، المصدر المذكور، ص  $^{\circ}$  -  $^{\circ}$  .

— Lewis B.: op. cit; p. 222. — Y1

٧٢ ـ « مذكرات جمال باشا » المصدر المذكور سابقا ، ص ٢٤١ .

٧٣ ـ نفس المصدر ، ص ٢٤٤ .

- ٧٤ ـ انطونيوس جورح ، المصدر المذكور ، من ٢٤١ ، راجع ايضا : تركز نشاط « جمعية العهد » بشكل اساسي في العراق ، بينما « الجمعية العربية الفتاة » في ولايتي دمشق وبيروت .
- ٧٥ ـ نفس المصدر ، ص ٢٤١ ـ ٢٤٢ : استعار المؤلف نص المذكرة من الملك
  - ٧٦ نفس المصدر ، ص ٢٤٢ ٢٤٣ .
  - ٧٧ راجع اسماء المنتسبين الرئيسبين الى « الجمعية » في : دروزة محمد عزة ، المصدر المذكور ، ص ٣٠-٣١ .
    - ٧٨ نظرا لعلاقته الشخصية بالملك فيصل .
  - ٧٩ ـ سعيد امين : اسرار الثورة العربية ، بيروت (بدون تاريخ) ص ٥٧ .
    - ٨٠ مذكرات جمال باشا ، ص ٨١ .
- ٨١ ـ ان حدود «الدولة العربية» المقترحة من قبل الشريف حسين في رسالته الاولى
   الى مكماهون تتوافق مع مضمون المذكرة التي قدمتها قيادات دمشيق الى فيصيل .
- راجع نص الرسالة المؤرخة في ٢٨ رمضان سنة ٣٣٣ (١٤ تموز سنة ١١٥) وملحقها في : سعيد امين ، المصدر المذكور ، ص ٢٦ - ١٧ .
  - ٨٢ ـ نفس المصدر ، ص ٧٧ ٧٣ .
- كذلك: زين نور الدين زين «الصراع الدولي ...» الملحق: ص ٢٨٧-٢٨٩.
  - ٨٣ ـ نفس المصدر ، ص ٧٤ ـ٥٧ .
  - ٨٤ ـ نفس المصدر ، ص ٧٧ .
  - ٨٥ ـ نفس المصدر س ٧٨ ، وزين زين ، ص ٢٩٤ ،
- ۷۸ اعلن الشريف حسين الثورة بمنشور وجهه الى العالم الاسلامي : ينطلق مسن التحريض ضد «جمعية الاتحاد والترقي» التسسيي «هدمت اركان الاسسلام» و «مزقت الدولة الاسلامية» و «زهقت» ارواح الجماعسسات ٠٠٠ ليملن الاستقلال على اساس «مباديء نصرة الاسلام والسعي لاعلاء شأن المسلمين » مع الاستعداد « لقبول كل ما ينطبق على اصول الدين ويلائم شعائره مسن انواع فنون الترقي الحديث واسباب النهضة الصحيحة » ، راجسع نص المنشور في : الغصين فايز ، ص ۲۲۳ ۲۲۷ .
- Ismail Adel: "Histoire d'un Peuple». Beyrouth", p. 179.
  - ٨٩ سعيد امين ، المصدر المذكور ، ص ٥٨-٥٩ .
    - ٩٠ ــ نفس المصدر ٤ س ٥٩ .
- ١١ الغصين قايز ، المصدر المذكور ، ص ١٧٦ ١٧٧ . كان المؤلف في عداد اللاجئين السياسيين الذين فروا الى الهند هربا من بطش جمال باشا . وقد شهد عددا من اللقاءات التي كان ينظمها الانجليز في اوساط الاسرى العسكريين العرب ويحرضونهم فيها ضد الاتراك .
  - ٩٢ \_ نفس المصدر ، ص ١٨١ .
  - ١٨٢ نفس المصدر ، ص ١٨٢ .
  - ٩٤ ـ نفس المصدر ، ص ١٨٢ .

٥٩ ــ ان موقف اسكندر عمون لا يعبر بالضرورة عسن موقف « الاتحاد اللبناني » و « اللجان اللبنانية » في انحاء العالم ، فقد انفرد اسكندر عمون بموقفه المؤيد لحركة اللبنانية » وتابعت « اللجان اللبنانية » حركة المطالبة بتوسيع لبنان واستقلاله اما بمساعدة الحلفاء جميعهم ( حالة جمعية الاتحسساد اللبناني في مصر ) او بمساعدة ووصاية فرنسا ( موقف البطريرك الماروني ) ، على كل حال اثار موقف اسكندر عمون ، في حينه ردود فعل مضادة من قبل انصار « واصدقاء » فرنسا ، كتب جورج سمنه : « ان السوريين تلقوا باندهاش البيان الذي نشره اللبناني المدعو اسكندر عمون والذي يصرح فيه بأن لبنان لا هدف له سوى الانضمام الى مملكة الحجاز . ٠٠٠ » ، بعد التشهير بهذا الموقف يأن بهذا الموقف يأن مصبح موظفا لدى الشريف حسين » ، راجع :

Samné G. op. cit., p. 513.

٩٦ ــ راجع خطابه الذي القاه في مكة في اجتماع ضم الحجاج المسلمين : لعسل من المفيد ايراد بعض المقاطع التي تساعد على استخلاص خلفية موقف رشيد رضا: « كلنا نعلم أنه لا يوجد مكان في الدنيا يصلح لتأسيس دولة اسلامية تخلف الدولة العثمانية ، اذا وقع بها ما نخشاه عليها ، الا جزيرة العرب وما يتصل بها من البلاد العربية لما خص الله تعالى به هذه البقعة واهلها من الخصائص . ولا يعقل ان يحفظ استقلال الاسلام في مثل بلاد الافغان ان هو زال من مهده وموطن نشأته ومحل اقامة شعائره • انفردت هذه البقاع الطاهرة المقدسة بأنها أجدر بقاع العالم الاسلامي لاقامة استقلاله ، وكذلك انفرد سيدها واميرها في هذا العصر للنهوض بما يجب من العمل والاستعداد لتجديد هذا الاستقلال ، فكان له بعمله اكبر منة في اعناق اهل هذه البلاد وفسى اعناق جميع المسلمين الذين يشعرون بأن امر الاستقلال هو اهم من المصالح العامة الدينية والاجتماعية ٠٠٠ ان الدولة العثمانية أن سلمت من السقوط وحفظ استقلالها لم يكن استقلال العرب في الحجاز وغيره مانعا من ذلك ، ولا من تعاضد العرب والترك مع حفظ حقوق كل منهم . وأن سقطت وفقدت استقلالها ، لم يكن هذا الاستقلال هو السبب فيه ولكنه يكون سبب حفظ استقلال الحكم الاسلامي في اشرف بقاع الاسلام ، وهل يغيب عن اذهانكم انه لولا اعلان هذا الاستقلال لترتب على سقوط الدولة العثمانية وقوع حرم الله تعالى وحرم وسوله (ص) غنيمة في أبدى الدولة الفاتحة ، فأن تركوها بعد ذلك لنا كان لهم منة التصديق بها علينا ، والا كنا تحت سيادتهم والعياذ بالله تعالى » . كما ورد في : الغصين فايز ، المصدر المذكور ، ص ٢١٤ -· TT .

- ٩٧ \_ سعيد امين ، المصدر اللكور سابقا ، ص ٢٣٥ \_ ٢٣٧ .
  - ۹۸ ـ نفس المصدر ، ص ۲۳۷ .
  - ٩٩ \_ نفس المصدر ، ص ٢٣٧ .
  - ١٠٠ نفس المصدر ، ص ٢٣٨ ٢٣٩ .
    - ١٠١ \_ نفس المصدر ، ص ٢٤٢ ٠
    - ١٠٢ \_ نفس المصدر ، ص ٢٤٢ \_ ٣٤٣ .

- ١٠٣ ـ نفس المصدر ، ص ١٠٣
- ١٠٤ نفس المصدر ، ص ٢٤٦ .
- ١٠٥ ـ ورد نص المعاهدة كاملا في انطونيوس ٠ المحق ص ٧٩٥ ـ ٥٨١ ٠ اوردنسا
   البنود الاساسية من المعاهدة مع انها منشورة في الكثير من المراجع ، وذلك
   كى تسهل متابعة تطور مشاريع التقسيم الامبريالية للمشرق العربي .
  - ١٠٦ اسماعيل عادل ؛ السياسة الدولية في الشرق العربي ، ص ٢٣٢ .
    - ١٠٧ ـ نفس المصدر ، ص ٢٣٢ .
    - ١٠٨ نفس المصدر ، ص ٢٣٨ .
- 1.9 ثمة عرض لمحاولات جمال باشا لعقد صلح مع العرب على اساس الاعتراف باستقلالهم معروضة في : انظونيوس ج. ص ٢٥٨ ٣٦٢ .

بعد أن بعث جمال بأشا إلى فيصل رسالة يفضح فيها أسرار الاتفاقية الإنكليزية \_ الفرنسية \_ الروسية ، ويعرض على الشريف حسين الصلح ، التى في ٤ كانون الأول ١٩١٧ خطبة ندد فيها بموقف الشريف حسين ، وعمم على الرأي العام العربي موقفه الداعي الى الصلح ( داجع ص ٣٦٠-٣٦١) . كذلك يذكر أمين سعيد في كتابه «أسرار الثورة العربية » خبر محاولة للتوفيق بين العرب والترك قام بها الأمير سعيد الجزائري من طرف جمال باشا في صيف ١٩١٨ . يورد المؤلف نص الكتاب الذي بعثه جمال باشالى الأمير فيصل ، ومحاولات الأمير سعيد الاتصال بفيصل واقناعه بفائدة الصلح ، داجع : سعيد امين ، ص ٢٢٨ \_ ٢٣٢ .

- الصحة . وهذا هو الرد الذي تلقاه من وزارة الخارجية البريطانية : « ان السحة . وهذا هو الرد الذي تلقاه من وزارة الخارجية البريطانية : « ان البلشفيك لم يجدوا في وزارة الخارجية في بترو غراد معاهدة ، بل محاورات ومحادثات مؤقتة دارت بين انكلترا وفرنسا وروسيا في اوائل الحرب لتذليل المصاعب بين الدول اثناء مواصلة القتال ضد الترك وذلك قبل النهضة العربية . وان جمال باشا اما عن خبث او جهل غير في مقاصدها الاساسية واهمل شروطا فيها تقضي برضا الاهالي وحماية مصالحهم . كما تجساهل ما وقع بعد ذلك من ان قيام الحركة العربية ونجاحها الباهر وانسحساب روسيا قد اوجدا حالة اخرى تختلف عما كانت عليه بالكلية » .
  - نفس المصدر ، ص ٢٣٣ ٢٣٤ .
  - ١١١ ـ اسماعيل عادل ، المصدر المذكور سابقا ، ص ٢٤٣ .

Till will think situation and 3 + 1 for more founding is not play in the 1 to 1 175 To I so out him therein book filtidayens writings in them then a lifectual - there mail as my the stage of the month ! - belle - الرا مسيل سارطالطارد الشاهي المناهي الأجريالية للمفرق الدري ر المراجع المساليل الله والسيا بة اللهولوا ل المرق المرواية من ١١١٠ . Yay in Lighter of the type; As & Tailling Muney is made to -الما الله على عرض المالولات في الله الله معيد ع النوع عن السام الاعتزاد المراجعة الم فسالسلاله المياد ومسور جمسون الماسرة والمناه والمنافئ والمنافئة ومسرية المنو الآد بكرية ما المارسية مد" . . به ، ويدرهن الهر أشر ا، حسود المصنع ه والمن في و الماري الرواد لي المرابع عليه لما ي الموالي المنظم الم His Tile to state the bar of the fitting of the time of a long in the state of الله بدار المراد معمل ل لكان ا اسرال الترية المربية لا تدر مسلولة الملاطقين وإلى المطرب والاتو للم إيهة الان يتمينك المباراتية في طرفه جيساني فسنتاك محالية والمستنبي والمستنبي والمناهد والمتناه المتناه المتناه والمتناه والمتناع والمتناه والمتناع والمتناه والمتناع والمتناه والمتاه والمتناء والمتناه والمتاه والمتناه والمتناء والمتناه والمتناه المان المان المسال و و الله الام - إلا الاسال المتحل الانتحاب المتحدد الله المراق الراجعية والمسترات المورية المراجعية المراجع - إلى - المبارد ا - الله بالروا فإلى كالمعنو ، الله عزو الإساقة فو يعيد بالقيوم . - -حدار والصحارات المستناسم وقارة بريان والأرو القرااءة فالراهي المخالور والإساسانيا م مستخدمة عام المثل المثلوث عن النفتوا وغذاهما يورسها في الرفاء بالموسية الله ديل قامية والأناس معانية الكانية المتعاربة الأنافية الأنافية المتعاربة المتعارب والمراجعة والمعالمة على والمراجعة والمعالمة المعالمة المعالم والمواجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة « واعل دريا أما إندن بي المال بعدة - إنسير . ك له يادل والمسالي والما المراجع والمراجع المراجع المراج The lights of my till - 112 to be a first or with ا إلى - إيساسي باليل و المسعور إلى تور حميلا و حروا المرو 111

\* \* \*

#### الفصل السابع

توازنات دولية وتجزئة سياسية اقليمية لسورية (١٩٢٠ — ١٩١٨)

والماسط السابس

## مشاريع مرحلية لتنظيم الادارة في سورية بعد الحرب مباشرة

قامت اول محاولة لتنظيم الادارة في سورية قبيل دخول القوات العربية – الانكليزية الى دمشق بيومين تقريبا ، اي في (٢٩ ايلول ١٩١٨) . فقد بادر الامير سعيد الجزائري اثسر جلاء القوات التركية الى تحريك ميليشيا مفربية كانت في امرة عائلة الجزائري منذ زمن ، والى عقد « مجلس شورى » في دمشق اختير فيه الامير سعيد رئيسا للحكومة . كانت الخطوة الاولى رفع العلم العربي ، وارسال برقيات الى بلديات المدن والقرى السورية يعلن فيها انهزام الجيش العثماني ، وقيام حكومة عربية في دمشق باسم الشريف حسين ، ويطلب من رؤساء البلديات تمثيل هذه الحكومة في مناطقهم (١) .

غير انه بعد دخول القوات العربية والقوات البريطانية الى دمشق في اول تشرين الاول بادر لورانس ولم يكن قد وصل اليها الامير فيصل الى عزل الامير سعيد ، والى تولية شكري الايوبي ، ثم رضا الركابي ، امر ادارة المدينة بواسطة القوات العربية ، بينما انسحبت القوات البريطانية الى جنوبي المدينة (٢) .

في (٣ تشرين الاول) وصل اللنبي القائد العام لقوات الحلفاء في الشرق الى دمشق ، ثم تبعه الامير فيصل ، وشكلت الاجراءات التي اتخدها اللنبي الصيغة الاولية لتطبيق الخطوط العامة من اتفاقية سايكس – بيكو ، لكن دون ان يقدمها على انها نتاج اتفاق سابق يكرس حقا من الحقوق لاي طرف . فقد اعتبر البلاد التي جلا عنها الاتراك « اراضي العدو المحتلة » . وقسمها الى ثلاث مناطق وثلاث ادارات :

١ ــ المنطقة الجنوبية وتشمل متصرفية القدس ، ولواء عكا ونابلس ، وتوضع تحت الادارة البريطانية .

٢ ــ المنطقة الشمالية (التي اصبحت تعرف بالفربية) وتوضع
 تحت الادارة الفرنسية .

٣ ــ المنطقة الشرقية وتوضع تحت الادارة العربية ، وشملت ولاية دمشق ، والقسم الجنوبي من ولاية حلب ووضعت تحت الادارة العربية (٣٠) .

وفق هذه الاجراءات التي اعتبرها اللنبي محض عسكرية ، اعتبر نفسه بصفته القائد العام لقوات الحلفاء ، الحاكم العسكري الذي تتبع له الادارات الثلاث . وبذلك يكون الامير فيصل بصفته قائد القوات العربية حاكما على المنطقة الشرقية ومسؤولا امام الجنرال اللنبي .

غير ان حسابات القوى المختلفة كانت تذهب باتجاهات متناقضة . « ففيصل كان قد أعلن باسم والده في بيانه الى الشعب السوري يوم ٥ تشرين الاول قيام حكومة عربية مستقلة . . . شاملة جميع البلاد السورية ، وعهد الى الركابي بالقيادة العامة » . اما الفرنسيون فقد « عارضوا منذ البدء اقامة هذه الدولة الجديدة » (٤) .

في المنطقة السورية الساحلية ، كانت قد تشكلت منذ نداء الامير سعيد الجزائري ، ادارات عربية تمثل سلطة دمشق الجديدة، وفي بيروت قام رئيس البلدية عمر الداعوق بمحاولة تنظيم حكومة عربية محلية ما لبثت ان تعززت بوصول شكري الايوبي على رأس حامية تتالف من (١٠٠) جندي (في ٤ تشرين الاول) ، فرفع العلم العربي على مبنى البلدية ، واتخذت الخطوة نفسها في بعبدا ، فرفع العلم العربي على السراي وبعث مجلس الادارة من جديد برئاسة حبيب باشاً السعد (٥) .

واتخذت الخطوات ذاتها في كل من صيدا وصور ومناطق جبل عامل . يحدثنا محمد جابر آل صفا عن ذلك : « في ( ٥ تشرين الاول ١٩١٨ ) قدم النبطية كامل بك الاسعد يصحبه السيد ايليا الخوري مندوب الامير فيصل تخفق امامه الراية العربية المربعة الالوان التي رفعت لاول مرة في ربوع جبل عامل، وركزت في اعلى دار آل الفضل. وكانت حكومة صيدا بعد جلاء الترك يديرها رئيس البلدية فتنحى عنها ، وانتخب الاعيان لرئاسة الحكومة في صيدا رياض بك الصلح ، وتشكلت حكومة صور برئاسة الحاج عبدالله يحيى خليل » (٦) .

على ان هذه المبادرات لـم تدم طويلا . فمن جهة كانت فرنسا تسرع الخطى لتسلم « حصتها » في سورية الغربية . ومن جهة اخرى كان اللنبي يحرص على ارضاء الفرنسيين في حدود هذه المنطقة . فما ان نزلت القوات الفرنسية في بيروت في ( ٨ تشرين الاول ) ، حتى طلب اللنبي من فيصل سحب ممثله من بيروت والفاء كل المظاهر العربية والتدابير الادارية التي اتخذت في تلك المنطقة . وكبديل للادارات العربية المحلية عين ضباطا فرنسيين حكاما عسكريين على كل من بيروت والجبل وصيدا وانطاكية واللاذقية . واستصدر هؤلاء باسم القائد العام امرا عمم على المناطق بواسطة واستصدر هؤلاء باسم القائد العام امرا عمم على المناطق بواسطة القوات العسكرية الفرنسية « يمنع الاجتماع العام ، والمظاهرات السياسية مان اي نوع كانت ، ومن خالف ذلك عد مسؤولا ومستهدفا للجزاء » (٧) .

هذا ، لكن الصراع بين قوى هذا التنظيم الاداري الذي شمل سورية استمر كل طرف من موقعه واهدافه ، وبأدواته ووسائله التي يملكها. ففي حين استمرت الحكومة العربية في تدابيرها تتجاهل في اطار منطقتها وصاية الجنرال اللنبي (٨) ، حاولت بريطانيا من جهتها «غض النظر » عن ذلك ، بغية استخدام « الحكومة العربية » ورقة للضفط على فرنسا بهدف الحصول على تعديل في اتفاقية سايكس \_ بيكو يضمن لبريطانيا الحاق الموصل السذي اعتبر في الاتفاقية من ضمن الدولة العربية ، ويكرس الوجود البريطاني في فلسطين التي اعتبرت منطقة دولية (٩) .

من جهة اخرى كانت فرنسا قد اطلقت على لسان رئيسها كليمنصو نظرية « التوازن بين الدول » ، « الذي لا يمكن ان يتحقق الا على اساس الوفاق بين الدول الكبرى » (١٠) .

هذا الموقف الفرنسي الذي اعلنه كليمنصو في خطابه الذي القاه امام البرلمان في ( ٣٠ كانون الاول ١٩١٨) ، اثار موجة من التساؤلات والتعليقات بين وفود مؤتمر الصلح في باريس . وكان الرئيس ويلسون قد ادان نظرية « التوازن » هذه ، معتبرا اياها جزءا من « هذا النظام العالمي القديم المسؤول عن واقع الاشياء التي ادت الى الحرب » (١١) . وكبديل لهذا الاسلوب نادى الرئيس ويلسون بنظرية « حق الشعوب في تقرير مصيرها » واسلوب «المساعدة الاقتصادية والتقنية» في التعامل مع الدول الجديدة (١٢).

لكن تصريح ويلسون « عن حق الشعوب في تقرير مصيرها » اثار ردود فعل عديدة ، ان على مستوى الاطراف الرسمية لمؤتمر باريس ، او علي مستوى « الوفود » غير الرسمية التي تمثل « قوميات » و « اثنيات » و « طوائف دينية » جاءت تطالب « بحقها في تقرير مصيرها » . كتب روبير لانسينغ ، وزير خارجية الولايات المتحدة الاميركية والذي لم يكن موافقا على وجهة نظر ويلسون عاكسا

ردود الفعل تلك: «عندما تحدث ويلسون عن حق الشعوب في تقرير مصيرها ، أي وحدة تلك التي فكر بها ؟ أهي وحدة عرق ، أو مساحة معينة ؟. أذا لم نحدد هذه الوحدة فان تطبيق ذاك المبدأ خطر على السلام وعلى الاستقرار ». ثم يكمل: «بعد عشرة أيام ، أي في (٣٠٠ كانون الأول) ، انتشرت صيغة ويلسون انتشارا واسعا في الصحف وبين اعضاء بعض الجماعات والوفود غير الرسمية التميي جاءت تسمع صوتها في الماؤتمر . وهذا ما جعلني اكتب من جديد: كلما فكرت باعلان ويلسون . . . ازددت اقتناعا بخطر غرس هذه الافكار في رأس بعض الاعراق . أنه سينتج عن ذلك مطالب يستحيل تحقيقها بواسطة المؤتمر واضطرابات في العديد من البلدان » (١٣) .

صحيح ان الجنرال اللنبي كان قد ثبت «حق » فرنسا في المنطقة « الزرقاء » التي نصت عليها اتفاقية سايكس بيكو ، لكن مصير « المنطقة الشرقية » التي يديرها فيصل والتي تشكل قسما من « منطقة الامتياز الفرنسي » ، مسن جهة ، ومصير الموصل و فلسطين ومطامع بريطانيا بهما من جهة ثانية ، ادخلا دول الحلفاء ، لا سيما بريطانيا و فرنسا مع ابتداء عام (١٩١٩) مرحلة منافسة حادة كان مسرحها الرئيسي مؤتمر باريس واحدى اسلحتها الاتجاهات والتيارات السياسية المحلية التسي حملها ممثلو « القوميات » و « الاثنيات » و « الجماعات الدينية » .

The many and was a second seco

# الوفود غير الرسمية في مؤتمر باريس الاتجاهات السياسية الحلية ومتطلبات «الدول الكبرى »

مثل الشريف حسين في مؤتمر باريس الامير فيصل . وفي اليوم الاول من (شهركانون الثاني ١٩١٩) قدم الامير للمؤتمر مذكرة اولى جاء فيها: « لقد جئت اوروبا ممثلا والدي وبالنيابة عن عرب آسيا . وهم يتو قعون من الحافاء ان ينظروا اليهم على انهم شعب واحد . ويطالبون الحلفاء بألا يتخذوا خطوات من شأنها ان تتعارض مع آمالهم في ان تتحد هذه الاقطار يوما تحت ظل حكومة واحدة ذات سيادة » (١٤) . في ( ٢٩ كانون الثاني ) قدم لمؤتمر الصلح مذكرة ثانية اكد فيها على مطلب « الاستقلال والوحدة » مستندا الى مبادىء الرئيس الاميركي ولسن (١٥) . وقد اعترف في معرض عرضه لمطلب استقلال العرب بحق بريطانيا في ان تقوم بدور «ممتاز» في العراق . وبضرورة قيام نظام خاص في فلسطين ، وحكم ذاتي في جبل لبنان بمؤازرة فرنسا (١٦) .

غير ان فرنسا كانت تعتبر وجود فيصل في مؤتمر باريس مجرد مناورة انجليزية تبغي تقليص النفوذ الفرنسي في سورية وقصره على « المنطقة الفربية » (١٧) . لذلك كانت السلطة العسكرية في بيروت وجبل لبنان قد بادرت الى تحريك المجلس الادارى حيث تشكل

و فد من اعضائه موال لفرنسا ضم: داوود عمون ، اميل اده ، نجيب عبد الملك، عبد الحليم الحجار ، قدم في المؤتمر مذكرة شملت المطالب التالية:

١ ـ توسيع جبل لبنان و فق حدوده التاريخية والجفرافية ،
 ومصالحه الاقتصادية حتى يكون باستطاعته ان يشكل وطنا قادرا
 على تو فير اسباب رزق شعبه ومصالح حكومته .

٢ ـ دعم استقلال هذا البلد وحق مواطنيه في الاشراف على اعماله الاداربة والحكومية .

٣ ــ تاليف برلمان يقوم على مبدأ التمثيل النسبي وذلك لحفظ
 حقوق الاقليات .

إ - طلب مؤازرة الدولة الفرنسية لتحقيق هذه التمنيات ،
 ومساعدتها على نشر العلوم بواسطة الادارة المحلية ، وعلى تطبيق مبادىء الحرية والإخاء والمساواة ، وضمان استقلال الوطن (١٨) .

غير ان هم فرنسا لم يكن ينصب على جبل لبنان ، ومطلب توسيعه فحسب . بل ان « سورية » بكاملها شكلت موضوع الاهتمام الفرنسي . لذلك كان لا بد ان يرتفع صوت « اللجنة المركزية السورية » في باريس ، في وجه المشروع « الانجليزي \_ الشريفي » على حد تعبير الدبلوماسيين الفرنسيين . فكان ان دعي شكري غانم رئيس اللجنة ، الى المؤتمر ليقوم بعرض « مطالب السوريين » من وجهة نظر فرنسا . استفرقت قراءة المذكرة التي رفعها رئيس اللجنة اكثر من ساعتين ، اكد فيها شكري غانم ان « اللجنة » «تمثل على اقل تقدير مليونا من السوريين » (١٩) . وادعى ان مطالب هؤلاء تنحصر في «اقامة دولة سورية كاملة في اطار حدودها التاريخية والطبيعية» وهم « ير فضون وضع هذه الدولة تحت السلطة العربية كما هو مذكور في البرنامج الحجازي ، وذلك تطبيقا للمبدأ الذي

يقول: ان الشعوب المتحضرة يجب الا تخضع في قليل او كثير لفيرها من الشعوب البربرية ». اما عن دولة الانتداب المقترحة فيؤكد شكري غانم ان هذه الدولة لا يمكن ان تكون الا فرنسا « التي اشبعت السوريين بثقافتها ، وجعلت من لغتها اللفة السائدة ، وادت العديد من الخدمات لسورية التي حافظت على علاقات ودمهها جيلا بعد جيل » (٢٠) .

اما الموقف الاميركي ، فقد اخرج « محليا » بعد تصريح ويلسون وتوصية قسم « الاستخبارات الاميركية » الداعية الى انشاء «اتحاد كونفدرالي عربي» يضم «الدولة السورية» (٢١) بعبر دعوة الدكتور بلس، رئيس «الكلية السورية في بيروت»، الذي دعي ليدلي برايه في المؤتمر ، نظرا لعلاقات هذا الاخير مع مثقفي ووجهاء بيروت، مسلمين ومسيحيين ، سمح لنفسه ان يتحدث « باسم السوريين » فيطالب بالنيابة عنهم « بارسال لجنة حيادية مختلطة تمثل الحلفاء، الى سورية لتفسح المجال امام الاهلين في سورية وفي لبنان ايضا للتعبير بحريةودون اي عائق عن وجهة نظرهم السياسية وعن امانيهم بالنسبة الى نوع الحكم الذي يرغبون ، وبالنسبة الى الدولة الحامية اذا شاؤوا ذلك . . » (٢٢) .

هل كانت الولايات المتحدة تريد آنذاك ان تكون هذه الدولة الحامية ؟ ليس هناك ما يناقض هذا الافتراض . فلقد بدانا نسمع صدى هذا المشروع عبر موقف مجموعة « المقطم » في مصر . لقد بدا فارس نمر واصدقاؤه بحملة صحفية في القاهرة تطالب « بوصاية الولايات المتحدة الاميركية على سورية » . وحجتهم في اطلاق هذه الدعوة « ان ضمان وحدة سورية بصورة متكاملة يقضي بالا تكون الدولة المنتدبة مرتبطة بمعاهدات سابقة » . ويشرح فارس نمر مبررات هذا الموقف : « تعلن بريطانيا ان ليس لها مصالح على الاطلاق في سورية . لكن المستقبل لا يستطيع تأكيد مثل هذه التصريحات . اما فرنسا فلديها ايضا بعض التعهدات لبريطانيا

(7.)

بخصوص تدويل فلسطين (...) . ليس هناك من يفوقني في الاعجاب بمزايا الشعب الفرنسي العالية وبعبقريته الفذة . لكن اعطوني دليلا رسميا واحدا يثبت بأن فرنسا لن تسمح بانفصال فلسطين عن سورية تحت أي شكل من الاشكال . واكون اول من ينادي بوصايتها « . ويستنتج فارس نمر : « في مثل هذه الشروط لا يبقى امام السوريين أية وسيلة اخرى لحفظ وطنهم كاملا وصون وحدتهم ، سوى طلب وصاية الولايات المتحدة » (٢٣) .

ان مثل هذا الاتجاه المعتبر « اميركيا » من قبل الدبلوماسية الفرنسية يرتبط ليس فقط بموقف مجموعة « المثقفين المسيحيين » النين درسوا في « الكلية السورية » ، بل بمواقف فئة واسعة من المثقفين والوجهاء المسلمين في بيروت وبعض المدن المشرقية الاخرى ممن اكتسبوا « للدعاية الاميركية » عبر الدور « الثقافي والتعليمي » الذي قامت به « الكلية البروتستانتية السورية » (٢٤) .

وهكذا ، فان الاقتراح الاميركي بارسال بعثة استفتاء الى سورية وبالانجذاب نحو الولايات المتحدة الاميركية الذي بدأ يكسب الكثير من المؤيدين في الداخل ، وتحول الامير فيصل نحو المراهنة على التدخل الاميركي ، كل هذا كان من شأنه ان يشكل ازعاجا ومصدر قلق للسياسة الفرنسية و « مشروعها السوري » (٢٥) .

لم يملك المندوبون « المحليون » (وفد المجلس الاداري واللجنة المركزية السورية ) الذين تدخلوا لصالحها في المؤتمر وزنا شعبيا داخليا يتيح اصداء دعائية كافية « للمشروع الفرنسي » ، لذلك كان من الضروري موازنة الثقل الاميركي عبر تقديم مندوبين محليين . ذوي وزن معنوي وسياسي فاعل في الداخل وفي المؤتمر .

كانت المهمة سهلة جدا على فرنسا انطلاقا من واقع جبل لبنان: فوضع الجبل بعد الحرب كان شبيها جدا بوضع سنوات

( ١٨٦٠ – ١٨٦١ ) . كانت الحرب قد خلقت خوفا عميقا بين الاهالي ، وخاصة في مناطق الجبل المسيحية ، حيث شكلت الزراعة التجارية الوحيدة الجانب المصدر الاقتصادي الوحيد تقريبا . وكان ان قدمت الازمة الاقتصادية القاتلة ومظاهر المجاعة على انها جميعها « نتيجة تآمر الاتراك للسلمين – ضد المسيحيين » (٢٦) .

بالقابل ، كانت محاولات على الزرمة والمجاعة على الصعيد « الانساني » تبرز الوجه « الطائفي » لردة فعل الموارنة . فالبطريرك الياس الحويك كان « يرسل اثنساء الحرب مجموعات الاغاثة الى قرى الجبل حيث تقوم بتوزيع الطعام وتخفيف الآلام » (٢٧) . وعندما دخل الجيش الفرنسي الى بيروت والجبل ، بادرت السلطة العسكرية الفرنسية بتقديم المساعدات من مؤن ومواد ، ودعمت مشاريع رجال الدين الفرنسيين من مستشفيات ومستوصفات ودور ايتام . . . فبدا الموقف بمجمله موقفا «طائفيا» : دعم « مسيحي » للمسيحيين مقابل الذكريات المرة العائدة لأيام دعم « المسلمين » (٢٨) .

نتيجة ذلك كله لم تزد حظوة فرنسا عند موارنة الجبل فحسب ، بل ترابطت بشكل عضوي في وعيهم ، فكرة وصيغة وشخصية ، صور : لبنان \_ فرنسا \_ البطريرك (٢٩) .

اذن لم لا يعهد الى البطريرك نفسه بمهمة رئاسة « وفد لبناني » الى مؤتمر باريس ؟ يحدثنا الرئيس بشارة الخوري في مذكراته عن اختيار البطريرك لهذه المهمة ، يقول :

« هذا ، وبال الفرنسيين ظل مشغولا قلقا . لم يكونوا أمينين على نتائج مساعيهم المحلية فرجوا ان يذهب البطريرك الياس الحويك الى باريس على رأس وفد من الاحبار والكهنة للمطالبة باستقلال لبنان برعاية الدولة الفرنسية ، ايضا وايضا ، فنزل البطريرك على

رغبتهم وابحر من جونيه في اواخر صيف (١٩١٩) على مدرعة حربية، وباشر مهمته بمزيد من الرصانة » (٣٠) .

في ( ٢٩ تشرين الاول ١٩١٩ ) قدم البطريرك الياس الحويك مذكرة موسعة الى الؤتمر يستعيد فيها المطالب التي رفعها وفد مجلس الادارة برئاسة داوود عمون ، ويضيف اليها « شروحات وتأكيدات » جديدة . « فاستقلال لبنان ليس استقلالا نتج ببساطة عن عملية زوال السلطة العثمانية ، بل هو وبشكل خاص ، استقلال كامل حيال كل وجود عربي ينشا في سورية » .

« فاللبنانيون حسب ما ورد في المذكرة حافظوا دائما على هوية وطنية مميزة عن المجموعات المجاورة » . اما اللغة العربية التي يتحدث بها اللبنانيون فهي على حد تعبير المذكرة « لغة الفاتحين ، وقد شاعت بعد (. . ) سنة من الاحتلال العربي » . اما ركائز هذه « الهوية الوطنية » فتبحث عنها المذكرة في « الاعتبارات » التالية : د تاريخيا » « حافظ لبنان على استقلال تام حيال الفاتحين العرب والاتراك ، استقلال اكده النظام الاساسي الني وضعته الدول العظمى عام (١٨٦٠) » . . « سياسيا » « ارتكز هذا الاستقلال على مؤسسة برلمانية خاصة . . . ففي الوقت الذي كانت فيه سورية تلقى مصير اية ولاية عثمانية . . كان لبنان ، وبالرغم من تضييق حدوده ، يتمتع بنظام تمثيلي حتى عشية الحرب ، ويحاول تطويره » . . « ثقافيا » « بينما نجد التعليم والثقافة الاوروبية محدودي لانتشار في سورية حيث يشكل العنصر البدوي القسم الغالب من السكان فيها ، يشكل لبنان على العكس مركز اشعاع للثقافة الغربية » .

ثم تقف المذكرة عند مطلب « تكبير لبنان » ، فتؤكد على «اعادة الاراضي التي سلخت عنه » ، وهيي \_ كما تحددها المذكرة \_ :

« سهول عكار في الشمال ، والبقاع وبعلبك في الشرق . . والتي بدونها يصبح لبنان سلسلة من الجبال التي تعجز عن تأمين حياة سكانها . . . ان هذه المناطق يمكن ان تؤمن للبنان القمح الضروري لوجوده ، ثم ان مناطق اخرى (صور ، صيدا ، بيروت ، طرابلس ) تشكل منافذه الطبيعية ، فهي ايضا ضرورية لحياته الاقتصادية . . »

اخيرا ، تؤكد المذكرة على « قبول مبدأ الانتداب » ، اما الدولة المنتدبة « فقد سبق ان اختارها لبنان بحماس ، انها فرنسا ... » (٣١) .

توالت اثر ذلك المذكرات والبرقيات على مؤتمر الصلح في باريس من الداخل ، ومن الجاليات المسيحية المنتشرة في العالم ، تطالب باستقلال لبنان وتكبيره وانتداب فرنسا عليه (٣٢) .

من هذه المذكرات واحدة قدمها « مطران زحلة والبقاع » عن الروم الكاثوليك ، المطران سيريل مغبغب ، تكشف بصراحة ارتباط مفهوم « الهوية اللبنانية » بالواقع المتميز بالفلبة الطائفية . تقول المذكرة : « في بلادنا : ان الطائفة الدينية هي التي تحدد وتصنف الهويات الوطنية . . . هذا ما جعل مسيحيي سورية يلجأون منذ قرون الى جبلهم هربا من ظلم العرب المسلمين والاتراك . . واليوم، ان اية محاولة لضم لبنان الكبير مع كل سكانه المسيحيين الى بقية سورية وتحت سيادة امير عربي غريب يستلهم سلطته من العقيدة الاسلامية هي عمل خطر يتناقض مع الاهداف الانسانية التي اعلنها المؤتمر . . » . اما عن وضع « مسلمي وعرب الداخل » فتشدد « المذكرة على ضرورة ان تكون للمسلمين في لبنان الكبير و في سورية المذكرة على ضرورة ان تكون للمسلمين في لبنان الكبير و في سورية « سلطة خاصة » بهم . على ان يحافظ على العلاقات الاقتصادية بين مختلف السكان ، فتنمي هذه العلاقات حتى يمهد « الاتحاد فدرالية مستقلة » . .

« لكن بالانتظار . . . ينبغي التدخل لدعم حق الاقلية التي هي سكان لبنان ـ الكبير (. . .) اذا كانت اليوم تطرح مسألة ايجاد موطن لليهود في فلسطين ـ وهي بلد ليست لهم ـ فحري ان يترك لسكان لبنان ـ الكبير ، بلدهم هذا الذي هو لهم في كل وقت . لبنان كان دائما وابدا قلعة المسيحية في الشرق ، والسور الذي فصل الشعوب العربية عن الشعوب المسيحية . انه بتلقيه الصدمة الاولى للفزوات العربية والتركية استطاع باستمرار ان يوقف انطلاقها ، ويوفر لاوروبا الوقت الكافي لمقاومتها .

« والآن ايضا ـ من يدري مفاجآت المستقبل ـ ينبغي ان يبقى لبنان مرصدا متقدما ، طليعة مترقبة ، وحصنا منيعا ينذر في حال عودة مثل تلك البلاوي » .

وبعد ان تطالب المذكرة « باعادة بعلبك والبقاع وحاصبيا وراشيا ومرافيء بيروت وطرابلس وصيدا » وتشرح اهمية هذه المناطق من الناحية الاقتصادية لعيش لبنان واستمراره ، تدعو المذكرة الى « استقلال لبنان تحت الانتداب الفرنسي » « لبنان الكبير الذي ليس هو الا فينيقيا » (٣٣) .

بعد اسبوعين تقريبا من تقديم مذكرة البطريرك الياس الحويك ، جاء جواب الرئيس الفرنسي كليمنصو في ( . 1 تشرين الثاني ١٩١٩) حاملا « التطمين » على « النجاح الكامل » لمهمة البطريرك وراسما الخطوط الاولية للمشروع الفرنسي في خلق « لبنان له الكبير » . كتب الرئيس كليمنصو الى البطريرك : « ان المحادثات التسي اجريتموها منذ وصولكم الى باريس مع وزير الخارجية ومعي بالذات ، لا بد ان تكون قد أكدت لكم ان ايمان حكومة الجمهورية لم يزل ثابتا بالعلاقات القديمة المتبادلة بين فرنسا ولبنان منذ عصور مديدة ، كما ان هذه المحادثات قد أكدت لكم ايضا ولبنان منذ عصور مديدة ، كما ان هذه المحادثات قد أكدت لكم ايضا بشكل يقيني ان الحلول التي نتبعها في مؤتمر السلام هي في معظمها

متطابقة مع اماني الشعب الذي انتم أعلى ممثليه . كما ان رغبة اللبنانيين في الحفاظ على حكومة وعلى دستور وطني مستقلين ، تتفق بشكل كامل مع التقاليد الفرنسية الليبرالية . سيطمئن اللبنانيون بمساعدة فرنسا ودعمها ، الى الحفاظ على تقاليدهم ، وتطوير مؤسساتهم السياسية والادارية ، واستعجال استثمار قيمة بلدهم ، والى رؤية اطفالهم تعدهم مدارسهم بالذات الى الوظائف العامة . ان فرنسا التي فعلت المستحيل عام (١٨٦٠) لتحقق للبنان اراضي اكثر اتساعا ، لا تنسى ان تضييق المساحة الحالية ناتج عن القمع الطويل الذي عاني منه لبنان .

« وبما ان فرنسا راغبة في تشجيع العلاقات الاقتصادية مع كل البلاد الموضوعة تحت انتدابها كأفضل ما يكون . فعند رسمها لحدود لبنان سنأخذ في الحسبان قبل كل شيء ضرورة الاحتفاظ بمناطق سهلية « للجبل » ومنفذ بحري ضروري لازدهاره » (٣٤) .

هذا ، وينبغي ان نلاحظ انه في مجرى الصراع الذي قام بين « وفود الحلفاء » ، وحتى التطمينات التي اعطيت للبطريرك من قبل كليمنصو ، تعاقبت وبوتيرة سريعة وقائع شكلت سلسلة الربط بين مراحل هذه الفترة . واهم هذه الوقائع : مواقف فيصل في اوروبا وفي سورية ، ايفاد بعثة الاستفتاء الاميركية ، « المؤتمر السوري العام » ، مسألة اجلاء القوات البريطانية من الداخل السوري .

The state of the s The the The a few ments of spice . In section you العصورة المناخي - احما في المد حران الحال الل فسهوا مبرودة الاحد لمعا إمثالتان إعليه ، اللجبال إداره بنج إحربها صبيمه الايردهان ، ﴿ وَلِمَا لَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا ا The same of the same of the same of the same of وي شهره إلى المجل الله الله الإنساع الم المؤلف السودي المعام ع لا لحسيال المال المعال الله عدد من الما الما المرادية المحدودة من ۱۱۱۸ ° م م را۱۱ المائد المستحي کساس به من از ۱۰ در ۱۰۰ مرین به سی

## وضع فيصل في الخارج وفي الداخل

بعد ان عرض الامير فيصل « القضية العربية » في مؤتمر الصلح من وجهة نظر تأرجحت بين مطالب الحركة القومية العربية في الوحدة والاستقلال وبين متطلبات السياسة البريطانية التي كانت تلح على العراق وفلسطين (٣٥) ، اخف فيصل يتنقل بين لندن وباريس . في هذه الاثناء افهمه الانجليز ان انجلترا لا تستطيع ان تتنصل من تعهداتها لفرنسا فيما يخص لبنان وسورية ، ولا مس تعهداتها ايضا للصهاينة فيما يتعلق بفلسطين . ولقد نصحه لويد جورج ، رئيس الحكومة البريطانية بنقاش هذه المسائل مباشرة مع الرئيس الفرنسي كليمنصو ، كذلك مسع ويزمان رئيس اللجنة الصهيونية (٣٦) . هذا ، وكان الموقف الاميركي بعد اقتراح مشروع اللجنة الدولية واقراره في آذار من عام (١٩١٩) ، قد قرب الى حد ما موقفي بريطانيا وفرنسا . فكان أن أتفق الطرفان علسى رفض ما موقفي بريطانيا وفرنسا . فكان أن أتفق الطرفان علسى رفض الاشتراك في هذه اللجنة والقيام بمحاولة تقريب « وجهتي النظر العربية والفرنسية » فيما يخص مستقبل سورية .

وبالفعل خلال اللقاء الذي تم بين فيصل وكليمنصو في ( ١٩ نيسان ١٩١) ، اعلم فيصل « ان الانجليز سينسحبون من الشام

وحلب » وان فرنسا ترغب « ان تقاوم عساكرها مقام العساكر الانجليزية هناك » . و « لتطمين » الامير بأن مثل هذا الاجراء ليس احتلالا اكد له كليمنصو « انا لا اود احتلال البلاد . وانما اقول ذلك نظرا للحالة الراهنة ؛ فلو كان الامر راجعا الي ، لما كنت اختلفت معكم دقيقة واحدة ، بل كنت اتفق معكم على كل ما تريدون . غير ان الامة الفرنسية لا يرضيها أن لا يكون في سورية أثر يدل على وجود فرنسا فيها . فاذا لم تمثل فرنسا في سورية بعلمها وعساكرها ، فان الامة تعد ذلك عارا ، كفرار الجندي من ساحة القتال » . ثم أضاف : « على اننا لا نود ان نرسل قوة كبيرة ، بل نفرا قليلا . . ولا مانع ان يوضع علمكم بجانب علمنا . . » (٣٧) .

هل كانت فرنسا تعترف وفق هذه الصيفة بالحكومة العربية ؟ يبدو ان هذا ما فهمه فيصل ، محاولا في نفس الوقت المراهنة على دعم السياسة الاميركية (٣٨) .

على كل حال ، ان مسألة ابدال القوات الانجليزية بقوات فرنسية في الداخل السوري سوف تتأخر ايضا سبعة اشهر مسن تاريخ هذا اللقاء . في هذه الاثناء كان الهم المشترك بين الدولتين افشال التدخل الامبركي في سورية . ذلك انه اثر رفض الدولتين الاشتراك في بعثة التحقيق اضحت هذه الاخيرة اميركية بحت . وكان الرئيس الاميركي قد عين ممثليه في هذه اللجنة واصر على ايفادها الى سورية .

اما بالنسبة لفيصل المتظاهر ابدا بتفاؤل في غير محله ، فقد وصل بيروت قادما من فرنسا في ( ٣٠ نيسان ١٩١٩) بعد خمسة اشهر . في هذا الوقت كان الوضع الداخلي يمر بمرحلة توتر شديد. فقد انفجر الصراع بين مختلف الاتجاهات السياسية المحلية وبرزت مواقف مضادة متناحرة . فمن جهة كان « الاتجاه القومي العربي » السائد على الساحل ، وفي داخلية البلاد ، وفي اوساط الجماهير

الاسلامية على وجه العموم ، يتهم فيصل بأنه تخلى عن المطالب القومية و « باع الوطن لفرنسا وللصهاينة » (٣٩) . من جهة اخرى كان الاتجاه « اللبناني » للفرنسي والاتجاه « السوري » لفرنسي ، يشنان الهجوم الحاد على فيصل وينعتانه « بالغريب » و « البدوي » ، ويتهمانه بمحاولة احتلال « الوطن » الذي هو عند طرف : « لبنان » وعند الطرف الآخر : « سورية » (٠٤) .

في هذا الجو السائد عرفت السلطات العسكرية الفرنسية في بيروت كيف تستفل الوضع هي ايضا لمصلحتها الخاصة . فلكي تمعن في « احراق » فيصل امام انصاره وجماهيره من جهة ، وتسمع في آن واحد صوت انصار فرنسا في لبنان ضد المشاريع السياسية العربية ، قامت باستقبال الامير فيصل استقبال الملوك ، واوعزت لانصارها بتنظيم مظاهرة مسيحية في بعبدا تطالب « باستقلال » لبنان تحت الانتداب الفرنسي ، وترفض « الاحتلال العربي » (13) .

لكن فيصل من جهته ، لم يأبه لوضعه المطوق من كل الجهات ولم تعن لمه شيئا العوائق التي اصطدم بها اثناء جولته في اوروبا (٢)) . فقد كان همه حين وصوله مجابهة الحركة القومية الآخذة بالتجذر ، خاصة في اوساط المثقفين المسلمين ، وتفطية سياسته المترددة في اوروبا بحملة خطابية وجه فيها الانظار الى اللجنة الاميركية معلقا عليها الآمال الكبار . ورد في البيان الذي اذاعه فور عودته في اول ايار (١٩١٩) : « هاقد عدت الى الوطن بعد ان فارقته خمسة اشهر . وقد ابلغت العالم المتمدن ما انتدبتموني اليه من بيان مطالبكم . فتقرر مبدئيا استقلال بلادكم ، وصحت النية على ارسال لجنة تحقيق دولية تحقق ما نقلت الى الغربيين من رغائبكم . وستصل اللجنة في هذين الاسبوعين . وبهذا ترون انه قد رغائبكم . وستصل اللجنة في هذين الاسبوعين . وبهذا ترون انه قد تم القسم الاعظم من المهمة الخارجية التي نعمل لاجلها . ذلك بحسن نيات الحكومات الاربع المعظمة وصدقهم في اقوالهم ، وتمسكهم بالمبادىء السامية التسبي جعلوها دستورا لأعمالهم وطبقا لأماني بالمبادىء السامية التسبي جعلوها دستورا لأعمالهم وطبقا لأماني الامة » (٣)) .

في خطبة القاها في بيروت وامام جمهور شعبي حاشد أعلن فيصل أن « الاستقلال يؤخذ ولا يعطى . أن العالم قد أعطانا الاستقلال ، ولكن يبقى علينا أن نأخذه وأن نطالب بالاستقلال الكامل المطلق . . . » (٤٤) .

واستطاع فيصل عبر حملة خطابية \_ تلك نماذج منها \_ ان يحتوي النقمة الشعبية ، ويقدم نفسه قائدا لحركة قومية تتوسع قواها الشعبية ، وتتجذر اطاراتها وقياداتها يوما بعد يوم .

في ( ٥ ايار ١٩١٩ ) اغتنم فيصل وصول وفود مختلفة مسن مناطق سورية الى بهو دار الحكومة بدمشق ، « لملاقاته واداء التحية له » فطرح عليها ، بعد ان عرض عليها باسهاب وبتفاؤل شديد ، ما جرى في اوروبا ، وكال المديح للحلفاء ، واثنى على « حسن نواياهم جميعا»، سؤالا يقصد من ورائه تكريس قيادته للحركة السياسية عبر اخذ موافقة الوفود على استمرار مهمته : « هـل تسمح الامة بأن ادير الحركة السياسية الخارجية والداخلية بعـد اليـوم ؟ وكان الجواب بالطبع : « نعم ، نعم » نعم » من قبل جميع الحاضرين (٥٤).

بعثة التحقيق الاميركية (١٠ حزيران – ٢١ تموز ١٩١٩) والمؤتمر السوري العام (٣ تموز ١٩١٩)

وصلت اخيرا البعثة الاميركية الى يافا في (١٠ حزيران ١٩١٩) وبدأت اعمالها للتو . زارت خلال شهر ونصف تقريبا (حتى ٢١ تموز) ، حوالي (١٠) مدينة . كما قابلت اعدادا مهمة من الزعماء والوجهاء في العديد من المناطق السورية . كما انها استلمت ما يعادل (١٨٠٠) عريضة (٢٦) .

ما يلاحظ في هذه العرائض كما في اجوبة المستفتين في جبل البنان والمناطق الساحلية والمجاورة للجبل ، ان المطالب تمحورت حسول قطبين رئيسيين : البطريرك الماروني من جهة ، و « المؤتمر السوري العام » من جهة ثانية .

لقد اعطى البطريرك الذي كان يحضر نفسه يومذاك للقيام بمهمته « في مؤتمر السلام » رأيه للبعثة ، وهو مستمد من الموقف الذي حملته مذكرته التي قدمها الى المؤتمر . كتب الدكتور توما وهو من انصار الموقف ذاته على ما يبدو « ان بعثة التحقيق الموفدة من

باريس بناء على طلب الامير فيصل ، أكدت عكس ما كان يتمناه الامير . فبالرغم من جهاز اللعاية المدبر من قبل انصاره وجدت اللجنة نفسها امام واقع يميل لصالح رغبات البطريرك ، ما عدا بعض سنيي المدن (...) ويكمل الدكتور توما: «لقد ذهب رئيس البعثة الى بكركي ، فانذهل امام هذه الشخصية اللامعة الفريدة للحويك » فخاطبه: «لقد جاءت بعثتنا لتحقق في سورية وفي فلسطين . انها لم تتقدم من احد ، الجميع كانوا يتقدمون اليها للافصاح عن امانيهم ، ولكن ها انتم تروننا امامكم لنطلع على رايكم ،

صحيح ان البطريرك الياس الحويك كان يمثل بالفعل ـ وذلك تحت تأثير عوامل عديدة اتينا علــى ذكرها في هـذه الدراسة ـ مجموعات اجتماعية مسيحية ، كاثوليكية ومارونية بشكل خاص . لكن تحير السيد توما ووقوعه تحت تأثير رواسب الإيديولوجية « اللبنانية » كما أرسيت قواعدها في اوائل القـرن ، جعـلاه يهمل تماما وجود مجموعات اجتماعية اكثرية في مناطق اخرى ( اصبحت لبنانية ) لم تكن مشدودة اطلاقا الى برنامج البطريرك وطروحاته . هذه المجموعات لم تكن مؤلفة فحسب من سنيي المدن كما يؤكد السيد توما ، بـل ان سنيـي ودروز وشيعة الجبل كانوا جميعا مشدودين لبرنامج آخر غير برنامج البطريرك ، فضلا عن سكان جبل عامل ، وبعليك وعكار ، والطائفة الارثوذكسية ، وطبقة مـن عالم ، والمسيحية المدينية (١٤) .

ان البرنامج الذي انطوت تحت لوائه كل هذه الفئات هو برنامج الوحدة والاستقلال ، ورفض التقسيم ، ومحاربة المشروع الصهيوني في فلسطين . وان كان قد حصلت ثمة خلافات في المواقف حول مسألة الانتداب بين هذه الفئات ، فانه من الضروري الاشارة السلمي ان الاكثرية السلمحقة ( . ١٠ ٨ . ٨ ) من العرائض طالبت بالاستقلال التام ، وحددت « الانتداب » على انه مجرد « مساعدة

فنية واقتصادية » (٤٩) . وقد التقت هذه الاتجاهات \_ وان كان البعض قد تخطاه في مطلب الاستقلال الناجز (٥٠) \_ في برنامج « المؤتمر السوري العام » الذي وضع واقر في (٢ تموز ١٩١٩) .

ان هذا المؤتمر يستحق وقفة خاصة . ماذا كانت مهمته بالفعل ، كيف تشكل ، ما هي المناطق التي مثلها ؟

كان فيصل قد دعا بعد عودته من اوروبا الى تشكيل « مؤتمر سورى عام » يقرر المواقف الداخلية امام لجنة التحقيق . والواقع ان فكرة انعقاد مؤتمر قومي موسع كانت تأخذ طريقها الى التنفيذ قبل وصول فيصل . فالضياع السياسي ، وتمزق الاتجاهات ، واخبار المواقف الاوروبية التي كانت تصل الى الداخل فتبعث على الحذر والترقب والخوف ، شكلت جميعها حوافز لدى العاملين في الحقل السياسي القومي ( والذين انخرط بعضهم في مهمات الحكم والادارة في دمشق ضمن نوع من مجلس مديرين ) (٥١) ، لطرح فكرة التمثيل السياسي في البلاد ، وتوحيد المناطق السورية جميعها في اطار الدولة الناشئة . ان ساطع الحصري \_ وقد كان احد اعضاء هذا المجلس \_ ومحمد جميل بيهم الذي سيصبح عضوا في المؤتمر ، يذكران ان هـ ذا المؤتمر كان بمثابة « برلمان » او « هيئة تشريعية » مهمتها الرئيسية تحديد طبيعة الحكم في البلاد ، ووضع قاعدة دستورية له . وهذا يعني ان اهداف تشكيل المؤتمر تخطت بكثير الحدود التي وضعها فيصل ، والتي وقفت عند صياغة الموقف الموحد امام اللجنة الاميركية . كانت الفكرة من تشكيل هذا المؤتمر تنزع اذن نحو ارساء اسس دستورية لدولة قومية مستقلة وجدت تجربتها الاولى في « مجلس المديرين » (٥٢) .

وبالفعل تمثلت كـل المناطق السورية في المؤتمر ( الداخل ، سورية الساحلية ، فلسطين ) (٥٣) . وكان التمثيل يجري في المناطق التي لا يخشى فيها مـن ارهاب السلطات العسكرية الفرنسية ـ

الانجليزية على اساس قانون الانتخاب العثماني (٥٤) . اما في المناطق التي يمكن ان تتعرض للقمع ( الساحل السوري خاصة ) فكان التمثيل وفقا لوكالات ممهورة بتواقيع السكان (٥٥) .

في الجلسة التي عقدها المؤتمر في ( ٢ تموز ١٩١٩ ) . وضع المؤتمرون مقررات مهمة شكلت من جهة « لائحة برغبات سكان البلاد » لرفعها الى الوفد الاميركي في اللجنة الدولية ، وتضمنت من جهة ثانية برنامجا سياسيا لتوحيد القوى العاملة من اجل الاستقلال ووحدة البلاد السورية .

#### خلاصة هذه المقررات: (٥٦)

- \_ طلب الاستقلال السياسي التام الناجز للبلاد السورية .
- \_ طلب ان تكون حكومة هذه البلاد ملكية مدنية نيابية تدار على طريقة اللامر كزية الواسعة . .
- \_ الاحتجاج على المادة ٢٢ من ميثاق جمعية الامم والتي تدخل البلاد في عداد الامم التي تحتاج الى دولة منتدبة .
- \_ في حال رفض الاحتجاج ، اعتبار مسألة الانتداب عبارة عن مساعدة فنية واقتصادية لا تمس الاستقلال السياسي . وفي هذه الحال تطلب هذه المساعدة من الولايات المتحدة الاميركية ، والا فمن بريطانيا .
- \_ رفض مطالب الصهيونية بجعل القسم الجنوبي من البلاد السورية ، اي فلسطين ، وطنا قوميا للاسرائيليين ، ورفض هجرة هؤلاء الى البلاد .
- \_ المطالبة بعدم فصل القسم الجنوبي من سورية المعروف بفلسطين ، والمنطقة الفربية الساحلية التي من جملتها لبنان عن القطر السوري .

- طلب الاستقلال التام للقطر العراقي ، وطلب عدم وجود حواجز اقتصادية بين القطرين .

ــ الغاء كل معاهدة تقضي بتجزئة البلاد ، وكل وعد خصوصي يرمي الى تمكين الصهيونية في القسم الجنوبي من البلاد .

ثمة مسالة تدعو للتساؤل : لماذا هذا التنويه بقبول المساعدة الاميركية اولا والبريطانية ثانيا ؟

حسب راي « عادل اسماعيل » ان مقررات ااؤتمر كانت متاثرة بالدعاية الاميركية التي اخذ يقوم بها آنداك عدد من المثقفين المحليين . فقد قام هؤلاء سنة (١٩١٨) برعاية الدكتور بلس ، رئيس الكلية السورية آنذاك بتأسيس تنظيمات سياسية تطالب باستقلال سورية تحت وصاية الولايات المتحدة الاميركية . وقد كان لها ثمة دور في توجيه المؤتمر (٥٧) .

ان وجهة النظر هذه ، المدعومة ايضا من قبل الكتاب الفرنسيين الكولونياليين (٥٨) قابلة للنقاش ، لأن ما عين موقف المؤتمرين لم يكن في نهاية التحليل موقف فئة ضيقة من مثقفي الكلية الاميركية . فالمؤتمر السوري الذي مشل تنظيميا وسياسيا التيار العربي – السوري المعادي بشكل اساسي للفرنسيين ، عبر ايضا عن توق « قومي » صادق شكلت الجماهير العربية – الاسلامية في المنساطق السورية قاعدته الرئيسية ، وشكل الوجهاء ومثقف البورجوازية المدينية الناشئة ، وبعض عناصر الانتلجنسيا المسيحية الليبرالية قيادته .

اما بالنسبة لوقوع اختيار المؤتمرين علي الولايات المتحدة الاميركية في المقام الاول ، وبريطانيا في المقام الثاني ني حال رفض الاولى ، فان هذا الموقف تفسره عدة اعتبارات ظرفية: منها الوصول الى موقف توفيقي بين المتشددين في طلب الاستقلال التام من جهة

وبين فيصل الذي كان يراهن على محاربة النفوذ الفرنسي بواسطة بريطانيا ، من جهة ثانية (٥٩) .

كذلك فان الوقع الحسن الذي تركه تصريح ولسون في وجدان الشعوب النازعة للاستقلال يفسر الى درجة كبيرة هذا الميل نحو الولايات المتحدة الاميركية التي اعتبر ان ليس لها « مطامع استعمارية في سورية » . كذلك ايضا ان اختباء مطامع بريطانيا الاستعمارية خلف « الوعود » والكلمات و « الاشخاص » و « الصداقات » (٦٠) ، كان يبرز امام القيادات العربية مطامع فرنسا وحدها التي كانت تجهر « بحقها » في « الانتداب » على سورية ، وتعلن صراحة عن « مصالحها » فيها . مما كان يعني في حدود المفهوم السائد عن الاستعمار يومذاك ان فرنسا وحدها هي التي تمثل خطر الاستعمار المباشر بشكله الالحاقي و «الاحتلالي» . لم يكن هناك ، وما كان بالامكان ان يكون ، ثمة ادراك و فهم للتطور الذي عرفته الرأسماليات الفربية وتحولها الى « امبرياليات » . فلم يفهم معنى « المساعدة الاقتصادية والفنية » ولا ادركت خلفية اعلان ويلسون عن « تدريب » الشعوب و « تحضيرها » .

### الوضـــع الفرنسي

#### ومسالة اجلاء القوات الانكليزية من سورية

في ( ٨ ايلول ) وصل الى مرسيليا الجنرال اللنبي قائد قوات الحلفاء في الشرق ، وصرح بما يلي : « انني انتهز مناسبة مروري في باريس لكي اجلو سوء التفاهم البسيط حول سورية ، والذي يجب ان يكون قد سوي في هذه الساعة . . . ان الانتداب الفرنسي على سورية معترف به من قبلنا ، نحن الانجليز . ذلك ان وجودنا هناك هو وجود عسكري محض ، اما من الناحية السياسية فاننا نتلاشي امام فرنسا . اننا متفقون اذن فيما بيننا . واني لسوف اؤكد هذه التصريحات امام وزارة الخارجية في باريس وفي مكتب الخارجية في الندن . ان انجلترا سوف تسهل مهمة فرنسا هناك . يمكنكم ان تكونوا على يقين من ذلك » (٦١) .

هذا ، واتبعت هذه التصريحات في (١٥ ايلول) بعقد اتفاق بين الدولتين يقضي بابدال القوات الانجليزية في سورية وكيليكيا بقوات فرنسية ، مقابل الحاق الموصل وفلسطين ضمن مناطق النفوذ الانجليزي (٦٢) .

لم هذا التتابع السريع للاحداث على الصعيد العالمي ؟

تنبغي الملاحظة هنا ان الذي حدد التقارب بين الدولتين هذه المسرة ليس موقف ويلسون المذي سيبتعد عن مسرح الاحداث السياسية الاوروبية على كل حال ، او تقرير وفده الذي بقي سريا حتى عام (١٩٢٢). ان عوامل اخرى تدخلت فوضعت حدا للمنافسة الفرنسية ما الانجليزية ودفعت بالطرفين للاتفاق على صيغة تسوية «متوازنة» المغانم.

ے ففی ترکیا کانت قد ابتدات ثورة اتاتورك تهدد حلم فرنسا بكیلیكیا (٦٣) .

\_ في سورية ، برهن تت\_ابع الاحداث والخطوات التنظيمية والادارية التي اتخذت في دمشق قدرة التيار القومي و فعاليته في بناء دولة مستقلة تهدد مصالح فرنسا .

\_ في العراق ، بدأت تلوح بوادر الانتفاضة علــــ الاحتلال الانجليزى .

ـ في مصر ايضا ، بدأت الحركة الوطنية بقيــادة « الوفد » تخلق متاعب فعلية للحكومة البريطانية .

عدا هذه العوامل التي كانت تلح على الحكومتين في استعجال تصفية مسألة سورية ، كان الوضع الداخلي الفرنسي يضغط عبر تحرك رجال الاعمال الفرنسيين باتجاه التعجيل في ابدال الجيوش الانجليزية بجيوش فرنسية ، والقضاء على الادارة العربية التي تنمو في دمشق .

كانت غرفة التجارة في مرسيليا (٦٤) ، بالتنسيق مسع غرفة التجارة في ليون ، قد عقدت « المؤتمر الفرنسي من اجل سورية » في كانون الثاني (١٩١٩) ، وكان المؤتمر قد رفع توصية السي الحكومة الفرنسية جاء فيها « . . . . انه من الملح سواء من الناحية السياسية

او الناحية الاقتصادية ان تعاد العلاقات التجارية فورا مع سورية ، وان لا نسمح لمنافسينا بأن يسبقونا » (٦٥) .

وفي الوقت الذي عادت فيه البعثة الاميركية بعد استقصائها ، كان (بول هو فلين) « Paul Huvelin » رئيس البعثة الفرنسية في سورية يقدم في اوائل ايلول تقريرا يلح فيه « على ان الوضع الاقتصادي والسياسي في سورية ليس لصالح النفوذ الفرنسي » ويكمل: « ان حركة عربية وحدوية «Pan - arabe» سوف تترسخ في سورية على ما يبدو ، ثم ان العناصر الكاثوليكية في لبنان غير المدعومة بما فيه الكفاية ليست بوضع يسمح لها بمقاومته » (٦٦) .

في هذا السياق أتى الاتفاق الفرنسي ــ الانجليزي فــي ( ١٥ اليول ) ليخفف الكثير من قلق رجال الاعمال الليونيين والاوساط الاستعمارية الفرنسية . وعــم الاطمئنان اكثر عندما سمي الجنرال غورو في (٩ تشرين الاول ١٩١٩) قائدا للقوات الفرنسية في الشرق ، ومفوضا ساميا علـى سوريـة (٦١) . ــ ناداه كليمنصو اثناء تكليفه ـ ستصبح الجندي الكبير الذي سيبني موطنا فرنسيا فــي الشرق » (٦٨) .

اما من جهة رجال الاعمال الليونيين ، فانهم بدورهم لم يتوانوا عن التدخل للمشاركة في تحديد مهام الجنرال غورو في سورية . كتبت غرفة تجارة ليون الى هذا الاخير في نفس اليوم الذي عين فيه « انها تكون سعيدة باستقباله عند مروره بليون لتسلم وظيفته » . وهكذا كان . فغي ( ١١ تشرين الاول ) اقامت غرفة التجارة استقبالا حافلا للجنرال ، وقدمت اليه « تمنيات اهل الصناعة والتجارة في ليون » وهي : (٦٩)

اقرار عملة ثابتة في البلاد .

\_ منع قطع اشجار التوت واعادة غرسها (٧٠) .

- التعويض على الفرنسيين الذين تعرضوا للخسارة في سورية خلال الحرب .
  - فتح سورية على عمليات استيراد البضائع .

في هذه الاثناء كان فيصل يقوم بجولة جديدة في اوروبا . غير ان مجهوداته التي استهدفت اقناع اصدقائه من الانجليز والاميركيين في التدخل « لانقاذ الموقف » منيت بالفشدل الذريع (٧١) .

## الوضع الداخلي بعد وصول الجنرال غورو ظهور اشكال من حرب العصابات

ان وصول الجنرال غورو الى بيروت في ( ١٨ تشرين الشاني ١٨ ) على رأس ( ٣٠٠٠٠ ) جندي زاد من حدة التناقضات بين المواقف الداخلية . فقد اثار وصوله فرح وابتهاج المطالبين بدولة لبنانية او سورية محمية من فرنسا ، وقلق واضطراب التيار القومي « المروبي » المطالب باستقلال سورية .

بالنسبة للموقف الاول عبر عن نفسه بتنظيم المظاهرات المؤيدة لفرنسا في العديد من المناطق التي تتواجد فيها عناصر كاثوليكية ومارونية (٧٢) . بينما تميزت ردة فعل الموقف الآخر بالاحتجاج والسخط والدعوة لمقاومة الاحتلال الاجنبي . كتبت « المفيد » الصحيفة « البيروتية » ناقلة صدى هذا الموقف : « ان وصول الجنرال غورو على رأس ( ٣٠ الف جندي ) يظهر لنا بما فيه الكفاية سوء نوايا الدول الكبرى . ان واجبنا يدعونا لطرد الاجنبي بالقوة » (٧٣) .

كانت مهمة الجنرال غورو تتحدد و فق « تمنيات اهل الصناعة والتجارة في ليون » في السيطرة الكاملة على سورية ، ومنع أي تدبير

من شأنه عرقلة المشاريع الاقتصادية الكثيرة التي ابتدات تتهيأ لها الشركات الفرنسية (٧٤) . يعني ذلك الاسراع في القضاء على «التيار القومي» الذي نبه بول هو فلين الى خطره ، وسحق مشروع حكومة دمشق في المهد . لم تكن المسألة تنحصر اذن في تطبيق اتفال سايكس بيكو فحسب ، بل ان ثمن فلسطين والموصل عند بريطانيا كان يقابل داخلية سورية عند فرنسا وهي حقيقة تم اخراجها عبر صيغة «استبدال القوات الانجليزية بالقوات الفرنسية » .

كيف تحددت شتى مواقف الاطراف حينها ؟ موقف فيصل الذي توجه نحو اوروبا آنذاك للتباحث في هذا الشأن مع كليمنصو ؟ المؤتمر السوري والحركة الشعبية لا سيما في المناطق التي ستلحق بلبنان ؟ الحكومة الفرنسية واصدقاؤها في الداخل ؟

بالنسبة لفيصل ، تميز موقفه كما هو الحال بالنسبة للمرحلة الاولى من مباحثاته بالتردد والتراجع والضياع في شباك السياسات الامبريالية . فقد روت اخبار نقلتها يومذاك صحيفة «لسان الحال» «ان الامير فيصل اقترح تشكيل لجنة حربية تتالف منه ، ومن نائب انجليزي ، ونائب فرنسي ، ونائب اميركي ، على ان تجتمع اللجنة في لندرا لتدارس الاحتياطات التي يجب اتخاذها في القريب العاجل ، نظرا للنتائج التي ربما تقع على اثر انسحاب الجيوش الانجليزية من سورية » . وجاء تردده واضحا في تصريحه التالي : «ان العرب كان كل اعتمادهم على انكلترا ، فانسحاب (١٠٠٠) الف جندي انجليزي مما يجعل الحالة موجبة للاهتمام ، الا اذا ايقن السكان بأن استبدال الجيوش المذكورة بالجيوش الفرنسية لا يؤول الى اقتسام البلاد، ولا الى تقرير المصير النهائي ، واضاف : ان بريطانيا العظمى قبلت مبدئيا هذا الاقتراح ، وانه سيقدم الى باريس بدعوة من المسيو مبدئيا هذا الاقتراح ، وانه سيقدم الى باريس بدعوة من المسيو

و کان ان اسفرت مباحثاته مع کلیمنصو اخیرا عن «اتفاق سري » جری بتاریخ ( ۲ کانون الثانی ۱۹۲۰ ) جاء فیه (۷٦):

ا - « تعد الحكومة الفرنسية بتقديم المساعدة للشعب السورى وبضمان استقلاله .

٢ - « يطلب الامير فيصل من الحكومة الفرنسية وحدها دون غيرها تعيين مستشارين ومعلمين وتقنيين لتنظيم جميع الادارات المدنية والعسكرية ، ولتولي بعض الدوائر في هذه الادارات مثل المالية والاشغال العامة » .

٣ ـ يكون للامير فيصل في باريس ممثل مفوض يعمل تحت امرته ، وممثل في لندن وروما وواشنطن ضمن اطار السفارة الفرنسية في هذه العواصم . اما في غيرها من البلدان فان القناصل الفرنسيين سيرعون مصالح السوريين .

٤ - يعترف الامير باستقلال لبنان تحت الانتداب الفرنسي .

٥ ــ يسهل الامير تشكيل ادارة مستقلة لدروز حوران داخل
 الدولة السورية .

٦ ـ تقدم سورية الى فرنسا كل عون عسكري في جميع
 الحالات .

٧ ــ يعترف باللغة العربية لغة رسمية في الادارة والمدارس .
 تدرس اللغة الفرنسية كلفة ثانية .

٨ - تكون دمشق عاصمة سورية ، ويقيم المفوض الفرنسي السامي في حلب » .

على ان هذا الاتفاق لم يرض لا الآمال الاستعمارية الفرنسية المعلقة على الجنرال غورو ومهمته ، ولا الطموحات القومية العربية التي كانت قد بدأت بالتعبير عن نفسها بعنف في عدد من المناطق المحتلة من قبل الجيش السورية ، وبشكل خاص في تلك المناطق المحتلة من قبل الجيش

الفرنسي . واشتدت وطأة المعارضة الفرنسية ، فاضطر كليمنصو ان يستقيل في ( ١٧ كانون الثاني ١٩٢٠ ) ، وانتخب بدلا منه ميلليران (٧٧) .

على الصعيد الشعبى كانت قد بدأت بوادر الانتفاضة حين وصول الجنرال غورو للتو . تذكر « لسان الحال » الموالية للسياسة الفرنسية ، في عدد (٣ تشرين الثاني ١٩١٩) انه حصلت في منطقة الشوف اعمال « مخلة بالامن » « كحادثة عين تراز » ، و « حادثة مزرعة الشوف » حيث تصدى « للجندرمة اللبنانية والفرقة الفرنسية » . ويحدثنا الخبر أن الفرقة الفرنسية « حاصرت القرية ، وبعث القومندان الفرنسي انذارا يخطر به الاهالي بالتسليم ، او انه يحرق القرية ، وامهلهم مقدار نصف ساعة ... » ولما أصر الاهالي على « عصيانهم » و « استأنفوا اطلاق الرصاص » هاجم الجنود القرية واحرقوا (٣٠) بيتا ٠٠ وفر الثوار والقى القبض على عدد من سكان القرية . . ويضيف خبر الصحيفة « وكانت روح التمرد قد اوشكت ان تدب الى قرية غريفة ، فلما رأت ما حل بأختها بعثت الى الحكومة عريضة استرحام مبينة انها طوع اوامر الحكومة (٠٠٠) . واصدر الحاكم بلاغا بين فيه ان كل قرية يبدو منها حركة عداء تجاه الحكومة يصيبها ما اصاب مزرعة الشوف » . وتنقل « لسان الحال » في نفس العدد اخبارا عن احكام بالاعدام والسجن صدرت عن المحكمة العسكرية بتاريخ ( ٣٠ تشرين الاول ١٩١٩ ) بحق عدد كبير من الاشخاص « بتهمة قتل افراد جندرمة ، والدعوة للثورة بالسلاح » (۷۸) .

وتوالت الانتفاضات المسلحة التي اتخذت شكل «عصابات» هنا وهناك . ففي ( ١٣ كانون الاول ١٩١٩ ) شن مسلحون هجوما على مركز البريد الفرنسي في تل كلخ على طريق طرابلس - حمص ، وكان رد السلطات الفرنسية كما تورده « لسان الحال » «أن احرقت بيوت جميع العصاة في اقليم تل كلخ ، واعدمت اثنين من زعمائهم

بالرصاص . . واحرقت بعض المنازل في مشتى عامل ومشتى حسن ، وقبضت على الآغا احمد تحسين زعيم الدنادشة فحاكمته واعدمته بالرصاص ، والقت الرعب في قلوب المفتنين من سكان تلك البلاد . . . » (٧٩) .

وامتدت الانتفاضة الى طرابلس وعكار والبقاع وجبل عامل وساحله .

في مرجعيون ، الخيام ، الحولة ، الخالصة ، كفركلا ، العديسة ، الطيبة ، هونين ، النبطية ، قام مسلحون يغيرون على تحركات الجيش الفرنسي ومراكزه ، ويهاجمون « القرى الموالية » لفرنسا هناك (٨٠) . ونقرا بين سطور ما نقلته « لسان الحال » اخبار هذه التحركات بالعبارات التالية : « في اواخر شهر كانون الماضي تكررت حوادث النهب والسلب في سنجق صيدا ، فاضطرت الحكومة السي ارسال فرقة لتأديب العابثين بالامن ، فتمكنت من توطيده في ضواحي الغجر والخيام والطيبة وكفركلا . وبعد ان اطمأن الاهالي وامنوا شر العصابات عادت في ( ٥ الجاري ) الي السلب فعادت الفرقة السي المفتنين فنكلت بهم تنكيلا ، واقرت الامن في النبطية وضواحيها ، ثم غادرت مرجعيون . . . وخلال دورتها جرت لها مناوشة مع بعض العصابات التي كانت تحاول ان تقطع خط الرجعة عليها ( . . . )

وكانت هذه العصابات مسلحة بالبنادق والرشاشات ، فالحقت الفرقة بها خسائر فادحة وضربتها ضربات موجعة . ويسوؤنا ان نقول : ان الفرقة الفرنسوية اصيبت بخسائر بلغت الخمسين من الجرحى ، وانها اضطرت الى ترك ثلاثة مدافع رشاشة في مستنقعات الليطاني . . » (٨١) .

وتزداد اخبار هذه « العصابات » مع الوقت وتنتشر مداها ،

وتعترف « لسان الحال » في ( ٣ شباط ١٩٢٠ ) - وكان همها التخفيف من اهميتها - : « كثرت العصابات والثورات في الايام الاخيرة . . وقد تحالف اخريرا البعض مع عشيرة ابراهيم باشا وعشيرة جيس وعنزة واكراد وشمر لقطع خط طرابلس وتخريب جسرها دون سابق عداوة او اذية ، فارسل اليهم الافرنسيون مايتي جندي ومعهم اربعة رشاشات ففرقوا بعد تعب ليس بقليل قوة العصاة المتكاثرة . . ويسعون الآن لبناء الجسر ثانية » . . (٨٢) .

هذا وكانت الانتفاضة قد انفجرت في جبال العلويين وفي المناطق الساحلية لانطاكية بقيادة الشيخ صالح العلي (٨٣) . كما انتشرت موجة من الحماس القومي المعادي بعنف للمحتلين الفرنسيين في دمشق والمدن الداخلية الاخرى وحسوران ومختلف مدن الساحل (٨٤) .

وساهم مجلس المديرين في دمشيق واعضاء المؤتمر السوري ، في تقديم العون للثوار . فقد دعوا اللي التطوع ونظموا الخدمة العسكرية في الداخل ، وشكلوا « لجنة الدفاع » وارسلوا المساعدات والمدربين الى مراكز الانتفاضات المسلحة في «المنطقة الغربية» (٨٥).

وتتحدث المصادر عن محاولات جرت لاجراء مصالحة جديدة مع الاتراك . فقد قام سعيد حيدر ( من العربية الفتاة ) بالاتصال «بالكماليين » ، حيث تم وضع مشروع اتفاق تضمن النقاط التالية : 1 - ( يجري بعض التعديل في حدود سورية الشمالية لا سيما في منطقة الموصل » . 1 - تنظيم جبهة مشتركة ضد الدول الغربية من معان الى البحر الاسود . 1 - توضع القوات التركية والعربية تحت قيادة موحدة . 1 - في حال اسفار الجهود المشتركة المبدولة عن نصر ضد الغرب ، فإن العرب والاتراك يعيشون جنبا الى جنب كل ضمن دولة مستقلة ولكن علاقتهم تكون على ما كانت عليه العلاقات بين النمسا وهنغاريا قبل الحرب . . . » (1 - ) .

كذلك تردد ان ثمة لقاء بين فيصل واتاتورك كان يحضر له الامير شكيب ارسلان على الحدود التركية \_ السورية ، لكنه لم يتم بسبب التدخل الانجليزي الذي منع حدوثه (۸۷) .

وكتبت « لسان الحال » بتاريخ (١٦) حزيران اخبارا تتعلق بمشروع المصالحة « قدم الى حلب وفد من قبل مصطفى كمال الزعيم التركي الشهير ، وتوجه منذ اسبوع وزير الحربية يوسف بك العظمة مع قسم من اركان حربه ، والشريف ناصر حيث جرت مخابرة سياسية عظيمة هناك ، وقد رجع وزير الحربية من حلب منذ يومين وقابل سمو الامير فيصل في دمشق مقابلة طويلة ، اعلى سموه بعدها انه سيسافر اليوم الى حلب مع هاشم بك الاتاسي رئيس الوزراء ، ورضا بك الصلح والدكتور احمد بك قدري وثلاثة من مرافقي سموه » (٨٨) .

هذا ، وكانت قرارات مؤتمر سان ريمو ( ٢٥ نيسان ) بوضعها سورية نهائيا تحت الانتداب الفرنسي قد اعطت الضوء الاخضر الكبير للجنرال غورو ان يتابع مشروع تصفيته للحركة العربية تحت ستار دولي ومباركة انجليزية . في ذات الوقت ارسلت الحكومة الفرنسية الى غورو فرقا عسكرية سنفالية لاستعجال حسم مسألة الكيان العربي في دمشق (٨٩) .

عاد فيصل وكان الموقف الداخلي قد تخطى كل محادثاته في اوروبا ، وكانت اخبار اتفاقه مع كليمنصو قد تسربت من الصحف الاجنبية الى الصحف المحلية ، فكتبت لسان الحال في (١٣ كانون الاول ١٩١٩): « ان الامير فيصل وقع اتفاقا يقضي بأن تحتل الجنود الفرنسوية المنطقة المخصصة بالادارة الفرنسوية مباشرة بدلا من جنود الشريف ، وبأن يستعين بخدمة ذوي الخبرة من الفرنسويين للحصول على المساعدة الفنية اللازمة في المنطقة الواقعة تحت نفوذ فرنسا والمذكور في معاهدة (١٩١٦) » (٩٠).

لذلك كانت النقمة على اشدها تجاه فيصل (٩١) . ولم يستطع هذا الاخير الا ان ينصاع للتيار القومي السائد ، فلم يشر في خطابه امام لجنة الدفاع ولا بكلمة عن هذا الاتفاق ، بل اكد على صعوبة الموقف بعد انسحاب الولايات المتحدة من المؤتمر ، وكرر التأكيد على الاستقلال ورفض الوصاية (٩٢) .

كان الوضع الداخلي اذن يتجه بقوى الحركة القومية نحو اتخاذ مبادرة تستبق « المحادثات » وقرارات « الدول الكبرى » وخطوات غورو اللاحقة . تمثلت المبادرة في قرار المؤتمر السوري الذي انعقد في ( ٨ آذار ١٩٢٠ ) وضم ممثلين عن جبل لبنان والمناطق التي ستلحق به (٩٣) .

واعلن القرار استقلال البلاد السورية بحدودها الطبيعية ومنها فلسطين ، استقلالا تاما لا شائبة فيه ، على الاساس المدني النيابي ، وحفظ حقوق الاقلية ، ورفض مزاعم الصهيونيين في جعل فلسطين وطنا قوميا لليهود او محل هجرة لهم الحكومات الاحتلالية فيصل ملكا دستوريا على سورية واعلان انتهاء الحكومات الاحتلالية العسكرية الحاضرة في المناطق الثلاث ... ادارة مقاطعات هذه البلاد على طريقة اللامركزية الادارية، وعلى ان تراعى اماني اللبنانيين الوطنية في كيفية ادارة مقاطعتهم لبنان ضمن حدوده المعروفة قبل الحرب العامة ، بشرط ان يكون بمعزل عن كل تأثير اجنبي ... المطالبة باستقلال القطر العراقي استقلالا تاما على ان يكون بين القطرين الشقيقين اتحاد سياسي اقتصادي » (٩٤) .

ماذا كانت الـردود في جبـل لبنـان وفي الوسط الكاثوليكي والماروني بالذات ؟

منذ التغيير الذي حصل في الحكومة الفرنسية وتسلم ميلليران الرئاسة ، وفي مجرى الانتفاضات المسلحة التي قامت هنا وهناك

وطالت بردود فعلها الفئيات الاقلية الموالية لفرنسا كانت مواقف المنادين « بتكبير لبنان » في ظل الحماية الفرنسية ، قلقة وغير واثقة من المصير . لذا قامت فكرة ارسال وفد ثالث الى باريس يؤكد على مطالب الوفدين السابقين (٩٥) .

في (٢ شباط ١٩٢٠) توجه نحو باريس وفد لبناني مؤلف من المطران عبدالله الخوري النائب البطريركي ، وتوفيق ارسلان ، واميل اده ، ويوسف الجميل ، ليقوم بهذه المهمة (٩٦) .

وتظهر « لسان الحال » قلقها على « المصير » فتدعو حيال الاستعدادات القائمة لعقد المؤتمر السوري وانتخاب فيصل ملكا ، السي ملاحقة الوفد اللبناني في باريس وحثه ، مؤكدة على حراجة الموقف وصعوبته ومذكرة « بالمخاطر » المحيقة « يقولون لا أمل في البنان الكبير ، ولا أمل في البقاع الا بقاع العزيز ، ولا أمل بالحصول على مر فا لا بيروت ولا طرابلس ولا صيدا ، الا جونيه والدامور ، فاذا كان هذا القول صحيحا فكيف يعيش لبنان ؟..» (٩٧) .

وبعد انعقاد المؤتمر السوري في ( ٨ آذار ) واعلان الاستقلال الرسمي للمملكة العربية الجديدة ، توالت ردود الفعل السريعة من جهة بعض اعضاء مجلس الادارة والكنيسة المارونية والسلطة الفرنسية . فصدر عن مجلس الادارة بيان يتضمن بنودا خمسة (٩٨) .

١ - الاحتجاج على مناداة فيصل ملكا على سورية .

٢ - الاحتجاج على اللبنانيين الموجودين في الشمام ( الوفد الى المؤتمر السوري ) .

٣ \_ اعلان استقلال لبنان الكبير بمساعدة فرنسا .

 ٢ - تأليف لجنة للبحث في درس القانون الاساسي لحكومة لبنان الكبير .

٥ \_ البحث في كيفية نشر العلم اللبناني وكيفية شكله .

وفي ( ٢٢ آذار ) نظم مهرجان خطابي في بعبدا ضم وفودا شعبية مارونية تحمل علما مثلث الالوان ( العلم الفرنسي تتوسطه ارزة ) ، كان قد اقر « علما رسميا » للبنان ـ الكبير ، وعزم على رفعه فوق سراى بعبدا .

القى حبيب باشا السعد كلمة استعاد فيها الاصرار على استقلال لبنان ، ورفض اتباعه لسورية ، واكد على الاحتجاجات السابقة . وكانت السلطة الفرنسية قد تمثلت «بالكومندان لابري» الذي «طمن الحاضرين وقرأ عليهم نبأ برقيا واردا من ميلليران «يسكن به خواطر اللبنانيين . ويؤكد ان الحركة الداخلية لا تؤثر بشيء على مساعي الوفد اللبناني في باريس ، وانه يؤيد ما كان المسيو كليمنصو وعد به اللبنانيين بواسطة وفدهم البطريركي» (٩٩).

هذا ، وكان الوضع العسكري في البلاد يزداد توترا بازدياد نشوء مظاهر حرب العصابات في « المنطقة الغربية » . مما حدا بالجنرال غورو الى التفكير بانشاء « ميليشيا سورية » محلية تتألف من المتطوعين بين الاهالي وتشارك في التصدي « لأعمال الشقاوة » . من اجل ذلك صدر عن الجنرال غورو قرار في (١٤ شباط) جاء في حيثياته (١٠٠) : « لما كان هناك ضرورة لمنع اعمال الشقاوة التي تنتشر حاليا في بعض نواحي « المنطقة الغربية » ، ولما كان مهما ان تكون البلاد بنفسها مسؤولة عن ذلك عبر شرطتها الخاصة ، ولما كان معروفا ان قوى الشرطة والجندرمة الحالية غير كافية ، فانه بناء على اقتراح المفوضية التي اجتمعت لهذا الشأن في (٢٦ كانون الثاني ) و (١٠ شباط) ، يقرر الجنرال غورو . . . ما يلي :

مادة ١ : ينشأ في « المنطقة الغربية » تحت اسم « المليشيا السورية » فرق عسكرية مختلطة ، تتألف من متطوعين فقط .

مادة ٢ : ان العدد الفعلي لهذه الميليشيا يتحدد في كل سنجق كما يلي :

سنجق اللاذقية . ٥٥ عنصرا سنجق طرابلس . ٥٥ عنصرا سنجق صيدا . . . ٢ عنصر

هذا القرار كان يعني عمليا تنظيم العناصر المارونية والمسيحية الموالية لفرنسا « رسميا » ، ودفعها لمواجهة الحركة المعادية للاحتلال الفرنسي ، والتي تتميز بقاعدة جماهيرية اسلامية واضحة ، وهناك امثلة عديدة تذكر في هذا الصدد من قرى جبل عامل وضواحي صيدا يشير اليها بعض المؤلفين المعاصرين للاحداث « (١٠١) .

هذا الموقف سوف يكفي لاعطاء النضال المعادي لفرنسا صبغة «صليبية» ووجهة طائفية محلية . وكان جبل عامل المنطقة الرئيسية التي اتخذ فيها النضال ضد الاحتلال الفرنسي شكل صراع محلي بين الشيعة وبعض سكان القرى المسيحية . فقد تطوع عدد من ابناء هذه القرى في الميليشيا « المختلطة » ، واستحصل عدد تخر على اسلحة فرنسية بحجة « حماية » قراهم ، وقاموا باستفزاز اهل المنطقة (١٠٢) .

في هذا الوقت كانت الاعمال العسكرية في جبل عامل قد اتخذت الى حد ما اشكال «عصابات» منظمة ، وبرزت قيادات محلية كادهم خنجر في منطقة الشقيف ، وصادق حمزة في منطقة بنت جبيل (١٠٣) ، وتعرضت بعض القرى المسيحية : الجديدة (مرجعيون) ، دير ميماس ، عين ابل ، الى اعمال انتقامية (١٠٤) ،

(TT) TTV

كما تعرض تنقل القوات الفرنسية الى كمائن ناجحة في عدة اماكن .

ان الاحداث التي عصفت بجبل عامل خلال شهر ايار ، واوائل حزيران ، والتي اتخذت بشكل اساسي طابع التصدي « لانصار فرنسا » المحليين شكلت ذريعة في يد السلطة الفرنسية لتجريد حملة عسكرية على جبل عامل، لتصفية الثوار وضرب الانتفاضة في مهدها. وبحجة « وضع حد للفوضى » في البلاد و « حماية المسيحيين » . قام الكولونيل نيجر على رأس (...) جندي فرنسسي يعاونهم ، ادلاء ومتطوعين ، « الانصار » المحليون ، بحملة « طافت جميع قرى الشيعيين » ، فاحتلتها واحرقت بيوت بعضها ، واعتقلت المئات من « المتهمين » بمساندة الثوار . كتبت « لسان الحال » مدافعة عن هذه التدابير : « على انه خلافا للنمائم التي اشتهرت ، لم يحرق غير قسم من قرية بنت جبيل ، وهو القسم الدي اعد سكانه المذبحة قسم من قرية بنت جبيل ، وهو القسم الدي اعد سكانه المذبحة زعماء العصابات وقد قتل في الموركة عدد كبير من اللصوص ، واعدم زعماء العصابات وقد قتل في الموركة عدد كبير من اللصوص ، واعدم الذين قبض عليهم والسلاح في ايديهم رميا بالرصاص » (٥٠١) .

واعتبرت السلطة الفرنسية ان « الطائفة الشيعية بجملتها » مسؤولة عما جرى ، ففرضت عليها غرامة قدرها (١٠٠ الف جنيه)، واجبرت اعيانها وزعماءها ان يو قعوا في اجتماع مذل في صيدا تعهدا يقضي « بتحمل اثقال التعويضات عن الخسائر » التي سببتها الاحداث (١٠٦) . وحكمت على العديد من الثوار والزعماء بالنفي والاعدام ومصادرة الاملاك (١٠٧) .

لم تنجح حملة نيجر بتصفية جيوب الانتفاضة نهائيا . فقد كتبت لسان الحال ، في ( ٢٢ حزيران ) محللة من موقعها المعادي للتحرك القومي ، اسباب انتفاضة الشيعة واشكال الصراع مع مسيحيي جبل عامل ، داعية لاستكمال ضرب هذه الجيوب في كل مكان ، التعليق التالي :

« كان انه عند الاحتلال اندفع المسيحيون جملة من ابناء تلك الانحاء باظهار عواطفهم نحو الحكومة الفرنسوية ، كذلك كان شانهم لدن قامت اللجنة الاميركية مستطلعة رغائب الامة ... فلما راى الشيعيون ان المسيحيين آثروا الحكم الفرنسي على سواه الفوا عصاباتهم المنظمة فكانوا حينا يضربون هذه الجهة واحيانا تلك ... ان اهالي الجديدة يطلبون النجاة مسىن براثن العدو الجاهل ، ذاك عدوهم الجديد ، بل عدو الحكومة المحتلة اللدود . والذي لاحظناه وعرفنا ان هذه الجماعة لم تقم بأعمالها كرها للمسيحية فقط ، بل وعرفنا ان هذه الجماعة لم تقم بأعمالها كرها للمسيحية فقط ، بل المسيحية جهرا بخدمة الحكومة الفرنسوية ، فجدير بهذه الحكومة المنسيحية جهرا بخدمة الحكومة الفرنسوية ، فجدير بهذه الحكومة التأكيمية بالحكومة المحتلة ان لا تكتفي بما قامت به مؤخرا من الاعمال التأديبية . بل ان من مصلحتها الرئيسية ان تمسك المدفع وتقذف بحممه على رؤوس كل من عاث بالامن العام فسادا ... » (١٠٨) .

بيد انه بعد حملة نيجر كان يتضع للسلطة الفرنسية ان تصفية جيوب الثورة في « المنطقة الغربية » نهائيا لا يمكن ان يتم الا عبر تصفية النواة التي نشأت في دمشق ، والتي التفت حولها بقية التحركات في المناطق الاخرى .

في هذا الوقت كانت حكومة دمشق الجديدة تحاول ان تعطى الاستقلالها السياسي المعلى بعض الركائز الاقتصادية ، فاسست جمارك داخلية على الحدود ، واستوفت زيادة على الرسوم (١٢٪) ، كما وضعت نقدا سوريا خاصا بالبلاد (١٠٩) .

وكان هذا من شأنه ايضا ان يجعل من موضوع تصفية هذا الكيان العربي في دمشق امرا ملحا وعاجلا ، لا سيما بالنسبة لمطالب تجار وصناعيي ليون .

لكن ما كان يزعج غورو هو امتداد الثورة التركية الى كيليكيا نفسها . اذ اشتعلت الجبهة في كانون الثاني (١٩٢٠) ، من مرسين الى اورفه على امتداد (٠٠٤) كلم (١١٠) . وكان هذا من شأنه ان يهدد النفوذ الفرنسي لا في كيليكيا فحسب ، بل في سورية ايضا ، لا سيما بعد ان ترددت اخبا رمحاولات تجري لتشكيل جبهة تركية عربية مشتركة ضد الاحتلال الفرنسي . هذا ما دفع الجنرال غورو لعقد هدنة مع اتاتورك ، كي يتفرغ كليا بعدها لتصفية كيان دمشق (١١١) والمقاومة العربية و فرض برنامج تجار وصناعيي مدينة ليون على الحكومة العربية .

في اوائل تموز كانت الحكومة الفرنسية قد قررت السير نحو دمشق لحسم الموقف ، فمنع الجنرال غورو فيصلا من السفر الى اوروبا في (٥ تموز) (١١٢) . وطلب منه قبول المطالب التالية : \_ ان تضع الفرق الفرنسية يدها على خط سكة الحديد رياق \_ حلب . \_ الاعتراف بالانتداب الفرنسي على سورية . \_ الفصاء الخدمة العسكرية وتسريح الجيش . \_ ايقاف ومعاقبة من يشترك في الحملة الاعلامية المهادية لفرنسا (١١٣) .

في ( ١٢ تموز ) وقبل تلقي الرد من فيصل امر غورو باحتلال المعلقة ورياق لاجتياح البقاع على طريق دمشق . في ( ١٤ تموز ) وجه غورو الى حكومة فيصل انذارا يتضمن الشروط السابقة مسع طلب بقبولها كليا او رفضها كليا قبل منتصف ليل ( ١٨ تموز ) ، وهو موعد مدده غورو (٨٤) ساعة (١١٤) .

قبل فيصل الشروط واعلن استعداده هو وبعض اعضاء حكومته الدخول في مفاوضات مع الجنرال الفرنسي . وكعلامة على «حسن نيته » امر بتسريح الجيش . في هذا الوقت كانت المظاهرات الشعبية في دمشق ترد بعنف على هذا الاستسلام ، وتتهم فيصل وحكومته بالخيانة ، وتطالب بتوزيع السلاح على الشعب ، وتنظيم

المقاومة ، وتهاجم مستودعات الاسلحة حيث اطلق عليها النار (١١٥) .

على كل حال لم يكن غورو ليريد ان يدخل دمشق بدون ضجة ، ولا فرض شروطه «سلميا» بعد ان تلقى سيلا من الانتقادات على الهدنة التركية بشأن كيليكيا . كان يريد ان يغطي هذه الهدنة التي اعتبرت « تراجعا » و « هزيمة » « بانتصار عسكري » وضجيج اعلامي يرافق دخوله الى دمشق .

في الساعات الاخيرة بذلت محاولات عديدة ودون جدوى ، لحمل غورو على ايقاف زحفه . في هذه الساعات التي يصفها ساطع الحصري بدقة متناهية . كان وزير الحربية يوسف العظمة يقرر المقاومة ، فيجمع بعض المتطوعين المدنيين ، وما تبقى من الجيش بعد تسريحه ، ويتمركز في وجه الجيش الفرنسي الزاحف عند ميسلون . كان هؤلاء يعلمون ان ذخائرهم لن تسمح لهم بالصمود في المعركة اكثر من ساعة ضد الآلة العسكرية الكبيرة التي كان يملكها الجيش الفرنسي ، ولكنهم كانوا مع ذلك مصممين على القتال وعلى الموت بشرف » (١١٦) .

في ( ٢٤ تموز ) كانت المجابهة غير المتكافئة . فقضي على المقاومة واستشهد يوسف العظمة ، كما استشهد معظم ضباطه وجنوده . في اليوم الذي تلاه دخل الجيش الفرنسي دمشق ، وسار فيصل مع عدد من مساعديه طريق المنفى ، ليصار الى تتويجه من قبل الانجليز ملكا على العراق في ( ٢٣ آب ١٩٢١ ) .

الها المهادي والهندي وسيسياه مراد علميه هيمو ال<mark>بالسي ماهيدي ا</mark> الله إلها إلى

T 1

## اتجاهات وردود فعل اخرى قبل وبعد ميسلون اعلان دولة لبنان ــ الكبير

لم تكن تصفية الكيان السياسي العربي في دمشق الا خطوة رئيسية على طريق مهام « ضبط » الاوضاع في سورية بمجملها . هذه المهام لم تبدأ ولم تنته بتصفية مقاومة ميسلون وانهاء الحكم العربي في دمشق . فمن جهة ، كان الجنرال غورو قد تنبه لخطورة التدابير المالية التي اتخذتها الحكومة العربية ، فأصدر امرا بمنع اجراء المسادلات المصر فية الا بالليرة السورية الصادرة عن البنك السوري (١١٧) ، واعتبار «العملة السورية» الصادرة عن هذا البنك عملة رسمية في كل المناطق التي تشكل حتى الآن المنطقة الشرقية من اراضى العدو المحتلة (١١٨) .

من جهة اخرى ، لم تكن الاتجاهات المطالبة « بتكبير لبنان » متفقة تماما على الصيغة الدستورية للمشروع الجديد ، فاذا كانت السلطة الفرنسية قد اطمأنت للحركة المطلبية التي قادها البطريرك الياس الحويك ، والتي كانت تطرح بالحاح حاجة لبنان للانتداب الفرنسي كي « يساعد » هذا الاخير على ايجاد هذه الصيغة ، فان اصواتا اخرى « لبنانية » كانت تخالف هذا الاتجاه ، وتثير قلق السلطة الفرنسية في « المنطقة الغربية » . بعض هذه الاصوات ارتفع

في القاهرة عبر جمعية « الاتحاد اللبناني » ، و « رابطة لبنان الفتى » « « رابطة لبنان الفتى » « « Association du jeune liban » اللتين ضمتا صحفيين ومحامين وتجارا اشتفلوا في مصر في ظل الحكم البريطاني .

هذا الاتجاه كان يطالب « باستقلال لبنان ـ الكبير بحدوده الطبيعية » طارحا صيغة « ضمان الدول الكبرى » للاستقلال بديلا عن صيغة الانتداب التي نادت بها « وفود لبنان » الى مؤتمر الصلح . في مذكرة رفعتها « رابطة لبنان الفتى » الى الدول الكبرى في ( . 1 كانون الثاني . ١٩٢١ ) ، احتجاج شديد على المطالبة بالانتداب الفرنسي ، لأن « ممارسة الاستقلال ليست مستحيلة \_ على حد تعبير المذكرة \_ على الشعب اللبناني . فهذا الشعب حكيم نفسه بنفسه في كل وقت . وان الرجال النابغين الذين قدمهم للحكومات الاجنبية ، لا سيما للحكومة المصرية ، لهم دليل واضح على كفاءته الادارية » (١١٩) .

ثمة اتجاه لبناني آخر تقاطع مع اتجاهات تطالب باتحاد سوري لا مركزي . دعا على ان يكون « النظام الحكومي في سورية دستوريا ديمقر اطيا مدنيا قائما على شكل ولايات متحدة مع لامركزية ادارية واستقلال داخلي في جميع الاقاليم » (١٢٠) .

هذا الاتجاه « اللبناني » الذي كان يتفق مع قرار المؤتمر السوري العام المنعقد في (٨ آذار ١٩٢٠) والذي يقر لجبل لبنان « بادارة خاصة » « ضمن حدوده المعروفة قبل الحرب » ، اخذ على ما يبدو يكسب لنفسه مواقع في الداخل ، وبالذات داخل مجلس ادارة جبل لبنان ، وكان هذا من شأنه ان يخلق ارباكا للسياسة الفرنسية التي اعتمدت على مذكرات وفدي داوود عمون والبطريرك الياس الحويك ، فراقبت السلطة الفرنسية بحذر شتى تحركات المجلس قبيل معركة ميسلون .

كتب يوسف مزهر مفسرا التحول الذي حصل في موقف مجلس الادارة وتوجهه نحو الحكومة العربية: «خلا الجو للافرنسيين بعد ان شتتوا شمل الثوار ، فأخذوا في تطبيق سياسة الشدة والارهاق في هذه البلاد ، كما لو كان سكانها من شعوب اواسط افريقيا ، فأرسلوا اليها نفرا من الموظفين الحمقى وبثوهم في مختلف المصالح والادارات فأصبحت الكلمة كلمتهم والشور شورهم، فبطروا وشمخوا واخذوا يسيئون معاملة اللبنانيين . وكان في مقدمتهم القومندان « لابرو » متصر ف الجبل ، فقد كان يتطاول على اعضاء مجلس الادارة فلا ينفذ قراراتهم ...

« وبدأت علامات الاستياء تعم الجبل ، وسئم اللبنانيون وطأة السلطة العسكرية الاجنبية ، وطالبوا بحكم وطني ، واخذوا منذ ذلك الحين يناضلون نضالا خفيا مستمرا عنيفا من اجل التخلص من ربقة الانتداب وصار سعيد بك البستاني بتردد على دمشق ، ويقابل الملك فيصل بفية الجاد تفاهم بين دمشق ولينان . فندات المخابرات الجدية في اواخر شهر ايار (١٩٢٠) بواسطة نجيب بك الاصفر في يروت ، وبين كل من سعدالله الحويك شقيق البطريرك الماروني ، واحد اعضاء مجلس الادارة ، والياس الحويك ترجمان المتصرفية وزوج ابنة سعدالله المذكور ، وبين جميل الالشي ضابط الارتباط السورى في بيروت على قاعدة استقلال الجبل ، وحياده بعد تكبيره . وقد اشترك فيها بعدئذ سليمان كنعان والياس الشويري من اعضاء مجلس الادارة ، والامير امين ارسلان وغيرهم . وبعد اخذ ورد وضع مضيطة بطلب الاستقلال التام للبنان عليى أن يحملها أعضاء مجلس الادارة ، وسيافروا بالذات الى دمشق ، ومنها الى حيفا ، فياريس، وان اقتضى الامسر السي اميركا حيث يلاحقون قضيتهم امام مؤتمر الصلح . وعلى أن تدفع لهم عشرة آلاف ليرة مصرية لنفقات سفرهم ريثما يصلون الى باريس. وقد تعهدت الجمعيات اللبنانية في المهجر بأن تقوم بدفع نفقاتهم مدة اقامتهم هناك ، وجمعت الاعانات فعلا ،

وقد دفع لهم المبلغ المتفق عليه ، تناوله سليمان كنعان من عارف النعماني بضمانة الامير امين ارسلان ، وكانت المفوضية العليا على علم بكل ما يجري بواسطة احد موظفيها ، فكان يحضر الاجتماعات السرية في منزل نجيب الاصفر المذكور ، وقد قدمه الى اعضاء المجلس طالبا اليهم ان يثقوا به بحجة انه من الناقمين على الفرنسيين .

« وفي ( ١٠ تموز سنة . ١٩٢ ) وضعت المضبطة ووقعها سبعة من اعضاء المجلس هم : سعدالله الحويك ، خليل عقل شديد ، سليمان كنعان ، محمود جنبلاط، فؤاد عبد الملك، الياس الشويري، محمد الحاج محسن ، وتخلف يوسف البريدي ، وكان متضامنا مع الموقعين بسبب مرضه . وارسل نسيبه مخول القاصو ف للاشتراك في اجتماعاتهم ، ووعد ان يلحق بهم الى دمشق ، ولم يكاشفوا داوود عمون وحبيب باشا السعد » (١٢١)

ركزت « المضبطة » على النقاط التالية : \_ الهدف : التنسيق مع الحكومة العربية لتحقيق هذا البرنامج :

- ١ استقلال لبنان استقلالا مطلقا .
  - ٢ حياد لبنان السياسي .
- ٣ اعادة الاراضي المسلوخة عنه اليه بموجب اتفاق بين لبنان
   والحكومة الداخلية .
- ٤ ـ تحديد العلاقات الاقتصادية مع الحكومة الداخلية بموجب لجنة تعين من قبل مجلس النواب اللبناني والسورى .
- ملاجقة الدول للتصديق على هذه البنود وضمان هـذا
   الاستقلال (۱۲۲) .

غير أن الوفد هذا لم يتمكن من الوصول الى دمشق . ففي (١٥ تموز ١٩٢٠) صدر عن السلطات الفرنسية في جبل لبنان

«البلاغ الرسمي» التالي: «يوم الخميس الماضي علمت الحكومة بانذهال ان بعض اعضاء مجلس ادارة لبنان الذين باعوا انفسهم من الحكومة الشريفية يتأهبون للذهاب للشام ليبيعوا فيها استقلال بلادهم بر فضهم انتداب فرنسا الحامية الازلية للبنان واللبنانين . ومهما ظهر من غرابة هذا الخبر \_ يكمل البلاغ \_ فقد ثبت حالا بالاعمال، فقبضت السلطة العسكرية في صوفر على خمسة من اعضاء هذا المجلس، وبعد بضع ساعات قبضت على اثنين في زحلة بنفس الحالة ، فظهر من خلاصة الاستنطاق الحقيقة المحزنة ، وخيانة الاعضاء السبعة في الحكومة اللبنانية . . . » (١٢٣) .

وكان هذا الحدث الذي تابعت السلطة الفرنسية خيوطه من الداخل ، مناسبة للتشهير بهؤلاء الاعضاء من قبل اصدقائها في المجلس وخارجه ، فأبرق رئيس المجلس حبيب باشا السعد الى رئيس الجمهورية الفرنسية يقول : « أن رئيس واعضاء مجلس ادارة لبنان يقبحون ما أتى به بعض زملائهم الذين خانوا وطنهم ، وحاولوا بيعه والقاءه بين ذراعي الشريف عدو الشعب اللبناني الالد ، من غير ان يكون لهم وكالة « ناسين تقاليد اجدادهم ، واماني الإهالي الذين ينوبون عنهم » (١٢٤) .

وكان ان كشفت محاكمة الاعضاء السبعة عن تدخل السلطة الفرنسية في توجيه وفد داوود عمون اذ ورد في الدفاع ان الوفد الاول برئاسة هذا الاخير قد خالف تفويض مجلس الادارة الذي اكتفى « بطلب استقلال لبنان الكبير والمساعدة فقط » (١٢٥) ولم يتطرق للانتداب . كذلك كشفت المحاكمة عن عدم وجود اي تماسك في موقف الاعضاء ، ففي حين اعلن الامير امين ارسلان « انه شريفي محض وانه يريد وحدة سورية ، وانه مختلف مع الاعضاء المذكورين» صرح خليل عقل خلال استجوابه انه كان ذاهبا الى زحلة حين قبض عليه ، وانه « محب لفرنسا ولاجل حبها ابعده الاتراك الى آخر ما غير به » (١٢٦) .

وكان ان صدرت الاحكام اخيرا بابعاد « المتهمين » عن البلاد مددا تتراوح بين ستة اعوام وعشرة اعوام (١٢٧) . غير ان ما كانت تبغيه السلطة الفرنسية هـو الغاء هـده « الواجهة » التمثيلية وتصفيتها ، تمهيدا لاقرار تنظيم جديد لكل سورية بما فيها « لبنان » . فأصدر الجنرال غورو في ( ١٢ تموز ) قرارا يعتبر « مجلس الادارة » محلولا لعدم استطاعته القيام بدوره التمثيلي « وبانتظار وضع نظام اساسي للبنان الكبير ، واجراء انتخابات عامة ، فان لجنة ادارية مؤقتة تقوم مقام المجلس وتتمتع بدات الصلاحيات » . «اما اعضاء هذه اللجنة فيعينون تعيينا فيما بعد» . « ويكون المفوض السامي العام ، والمندوب الاداري عن المنطقة الفربية والحاكم العسكري للبنان ، معنيين جميعا بتطبيق هـذا القرار » (١٢٨) .

ان « ضبط » هذه الامور « اللبنانية » كان يكمل في الواقع «مهمة » « ضبط » اوضاع سورية عبر تصفية مقاومة «ميسلون» وضرب امتداداتها في قرى حوران .

فماذا كانت ردود الفعل على حادثة « ميسلون » في الداخل وفي الخارج اذن ؟

كانت بالنسبة للبعض « بشرى » استقلال للبنان . كتب ايوب ثابت في « لسان الحال » يحيي انتصار فرنسا في ( ٢٤ تموز ) ويشبه هذا اليوم بيوم الجمهورية الفرنسية . يقول : « هو اليوم الذي وقع فيه الحادث الخطير الذي ضمن لسورية كيانها واستقلالها بعد ان كانت مهددة بالتجزئة والفوضى الدائمة . . وهل يوم واحد ايلول الا تاريخ وصفي لحادث تاريخي عظيم جرى في ( ٢٤ تموز ) ، الا وهو وقعة ميسلون التي صيرت استقلال لبنان الكبير امرا مقضيا . . . ولسوف يذكر تاريخ لبنان اسم الكولونيل نيجر كأحد كبار العاملين

في انقاذ فكرة لبنان الكبير واستقلاله على مبادى، الهوم ه الوطنية » (١٢٩) .

لكن « ميسلون » كانت صدمة عنيفة بالنسبة للحركة العربية الناشئة وقواها الجماهيرية ، فقد خلقت شعورا بالمرارة والنقمة ، لا عند جماهير الداخل فحسب ، بل ايضا في الاوساط الاسلامية في المناطق الملحقة بلبنان (١٣٠) .

بين سعادة البعض بنتائج « ميسلون » والخيبة المريرة لدى جماهير سورية كلها ، اظهرت الاوساط الاستعمارية الفرنسية رضاها الكامل على انجاز الجنرال غورو . كتبت « اللجنة الليونية للمصالح الفرنسية في سورية » الى الرئيس الفرنسي : « ان اللجنة الليونية ، اذ تعرب عن سرورها بالنتائج التي احرزها الجنرال غورو، تتقدم من الرئيس ، بالاجماع ، بطلب مساعدات ضرورية لتثبيت الوضع المكتسب في سورية ، وتقوية الموقف الفرنسي كليا في المناطق التي احتلت حديثا » (١٣١) .

وهكذا قدمت ، في سبيل تثبيت الوضع في سورية و «تهدئته» مساعدات قدرها (١٢٠) مليون فرنك ، وابقي في سورية على (٦٠) الف جندي فرنسي (١٣٢) . لكن تثبيت الوضع سياسيا كان يقضي ايضا بتقسيم سورية و فق شعار « فرق تسد » على قاعدة الحركة المطلبية المارونية التي قادها البطريرك ، وعلى قاعدة التعدد الطائفي في الداخل ( دروز ، سنة ، علويون ) ، وو فق المخطط الذي رسمته مراسلات ميليران \_ غورو قبيل وبعيد معركة ميسلون .

يعترف الجنرال كاترو في سياق حديثه عن مهمة غورو بهذا المخطط فيقول: « أن سؤالا أوليا كان يطرح نفسه . أكان يجب احترام الوحدة السورية كما انصهرت في أيام العثمانيين في اطار « ولاية سورية » ، طبعا بعد استثناء قسمها الجنوبي : فلسطين ،

الـذي وضع تحت الوصاية البريطانية ؟ . او كان يجب بالعكس تجزئتها بتشجيع الاتجاهات الاقليمية الخاصة التي ظهرت آنذاك . او كان من الافضل تبني صيفة وسط تقضي بتقسيم سورية الى وحدات ادارية مميزة مع احترام اطارها التاريخي والجمع فيما بينها برابط فدرالي ؟.

« بدل هذا العل الاخير الذي كنت شخصيا اخترته لو كنت يومذاك في سورية ، اختار الجنرال غورو ومستشاروه السياسيون الحل الثاني ، فقسمت سورية الى حكومات مستقلة الواحدة عن الاخرى ، فانشئت دولة حلب ، دولة دمشق ، دولة العلويين ، سنجق الاسكندرون المستقل ، وفيما بعد دولة الدروز . من جهة اخرى ، سلخت عن ولاية سورية اقضية البقاع ، صور ، طرابلس ، والحقت بمتصرفية لبنان لتشكل معا دولة لبنان الكبير .

« هذا القرار الذي بدت نتائجه شديدة الوطاة ، مثل ردة فعل اوساط المفوضية العليا ضد مفهوم الوحدة السورية كما مثلها فيصل ودعاة القومية . فمن وحي حكمة « فرق تسد » اعتقد هؤلاء ، ان تقسيم اراضي مملكة فيصل العابرة يمكن ان تفك التلاحم القومي الذي اشتد بواسطة هذا الامير ، وتمحور حول شخصه وحول فكرة الاستقلال التي جسدها . بهذا كانوا يغشون انفسهم ؛ لأن فكرتهم المسبقة كانت مفضوحة كثيرا ، ولأن كسر الوحدة كان لا بد ان يكون للسبقة كانت مفضوحة كثيرا ، ولأن حنين وشوق الى الوطن لدى الواطنين . .

ويكمل الجنرال كاترو حديثه فيتابع انتقاد سياسة غورو : « في الواقع ان هذا التقطيع الدني ازدادت حدته بالحاق مناطق اسلامية وسورية بلبنان \_ الكبير ذي هيمنة مسيحية ، لم يكن الا ليترك ثقلا نفسيا يضر بعلاقاتنا بسورية ، ان هذه المواقف عمقت ، في ذات الوقت ، الشعور القومي ، واثارت الاحاسيس الدينية لدى السكان الذين اعتقدوا ان فرنسا تدعيم في ظل الانتداب الطوائف السيحية على حساب مصلحة المسلمين ... لقد ساد نتيجة ذلك جو من الخيبة والمرارة لاحظت وجوده منذ اللحظة التي استلمت فيها مهمات مندوب المفوضية العليا في دولة دمشق في (٢٠ آب ١٩٢٠). لقد تبين انه حتى القوميين المعتدلين الذين تعاونوا معنا لم يرضوا بتقسيم بلادهم ولا باقتطاع اراضيهم على وجه اخص » (١٣٣).

بيد ان سياسة غورو التي ينتقدها كاترو كانت على ما يبدو التطبيق العملي لتعليمات ميلليران . بعث هذا الاخير الى المونسنيور عبدالله خوري سكرتير البطريرك ورئيس الوفد اللبناني الثالث الى مؤتمر باريس ، برسالة وصلت حوالي آب (١٩٢٠) ، جاء فيها : « لقد استجيب لطموح بلادكم بشأن البقاع ، مباشرة بعد التدابير التي استتبعها موقف الحكومة الشريفية . فلقد اعلن الجنرال غورو في زحلة وفقا للمقاصد التي لم تتغير ولتعليمات حكومة الجمهورية ضم البلاد التي تمتد حتى السلسلة الشرقية وجبل حرمون الى ضم البلاد التي تمتد حتى السلسلة الشرقية وجبل حرمون الى خلق لبنان الكبير . فلبنان يجب ان يضم في الشمال جبل عكار وان عمتد من ناحية الجنوب حتى اقصى حدود فلسطين . كما ان مدن طرابلس وبيروت يجب ان تضم اليه بشكل وثيق ، مع تحفظ واحد هو الحفاظ على استقلالية ادارية واسعة تأخذ بعين الاعتبار الفرق الاقتصادي الموجود بين المدن وبين « الجبل » .

« على ان فرنسا ودون ان تنسسى مسؤوليتها الجديدة التي تدعوها ان تظهر التوازن بشكل متساو بين جميع المناطق السورية ، تفكر بصداقاتها التاريخية وبتضامنها القديم مع لبنان ، والذي اكدها هسندا الاخير ، وبشكل ساطع بدمجه الرمنز الوطني مع الالوان الفرنسية في العلم الذي اختاره ، ان باستطاعة لبنان الكبير الاعتماد دائما على فرنسا » (١٣٤) .

وكان ان ثبت الجنرال غورو هذا الوضع بقرار (٣١٨) الذي نص على ان : « تتشكل دولة باسم لبنان الكبير تشتمل على الاراضي :

- ١ لبنان الحالى .
- ٢ \_ اقضية بعلبك ، البقاع ، راشيا ، حاصبيا .
- ٣ \_ اقسام من الاراضي التابعة لولاية بيروت وبالشكل التالي :
- ا \_ سنجق صيدا ما عدا القسم التابع منه لفلسطين بموجب معاهدات دولية .
  - ب \_ سنجق بيروت .
- ج \_ القسم الذي يضم قضاء عكار في جزئه الواقع جنوبي النهر الكبير . من سنجق طرابلس: قضاء طرابلس ( مسع مديريتي الضنية والمنية ) ، ومع القسم الواقع جنوبي الحدود الشمالية للبنان الكبير من قضاء حصن الاكراد » (١٣٥) .

وفي اليوم التالي من صدور القرار (١ ايلول) احتفل الجنرال غورو في «قصر الصنوبر » في بيروت «باليوم التاريخي » الذي حصل فيه «اللبنانيون» على «حريتهم» وتخلصوا من جور «المستعمرين» .

وبحضور القناصل والوجهاء المحليين المواليين لفرنسا ورموز اسلامية قليلة ، اعلن الجنرال غورو: « . . . امام كل هذه الشواهد على تمنياتكم ، على نضالكم ، وعلى نصركم ، وانا اشارككم سعادتكم وعزتكم اعلن شرعية لبنان الكبير . وانني باسم الجمهورية الفرنسية احييه بعظمته وبثروته ممتدا من النهر الكبير حتى تخوم فلسطين وحتى قمم السلسلة الشرقية » (١٣٦) .

ان خطاب غورو هذا شكل استفزازا شديدا لدعاه الو ٠٠٠ م الداخل السوري (١٣٧) ، لدرجة ان قطاعات واسعة منهم رفست الاعتراف « بالامر الواقع » والقبول بالانتماء « اللبناني » (١٣٨) .

من جهة اخرى . اكانت كل الاطراف المارونية راضية تماما على هذا الالحاق ؟ انه لمن الضروري ملاحظة ان تكبير لبنان في حدود المساحة التي عينها غورو كان يهدد بابطال مفعول واقع الاكثرية المسيحية الساحقة . اذ جعل عدد المسيحيين تقريبا مساويا بعدد المسيحيين الرز غلبة عدد المسيحيين النسبي (١٣٩) . من المهم ايضا ملاحظة ان المطالب المقدمة الى مؤتمر الصلح استهدفت اساسا حل ازمة الجبل على اثر الضيق الاقتصادي الذي عاناه هذا الاخير في اوائل القرن العشرين . لذلك كان اهم ما ركز عليه هو ضم بيروت لكونها مرفأ مهما ومركزا لفعاليات الجبل الاقتصادية ، وضم سهل البقاع لخصبه وغناه بالحبوب .

غير ان « الكرم » الذي ابدته الحكومة الفرنسية بالحاقها بلبنان مناطق غير مطالب بها بالحاح وذات غالبية اسلامية ( جبل عامل ، بعلبك ، عكار ، طرابلس ، صيدا . . ) اثار قلق بعض الاطراف المارونية ، خوف مدن ان يمس هذا « التوازن الطائفي » الجديد الهيمنة المارونية في مشروع الدولة الجديدة (١٤١) .

ويعترف احد الكتاب الفرنسيين المدافعين عن السياسة الكولونيالية الفرنسية بهذا الواقع André Bruneau فيقول « ان السوريين غاضبون علينا لأننا سلخنا عنهم سهل البقاع الغني والخصب واقضية بعلبك وحاصبيا ، وراشيا ، ومنطقة طرابلس ، لاعطائها للبنان . ولا يعترف بعض اللبنانيين الا بأسف بحكومتهم الجديدة ، بينما يتهمنا البعض بأننا تخلينا عن اصدقائنا واخلص شركائنا . . . فاذا صدقت اخبار اوساط جماعة المونسنيور الحويك،

(74)

جاز التساؤل: اكان يريد هو ايضا ان يرى تشكيل « لبنان صغير » مقصور على جبل الموارنة ؟ » (١٤١) .

على كل حال ، ان السياسة الفرنسية المعادية لاماني العرب القومية كان لها هدف محدد وان اختلف في صيغة تحقيقه عن امانى بعض الوارنة: انه تشتيت التيار «القومي» المعادي للاستعمار الفرنسي ، وسلخ المناطق التي اشتعلت فيها الانتفاضات المعادية لفرنسا عن الداخل ، وتقسيم سورية الى دول مصطنعة ، وتشجيع الطائفية الدنية فيها ، حتى بين الطوائف الاسلامية .

بعد كل هذا نسمع صوتا فرنسيا يحاول « التنظير » لمعاهدات التقسيم والتجزئة ما بين الدول الكبرى تحت ستار اعطاء الشرعية القانونية الدولية « للخصوصيات » الاقليمية الحزئية . ولعل من المفيد أن نختم هدذا الفصل بايراد نص من كتساب: «La nationalité au Liban» لكسيم نيكولا ، بتحدث فيه عن تكريس معاهدة لوزان « للهوية اللبنانية » علي اساس معدا القوميات ، فيقول: « أن المعاهدات النابعة من الحرب كانت تربد اعادة تشكيل التجمعات السياسية على مبدأ القوميات . . . صحيح ان فرنسا اعطيت الانتداب على بعض المساطق المفصولة عن الامبر اطورية العثمانية ، والمشمولة بالتسمية العامة سورية ، الا ان لبنان اعطى مركزا خاصا حيث ان استقلاله الادارى ارتكز على تقليد (١٨٦٠) . كان للبنان بعض الاستقلال قبل الحرب ، وكان يتمتع ببعض الامتيازات . انه لم يكن مقاطعة عثمانية كجميع المقاطعات ، كانت هناك قومية لينانية مختبئة تحت اليافطة الرسمية للحكم التركي . انها تلك القومية المستترة هذه التي بعثتها معاهدة لوزان ، او بالاحرى كشفتها باسقاط الحجاب العثماني عنها . لم يكن هناك حصول على قومية جديدة ، ولكن تأكيد بسيط لوضع محجوب بالقمع التركي (١٤٢).

## هواهش الفصل السابح

- ا نعوذج من هذه البرقيات التي ارسلت الى جبل لبنان « اعلنت سورية الاستقلال العربي ، شتتنا جيوش الترك ، وكل الوفود تذهب السى بعبدا لتشكيل حكم مطلق ، الحمية العربية يا شباب ، انتم عرب ، والله كفيل كلل شسيء . اقيموا المظاهرات ، دخل مولانا الشريف الامير قيصل ، ابن مولانا السلطان الاول لدمشق الشمام بمحفل لم تشهد له سورية نظي ، والجيوش العربية ملات السهل والجبال ، لا تخافوا ، ابطشوا بكل معاكس ، اربقوا الدم ولكن بعدل ، احفظوا الارواح لبقية المذاهب ، هم اخواننا بالوطنيسة ، فليحي بعدل ، نائب سلطان العرب ، ا تشرين ٢٣٤ ، نائب سلطان العرب ورئيس الحكومة الامير سعيد الجزائري » ،
  - راجع ملحق رقم ؟ .
  - \_ ارشيف مديرية الاثار \_ بيروت \_ وثيقة رقم ١٥٨٥٣ .
  - ٢ خيرية قاسمية : الحكومة العربية في دمشق بين ١٩١٨ ١٩٢٠ القاهرة ١٩٧٠ ١٩٢٠ القاهرة ١٩٧١ ص ٢٩-٥٠ .
    - ٢ \_ نفس المصدر ، ص ٥٣ .
    - ٤ نفس المصدر ٤ ص ٥٥ .
- ٥ ـ بيهم محمد جميل : العهد المخضرم في مدورية ولبنان ، ص ٧٨ ، كذلك الخوري بشارة : حقائق لبنانية ، ص ٩٢ ٩٣ .
- كتب محمد جابر آل صفا ، صاحب كتاب « تاريخ جبل عامل » حول هذا الاجراء: « تألفت الحكومة العربية في بيروت بعد انسحاب الوالي اسماعيل حقى بك ورجال حاشيته من : عمر بك الداعوق يعاونه سليم بك على سلام ، واحمد مختار بيهم ، وجان فريج ، والفرد سرسق ، وغيرهم من وجهاء بيروت ولبنان » . ص ٢٢٢ .
  - ٦ ـ محمد جابر آل صفا ، تاريخ جبل عامل ، ص ٢٢٣ .
    - ٧ ـ نفس المصدر ، ص ٢٢٤ .

- ٨ \_ راجع خبرية قاسمية : الحكومة العربية ٠٠٠ ص ٥٥ .
- Papers relatings to the foreign relation of the United States, Vol. V, \( \text{Washington 1964}, \ p. 763. \)
- Lansing Robert : Mémoires. p. 67
- Ibidem, p. 67.

11 \_ يطرح التوجه الاميركي شكلا حديثا من اشكال الهيمنة الامبريالية تستطيسع الولايات المتحدة الاميركية من خلاله وعلى اساس موقعها الراسمالي المسالي المهيمن ، الدخول في سياسة الاستيلاء على المستعمرات بمنطق مختلف عن المسياسة الكولونيالية التقليدية التي كانت لا تزال الدبلوماسية الفرنسية تذهب في تبني اشكالها عبر تصريحات مسؤوليها ، كتب لينين في «الامبريالية أعلى مراحل الراسمالية » : « ، ، ان الراسمال المالي وسياسته الدولية الملازمة التي تتلخص في الصراع بين الدول الكبرى من اجل اقتسام العالم اقتصاديا وسياسيا يخلقان جملة من اشكال انتقالية من تبعية الدول ، فما يميز هذا العهد ليس فقط الفريقان الاساسيان من البلدان : المالكسة للمستعمرات والمستعمرات ، بل كذلك مختلف اشكسال البلدان التابعة ، المستقلة رسميا من الناحية السياسية والواقعة عمليا في شباك التبعيسة المالية والدبلوماسية » . لينين ـ المختارات ـ الترجمة العربية ـ دار التقدم موسكو 1917 ، ص 784 ،

ان مشاريع الدول التي طرحت في سياق الحرب وما بعدها • شكلست بالنسبة للسياسة الاميركية التي مثلها ويلسون آنذك • «اشكال دول تابعة» لرأس المال المالي الذي يمكن أن يسيطر على استثمارات المواد الخام على حركة التصدير والاستيراد • وعلى الادارة المحلية من خلال « المسسساعدة الاقتصادية » « والاختصاصيين » « والمستشادين » في « اتحاد كونفدرالي عربي » طرحه يومذك قسم الاستخبارات الاميركية • داجعنص وثيقة قسم الاستخبارات في زبن نور الدين زبن : « الصراع الدولي • • • » ص ١٠٢ •

- Lansing Robert : op. cit; p. 82.
  - 15 استنادا الى : زين نور الدين زبن : « الصراع الدولي » ، ص ١٠٢ .
    - ١٥ نفس المصدر ، ص١٠٢ .
    - ١٦ ـ بيهم محمد جميل ، « العبد المخضرم ٠٠ » ، ص ٨٧ .
       و « قوافل العروبة ٠٠ » ، ص ٣٧ .
- Bruneau A.: op. cit; p. 295-296.
  - ۱۸ \_ الخوري بشارة « حقائق لبنانية » الجزء الاول ، ص ۲۷۰\_۲۷۱ ·
- 19 ـ ان موقف شكري غانم المتحمس اشد الحماس لفرنسا كان موضوع سخرية من قبل الرئيس ولسون ، فقد دفع طول المذكرة والاسلوب الادبي المحشو مديحا مبالغا لفرنسا ، هذا الاخير ان يترك مقعده ، ويتوجه الى النافذة متظاهرا بالاهتمام بالمناظر الخارجية ، لا سيما بعد ان همس في اذنه ان المتحدث لا يعرف العربية وليس له أية علاقة بالداخل ، واجع :
  - زين نور الدين زين : « الصراع الدولي » ، ص ١٠٥ .
- D'après Samné G.: op. cit; p. 544–545.

- ٢١ -- راجع نص التوصية في : زين نور الدين زين ، « الصراع الدولي » ص ١٠٢ .
  - ٢٢ ـ نفس المصدر ، ص ١٠٤ .
  - ٢٣ ... من مقالة كتبها فارس ثمر في :
- Journal du Caire, 6 Mars 1919.

واردة في:

- 44

- Samné G.: op. cit; p. 547-548.
- Gontaut Biron : Comment la France s'est Installée en Syrie, 18 p. 247.
  - ٢٥ اسماعيل عادل ، « السياسة الدولية ٠٠ » الجزء الخامس ، ص ٢٧ .
- 17 Couland J.: "Le Mouvement Syndical...", p. 47.
- Touma T.: op. cit; T. II, p. 713.
- Couland J.: op. cit; p. 47.
- 11 ٢٩ ـ راجع حول صدى الدعم الفرنسي في اوسماط الموارنة : الاب بيار غالب :

فرنسا صديقة ومحامية ، ص ٣٧٠ - ٣٧١ .

كتب الخورى يوسف الحداد معبرا عن فرح موارنة الجبل بنزول الجيش الفرنسي : « لا تسل عن صدورنا كيف اتسعت ، وعيوننا كيف قرت .. وقلوبنا كيف رقصت ٠٠ ان لبنان كان ميتا فعاش ٠٠ كنا قبل هنيهة نهاجا بين ذئاب ٠٠ وها نحن اشبال حولنا اسود تزأر ٠٠٠

انا شارلان ، انا لوس السابع ، انا نبوليون ، انا الجمهورية ، انا بنت الرحمة ، أنا أمك ، ورفعت شارة مثلثة الالوان وضمت بها الجبل وقالت : انا فرنسا » .

من : « رسالة في نكبات لبنان مدة الحرب الى المهاجرين » ( بدون تاريخ ) ، · YY - Y. 00

- . ٣٠ ـ الخوري بشارة : « حقائق لنانية » ، ص ٢٦ .
  - ٣١ \_ مقتطفات من المذكرة التي قدمت بالفرنسية :
- Les Revendications du Liban : Mémoire à la délégation Libanaise à la conférence de la paix, le président de la délégation Libanaise Elias Pierre Hoyek, Paris 25 Octobre 1919.
  - ارشيف الكتبة الشرقية ، جامعة القديس يوسف ، بيروت .
- ٣٢ \_ نجد نماذج عديدة من المذكرات والبرقيات محفوظة في ارشيف وزارة الخارجية الفرنسية في باريس .
  - ٣٣ \_ من مذكرة:
- Le Grand-Liban de Syrie à la conférence de la Paix, Paris Octobre 1919, Archeveque de Fourzol, Zahlé et la Békaâ-Liban Cyrille Moghabghab.
- 48 Cité par Touma T.: op. cit; T. II, p. 715.
- ٣٥ \_ صابغ انيس: الهاشميون والثورة العربية الكبري \_ بيروت ١٩٦٦ ، ص ١٣٧٠
- ٣٦ \_ نفس المصدر ، ص ١٣٧ ـ ١٣٨ . من المفيد ايضا مراجعة الفصل المهم اللهي خصصه الدكتور عادل اسماعيل لمحادثات فيصل في اوروبا مع المسؤوليين الاوروبيين والصهاينة في كتابه : « السياسة الدولية » الجزء الخامس ، · 17 - 17 .00

- ٣٧ ـ الحصري ساطع ، بوم ميسلون ، بيروت ، بدون تاريخ ، ص ١١٣ ـ ١١٤ .
   ٣٨ ـ صايغ انيس ، « الهاشميون » ٠٠٠ ص ١٣٨ .

  - ٣٩ اسماعيل عادل ، « السياسة الدولية » ، الجزء الخامس ، ص ٢٨ .
- ) ـ ان مذكرات « اللجنة المركزية السورية » واللجان « اللبنانية » المختلفة مليئة بهده النعوت والاتهامات .
- ١٤ ــ الخوري بشارة ، « حقائق لبنانية » جزء ١ ، ص ١٥ ، تورد المذكرات ابياتا
   كان يرددها المنظاهرون :
  - عيشي بدلي ما منحبا . نتظاهر ما منتخبا با منال الاستقلال با منرحل عاوروبا .
  - ١٣٩ صابغ انيس « الهاشميون ٠٠٠ ، ٥ ص ١٣٩ ٠
  - ٢١٧ ص (د في : الحصري ساطع ، « ميسلون » ، ص ٢١٧ .
    - }} \_ ورد بالفرنسية في :

في اوائل القرن .

- Samné G.: op. cit; p. 554.
- ٥) ــ راجع الحصري ساطع 6 «ميسلون ۵ 6 ص ۲۱۸ ـ ۲۲۸ ٠
   ضمت الوفود بالاضافة الى الشخصيات القادمة من المنساطق السورية

سمت الوقود بالاصافة الى الشخصيات الفادمة من الناطق السورية الداخلية ، شخصيات قدمت من فلسطين وجبل عامل ، وجبل لبنان وبيروت وصيدا وطرابلس ، عن جبل لبنان حضر ابراهيم الخطيب الذي اعلىن امام الامير : « ان جبل لبنان جزء متمم لسورية لا ينفك عنها » ، وعسن بيروت رضا الصلح ، وعن صيدا رياض الصلح ، وعن جبل عامل : الشيخ عبد الحسين صادق ، وعن طرابلس الشيخ عبد الحميد المغربي .

- ٦٦ ـ اسماعيل عادل « السياسة الدولية » جزء ه ، ص ٣٢ · راجع ايضا خبرية قاسمية « الحكومة العربية » ، ص ١١٥ ·
- -- Touma T.: op. cit; p. 713-714. -- {٧ التبيان اثر هــــذه الايديولوجية « اللبنانية » الموروثة التي لا يفلت من هيمنتها «مؤرخ اجتماعي» معاصر ، وكيف تجدد نفسها عبر كتابة التاريخ اللبناني على ذات القواعد التي ارسيت
- ٨٤ راجع دراسة احصائية للعرائض التي تدمت الى اللجنة ، توردها خيريت تاسمية في : « الحكومة العربية في دمشق » ، حيث تبين ان الاكثرية على امتداد سورية ولبنان دعت لسورية موحدة ، مستقلة ، وفهمت الانتداب مجرد « مساعدة اقتصادية وفنية » ، ص ١١٥ .

تورد المؤلفة ايضا نصا مقتبسا من مجموعة اوراق محب الدين الخطيب ، وهو رسالة شخصية من احمد مختار الصلح ، يذكر : ان الفرنسيين في بيروت « متخدين كل تضييق على الناس ويجمعون اصواتا بأن الاهسالي يرغبسون الفرنسيين ، الافكار في بيروت ولبنان مقلوبة جدا ، المسلمين والدروز والبروتستانت متحدين على الاستقلال العربي عدا الموارنة ، مبدأهم

ان الاستقلال في لبنان مع طلب توسيع الحدود وضم بيروت وطرابلس وصيدا، ولكن لا أن يتحدوا مع ولاية الشام ، فبالطبع نحسن مخالفين لهده الممكرة وساعين لجمع الكلمة » ، ص ١١٧ .

- ٩٤ \_ نفس المصدر ، ص ١١٥ .
- ٥٠ على سبيل المثال ان اعضاء « العربية الفتاة » كانوا يرفضون رفضا قاطعا
  الانتدابين الفرنسي والانجليزي معا وبصرون على الاستقلال التام ، وقد جاء
  القبول بالانتداب الاميركي نوعا من تسوية بينهم وبين فيصل لتطويق الموقف
  الفرنسي .
  - راجع خُيربة قاسمية « الحكومة العربية » ، ص ١٠٨ .
  - ٥١ الحصري ساطع ، « ميسلون » ، ص ١٩ و ص ٢٤٣ .
- ٥٢ بدأت هذه التجربة في ٤ آب ١٩١٩ وانتهت في ١٨ اذار ١٩٢٠ حيث اعلىن
   الاستقلال رسميا في المؤتمر وتشكل مجلس للوزراء . راجع ساطمع الحصري
   « ميسلون » ص ٢٤٣ ٢٤٨ .
- ٥٣ تمثل في المؤتمر جبل لبنان والمناطق الاخرى التي ستضم اليه : بيروت ،
   صبدا ، طرابلس ، بعلبك ، جبل عامل .
- راجع بيهم محمد جميل « العهد المخضرم ٠٠٠ » ص ١٠٩ ، حيث نجد لائحة بأسماء المندوبين عن هذه المناطق .
- ٥٠٠ و ٢٥٠ و ٥٠٠ منتخب
   ٢٥٠ على درجتين ، كل مجموعة تتراوح بين ٢٥٠ و ٥٠٠ منتخب
   تختار ممثلا عنها يشترك في انتخاب ممثل على مستوى السنجق .
   داجع الحكيم يوسف ، « سورية في العهد المثماني » ص ١٥٨ .
- ه ما الحصري ساطع « ميسلسون » ص ٦٢١ . وبيهـم م. « العهد المخضرم » ، ص ١٠١ ١١٠ .
- ٥٦ راجع النص الحرفي لقـــرارات المؤتسر في الحصري ، نفس المصدد ، ص ٢٦٢ - ٢٦٤ .
  - ٧٥ ـ اسماعيل عادل ، « السياسة الدولية ٠٠ » جزء ٥ ، ص ٣٣ ـ ٥٠ .
- Gontaut-Biron : op. cit; p. 247.
  - ٥٩ خيربة قاسمية « الحكومة العربية » ، ص ١٠٨ .
- آ الحقيقة ان العملاء والخبراء البريطانيين عرفوا كيف يتعاملون مع القيادات العربية على اساس فهمهم « للعقلية العربية القبلية » التي سادت انذاك ، يقول لورانس في مناسبة تعميم التوصية البريطانية القاضية بتطمين العرب وتسكين روعهم بعد شيوع خبر اتفاقية سايكس ـ بيكو › « ان العرب يصدقون الاشخاص اكثر مما يصدقون المؤسسات » .
  - Lawrence, Les Sept Piliers de la Sagesse, p. 345.
- Cité par Samné G. : op. cit; p. 572.
  - ٦٢ ـ اسماعيل عادل : السياسة الدولية ، جزء ه ، ص ٣٧ .
- ٦٣ ذكر الجنرال غورو اثر تعيينه قائدا عاما للقوات الفرنسية في سورية لاحد تجار الحرير في ليون ( السيد موريل ) « ان كيليكيا تركية ٠٠ فهي تهددنا بجنود كمال وهم اعداء اكثر جدية من العرب » . استنادا الى :
- Chevallier D.: "Les Bases d'une Intervention...", p. 318.

- ٦٤ \_ « شكلت غرفة التجارة في مرسيليا نوعا من هيئة مساعدة لوزارة البحرية › تهتم بادارة شؤون الملاحة في الشرق ٠٠ وكان للغرفة صلاحية استشارية › فهي التي كانت تقدم التعليمات بخصوص كل الشؤون المتعلقة بالشرق › وقد حدث انها كانت توجه الى القناصل تعليماتها الخاصة ٠٠٠ » · وقد في :
- Bruneau A.; op. cit; p. 224.
- : من نص توصية المؤتمرين:
  -- "Compte rendu du Congrés Français de la Syrie", Paul Huvelin
  Fas I, Section économique, Paris, Marseille, p. 5.
- Cité par Chevallier D. "Les Bases d'un Intervention", p. 311. 11
- ٦٧ ـ نلمس صدى هذا الاطمئنان في كتب المؤلفين الفرنسيين « الكولوتياليين » ،
   على سبيل المثال:
- Goutaut Biron : op. cit; p. 331-332.
- Lyautey Pierre : Gouraud, Paris 1949, p. 192.
- Cité par Bruneau A. : op. cit; p. 300.
- D'après Chevallier D.: "Les Bases...", p. 312.
- ٧٠ ـ ينبغي التذكير انه اثناء الحرب دفعت المجاعة وغلاء المعيشة الاهالي الى قطع اشجار التوت والتخلي عن العناية بدود القز والى الاهتمام بأنواع اخسرى من الزراعة غير موجهة للسوق .
  - ٧١ \_ اسماعيل عادل « السياسة الدولية ٠٠ ، جزء ٥ ، ص ٣٩ \_٠.

- 71

- ٧٢ ـ ذكر الرئيس بشارة الخوري في ملكراته انه أثر القداس الذي اقيم فسي كاتدرائية مار جرجس في بيروت ، خرج المصلون في تظاهرة تهتف : « قرنسا ام الدنيا عموم اعتزوا يا لبنانية » ، راجع « حقائق لبنسانية » جزء ١ ، ص ١٠ .
- كُدُلك يذكر أن أهالي عين أبل في الجنوب ، نؤلوا ألى صور وقاموا بتظاهرة في شوارعها ، رفعت يافطات كتب عليها بالغرنسية : « تعيش فرنسسا ، يعيش كلمنصو ، يعيش الجنرال غورو » .
  - ورد ذلك في : صادر اليّاس : « ثورة الشيعة في جبل عامل ١٩٢٠ » رسالة كفاءة غير منشورة ـ الجامعة اللبنانية ١٩٧١ .
- Cité par Bruneau : op. cit; p. 300.
- - ٧٥ ــ « لسان الحال » ، عدد ٢٣ تشرين الاول ١٩١٩ .
  - ٧٦ ــ ورد نص الاتفاق في : زين نور الدين زين « الصراع الدولي ٠٠ » ص ١٤٢ . من :
- Documents on British Foreign Policy, Vol. IV, p. 46.
   دلك عادل اسماعيل « السياسة الدولية ٠٠٠ » جزء ٥ ، ص ٢٠

- ٧٧ \_ عادل اسماعيل : « السياسة الدولية » جزء ٥ ، ص ٧٧ .
  - ٧٨ ــ لسان الحال ، الاثنين ٣ تشرين الثاني ١٩١٩ .
    - ٧٩ \_ لسان الحال ، ٢٧ كانون الاول ١٩١٩ .
- ٨٠ ــ لسان الحال ، راجع اعداد ٧ كانون الثاني ١٢ كانون الثاني ١٩٠٠ .
  - ٨١ \_ لسان الحال ، عدد ١٢ كانون الثاني ١٩٢٠ .
    - ٨٢ \_ لسان الحال ، عدد ٣ شباط ١٩٢٠ .
  - ۸۳ ــ منير الريس « الكتاب الذهبي ٠٠٠ » ، بيروت ١٩٦٩ ، ص ١٠٨ .
- ٨٤ ـ راجع زين نور الدين زين « الصراع الدولي ٠٠٠ » ، ص ١٤٤ ١٤٦ ٠
  - ۸۵ ــ منبر الريس « الكتاب الذهبي » ، ص ۱۰۸ ۰
  - ومحمد جميل بيهم « قوافل العروبة ٠٠٠ » ، ص ١١ ٠
- ٨٦ ـ زين نور الدين زين : « الصراع الدولي ٠٠٠ » ص ٢٥٣ ٠ مقابلة شخصيــة بين المؤلف وسعبد حبدر .
- Touma T.: op. cit; T. II, p. 743.
  - ٨٨ ــ لسان الحال ، عدد ١٦ حزيران ١٩٢٠ .

- AY

- Lyautey : Gouraud : op. cit; p. 200-201.
  - . ٩ لسان الحال ، عدد ١٣ كانون الاول ١٩١٩ .
  - ٩١ \_ بيهم محمد جميل « قوافل العروبة ٥٠٠ ، ص ٢٢ ·
    - ٩٢ \_ لسان الحال ، عدد ٣١ كانون الثاني ١٩٢٠ .
- ٩٣ حضر المؤتمر عن بيروت وطرابلس وصيدا وصور: رضا الصلح ، رشيد رضا ، سليم سلام ، محمد الفاخوري ، جورج حرفوش ، عارف النعماني ، امين مختار بيهم ، جميل بيهم ، الدكتور قريد كساب، والدكتور سامي الفاخوري، وناجي الفاخوري ، على سلام ، صلاح عثمان بيهم ، محيى الدين النصولي ، بهاء الدين الطباع ، دياض الصلح ، الحاج عبدالله يحيى ، الامير فايز شمان .
  - ۹۴ \_ الحصري ساطع « ميسلون » ، ص ۲۷۸ \_ ۲۸۰ .
    - ٥٠ \_ لسان الحال ، عدد ٢٤ كانون الثاني ١٩٢٠ .
      - ٩٦ \_ لسان الحال ، عدد ٢ شباط ١٩٢٠ .
      - ٩٧ \_ لسان الحال ، عدد ؟ آذار ١٩٢٠ .
      - ۱۹۲۰ لسان الحال ، عدد ۲۲ آذار ۱۹۲۰ .
         ۱۹۲۰ لسان الحال ، عدد ۲۳ آذار ۱۹۲۰ .
- Recueil des Actes Administratifs du Haut-Commissariat de la 1...
   Republique Française en Syrie et au Liban année 1919-1920,
   Vol. I, Beyrouth, p. 5.
- 1.۱ ـ محمد جابر آل صفا ، « تاريخ جبل عامل ۰۰۰ » ، ص ۲۷۲ ، راجع ايضا رسالة الياس صادر « ثورة الشيعة » حيث يعطينا المؤلف تفصيلات مهمة عن وضع «عين ابل » ، القرية المسيحية الجنوبية وعلاقتها بالحاكم العسكري الفرنسي ، بناء على شهادات معاصرة للاحداث ، ص ۲۸ ، و ص ۷۷ .
  - ١٠٢ نفس المصدر ، ص ١٤ .

- ۱۰۳ للاطلاع على اعمال هذه « العصابات » .
- راجع : جابر منذر : مؤتمر الحجير ، رسالة كفاءة غير منشورة ، الجامعة اللبنانية ١٩٧٠ .
- ١٠٤ بخصوص ما جرى في عين ابل آنذاك ، راجع : رسالة الياس الصادر ، التي سبق ذكرها .

كتبت لسان الحال حول الهجوم على ديسر ميماس والجديدة : « ورد كتاب ٠٠٠ مفاده ان العصابات هجمت على دير ميماس فأحرقتها واحرقت قرية الخربة ، وتتلت ٢٥ شخصا من اهالي دير ميماس ، ونيبت الطرش الموجود فيها فهرب ، عمن اهاليها الى النبطية وهمم عمراة ، ولا ترال العصابات هناك والطريق مقطوعة بين النبطية ومرجعيون لكثرة الثوار ، واتصل بنا من ابناء مرجعيون ان سبعة آلاف من عصاة جبل عامل هجموا على جديدة مرجعيون وقتلوا تسعة عشر من اهلها ٠٠٠ فقابلتهم قاوة مس العساكر الفرنسوية واطلقت عليهم المدافع الرشاشة فحصدت منهم ٠٠٠ ثائر وقعوا قتلى ، ولما رأى الثوار ما اصاب رفقاءهم انقلبوا راجعين حيث اتوا » .

- لسان الحال ١٩ حزيران ١٩٢٠ .
- ١٠٥ لسان الحال ، عدد ٩ حزيران ١٩١٩ .
  - ١٠٦ لسان الحال ، عدد ١٢ حزيران .
- 10.٧ حكم بالاعدام على الآتية اسماؤهم: كما ورد ذلك في لسان الحال: صادق الحمزة ، محمود احمد البزي ، موسى بوزفلي ، الشيخ عبدالله عز الدين وياض محمد حسن فرحات ، عبد المجيد محمد بزي ، محمد ود ماراج ، سليمان طرفه ، حاج فياض شرارة ، حاج محمد سويدان ، ادهم بن خنجر بك من المروانية ، علي حرب ، محمود احمد قاسم ، عبد الحسين سرور ، نمر بلوز ، محمد بك التامر ، سيد يوسف تامر ، يعقوب قرداني ، حسين علي مدا من الريحان ، محمود محمد قاسم بركات من البزورية ، احسد قاسم بركات من البزورية ، محمود محمد قاسم دياب من البزورية ، رشيد قاسم بركات من الغرورية ، محمود محمد قاسم دياب من الخورية ، رشيد غصين من القنطرة ، طحان بن العميد خليل من المديسة واخواه رشيد وحسن ، سليمان طاباجه من العديسة ، شكيب عبدالله من الخيام ، لطفي عبدالله من الخيام ، نجيب عبدالله من الخيام ، نجيب عبدالله من الخيام ، نجيب عبدالله من الخياصة ، عزوز مصطفى من الدورة ، كامل اليوسف من الخالصة ، حاج محمود من الخالصة ، عزوز مصطفى من الدورة ، كامل شرور من حنين ، محمود حمان سليمان من العديسة .

وحكم بالنفى المؤبد وضبط الاملاك على :

كامل بك الاسعد ، عبد اللطيف بك الاسعد ، حاج محمود سعيد البزي ، عبد الحميد البزي ، مراد العظمي ، عبد الحميد البزي ، سعيد عبد الحسين شرف الدين ، مراد العظمي ، حسين يوسف نصرالله سعد ، حاج جواد من الخيام ، حاج خليل مسن الخيام ، عائلة فرحات من دير راشيت .

لسان الحال ، عدد ١ حزيران ١٩٢٠ .

۱۰۸ ــ لسان الحال ، ۲۲ حزيران ١٩٢٠

١٠٩ \_ لسان الحال ٢١ نيسان ، ١ ابار ١٩٢٠ .

في حديث للامير فيصل عن السياسة الجمركية للحكومة يقول: « تملمون ان تقسيم سورية الى مناطق نفوذ اجنبية أفسسر بحياتها الاقتصادية والسياسية ، ولا اشك ان ضيق المبشة والغلاء الحافر هو نتيجة هذا التقسيم ، ولم يخص القائد العام في مبدأ الاحتلال ، المنطقسة الشرقية بحصة من واردات جمارك المنطقين الساحلية والجنوبية ، بل تقرر ان تأخذ ، ١٥ الف ليرة مصرية شهرية مقطوعة ، وقد توقفت الحكومة البريطانية عن الدفع فلم تأخذ منها شيئا منذ اربعة شهور ، ودفع لنا الفرنسيون مدة شهرين فقط ثم امسكوا ، ولما كنا بحاجة الى بذل نغقات طويلة لحفظ الامن وتنظيم الادارة ، فسنضطر لتأسيس جمارك داخلية على الحدود ، فنأخذ زيادة على الرسوم ١٢ / ، ، » .

لسان الحال ، عدد ۲۱ نیسان ۱۹۲۰ .

- Lyautey: Gouraud, p. 198.

- 11-

— Ibidem, p. 199.

117 - الحصري ساطع ، « ميسلون » ، ص ١١٨ .

- ١١٢ \_ نفس المصدر ، ص ١١٨ .
- ١١٤ \_ نفس المصدر ، ص ٢٩٩ \_ ٣٠٧ .
  - ١١٥ ـ نفس المصدر ، ص ١٢٧ .
  - ١١٦ \_ نفس المصدر ، ص ٣٣٧ \_ ٣٣٨ .
- Recueil des Actes Administratifs du Haut-Commissariat Arrêté 11V 265, p. 103, 12 Juillet 1920.
- Ibidem, Arrêté 202, 9 Août 1920, p. 121-122.
- ۱۱۹ ـ من مذكرة « رابطة لبنان الفتى » الى الدول الكبرى القاهرة ١٠ كانون الثانى ١٩٠٠ •
- Association du Jeune Liban : Mémoire sur la question Libanaise présenté aux puissances, le Caire, le 10 Janvier 1920.
- 11. انعقد في القاهرة في ١٣ كانون الاول ١٩١٩ « مؤتمر سوري » ضه لجنة حرب الاتحاد السوري بمصر ، لجنة الحزب السوري اللبناني ، لجنة الحزب السوري المبتدل ، ومثل هذه الاحزاب سوريون ولبنانيون ، عن حزب الاتحاد السوري : رفيق العظم ، سليم سركيس ، ميشال لطفالله ، عن الحزب السوري اللبناني : نعمه غانم ، الفونس زينية ، حتى العظم، عبدالله صغير ، عن الحزب السوري المبتدل : امين مرشاق ، وليم برباري، بعث المؤتمرون الى مؤتمر الصلح ببرقية جاء فيها : « ان سورية المتحدة التي لا تتجزأ يجب اعادة تأليفها بوحدتها الوطنية السورية وبسلامية اراضيها الكاملة حسب حدودها المعروفة وهي جبال طوروس شمالا ، ومكة والحجاز جنوبا ، والعراق شرقا ، والبحر المتوسط وخط يمتد من رفع الى العقبة غربا .

ـ ان النظام الحكومي في سورية يجب ان يكون دستوريا ديمقراطيا مدنيا قائما على شكل ولايات متحدة مع لامركزية ادارية واستقلال داخلي في جميع الإقاليم » .

لسان ألحال ، عدد ١٢ كانون الثاني ١٩٢٠ .

- ۱۲۱ \_ مزهر يوسف ، تاريخ لبنان العام ، ص ٩٢٠ \_ ٩٢٢ .
- ١٢٢ ـ لسان الحال ، عدد ١٩ تموز ١٩٢٠ . أن وثيقة نص « المضبطة » التي وضعها الاعضاء السبعة محفوظة في ارشيف مديرية الآثار اللبنانية ، بيروت ، وثيقة رقم ٦٦٧٦ راجع الملحق رقم ٥ .
  - ١٢٣ \_ لسان الحال ، عدد ١٥ تموز ١٩٢٠ .
  - ١٢٤ ــ لسان الحال ، عدد ١٥ تموز ١٩٢٠ .
  - ١٢٥ لسان الحال عدد ١٩ تموز ، من محاضر جلسة المحاكمة .
    - ١٢٦ \_ لسان الحال ، عدد ١٩ تموز .
    - ۱۲۷ \_ مزهر يوسف « تاريخ لبنان العام » ، ص ٩٢٦ .
- Recueil des actes Administratifs du Haut-Commissariat Arrêté NTA 273, p. 104-105.
  - ١٢٩ \_ لسان الحال ، ٢٣ ايلول ١٩٢٠ .
- ۱۳۰ ـ نلمس صدى هذه النقمة في كتابات محمد جميل بيهم ، كذلك فـــي كتـاب الدكتور زكى المزبودى : « لبنان بين الحقيقة والظلال » .
- Cité par Chevallier D.: "Les Bases d'un Intervention...", p. 318,— 171 d'après les archives de la chambre de Lyon (Syrie 1915-1920).
- -- Ibidem, p. 318. 177
- Catroux: Deux missions en Moyen-Orient (1919-1920), p.26-28. 177
- Cité par Bruneau : op. cit; p. 306-307.
- Cité par Bruneau : op. cit; p. 307-308.
- Bruneau : op. cit; pp. 309-310.

١٣٨ ـ عندما طلب الجنرال غورو اعداد احصاء عام للاهالي لاستصدار تذاكر هوية في دولة « لبنان الكبير » ( قرار ٧٦٣ تاريخ ٩ آذار ) رفض المسلمون في المناطق الملحقة الاشتراك في عمليات الاحصاء هذه ، اذا كانت تذكرة الهوية ستحمل تعبير « الجنسية اللبنانية » ، وقد اجبر هذا الموقف السلطية الفرنسية لكي تنجيح الاحصاء ، ان تغيض النظير عين مسألة ذكر

« الجنسية » ٠

- 177

ورد خبر هذه الحادثة في : بيهم محمد جميل « قوافل العروبة ٠٠٠ » ، ص ٦٦ - ٩٧ .

1٣٩ ـ نشرت لسان الحال في عددها الصادر في ٢٣ آب ١٩٢٠ ، احصاء عني بجمعه وترتيبه جرجي افندي نقولا ، معتمدا فيه على الاحصاءات الرسمية لغاية 1917 وبتضمن المهاجرين .

مارونیون : ۳۰۰ ۳۰۰

مسلمسون: ۱۷۵۰۰۰

روم ارثوذکس : ۱۵۰۰۰۰ شیعیسون : ۱۲۵۰۰۰

دروز : ۲۰۰۰۰

دروز ۲۰۰۰۰ انجیلیسون

اسرائيليون : ٢٠٠٠ ارمن سريان لاتين ١٠٠٠ ٤٠٠٠ اجانب مختلفون : ٠٠٠٠

لسان الحال ، عدد ١٩٢٨ ، ٢٣ آب ١٩٢٠ .

١٤٠ - منذ ذلك الحين ، نشهد سباقا يقوده البطريرك الياس الحويك في كل مرة يدعى الى احصاء للنفوس ، لاثبات أن المسيحيين هم الاكثرية . في عسام ١٩٣٢ طالب البطريرك باحصاء المهاجرين - واكثريتهم من المسيحيين -وطالبهم بتسجيل اسمائهم في سجلات الاحصاء . بيهم محمد جميل : قوافل العروبة ، ص ١٠٢ .

- Bruneau op. cit., p. 310.

- 181

يذكر جورج قورم خبرا يعود الى عام ١٩٤٧ نورده على سبيل المشال لتبيان وطأة هذا الاتجاه وتأثيره حتى اليوم . هذا الخبر مفاده « ان مطران بيروت للموارنة طالب ، اثر اعلان مشروع تقسيم فلسطين عبر مذكرة رفعها الى الامم المتحدة ، بتقسيم لبنان وخلق دولة مسيحية ، حلم العديد مسن الموارنة المتعصبين والمعادين للعرب والذين لم يسامحوا الجنرال غورو على خلق لبنان الكبير اللي ضم حدوده عددا متساويا تقريبا مسن المسلمين والمسيحيين »

- Cité par Corm G. « Contribution à l'Étude des Société multi-confessionnelles ... » p. 237.

- Nicolas Maxime: La Nationalité au Liban. thèse, Paris 1928, - 187 p. 33-34.

الماليان الماليان they will specificate and a second Lingting of the control of Light Planty & dec Willer 198 ( ... ) ا ا - ما دالله النبي ، تشبط سيان غيره اليشريال البيان النبويك فين الراء they the stands they are I truthe to the war as the their . In made 1888 the the chi and the many the same of the same of the same of 1111 المستعلق مرادي المراد من المراد المرا التراثة لآلان على الانجاء والعيد سي الإنهاء - مدا النجل ماذ و له ال سطران The ment is differ the far . Let the market the and a comme The 19st the con come for a - it color ----It told tome at althour them glotte they was not flore, the read of الطاق الهند الكري الله لم عدواه عدا مصلها عرواضه و المصني The second of th ன் தரது கூராரு காள ம⊷ர் உடிக்கர் கூரி கி Wei in a mall a frame who so we franklit it v 1 \_ \_\_\_\_, al\_ \_ \_ 1 ,

# خلاصة

يصعب بعد كل هذا العرض ان نوجز النتائج بخلاصات . فلقد حاولنا من خللال متابعة تطور الاتجاهات السياسية في المشرق العربي ، لا سيما في جبل لبنان والمناطق المجاورة له ، ان نتبين المواقع الاجتماعية لهذه الاتجاهات من حيث اصولها الطائفية ، وانتماءاتها الثقافية المختلفة ، وعلاقة مواقفها السياسية بمشاريع التجزئة والسيطرة الاستعماريتين .

ولما كانت تلك المواقع ، متداخلة ومتشابكة ، فان تبسيط النتائج بصيفة « خلاصات » قد يؤدي الى رؤية « شماتيكية » للامور ، لا تساهم كثيرا في فهم هذه المواقع وتعبيراتها الايديولوجية والسياسية والتنظيمية . فاذا كنا قد ركزنا في سياق البحث على « الخصوصية » الطائفية للعلاقة مع الغرب ( رساميل وثقافة ) ، وراينا أن « الاقليات » المسيحية هي التي شكلت « مدخل » هذه العلاقة وقاعدتها البشرية ، واذا كنا ايضا قد أكدنا على واقع العلاقة وقاعدتها البشرية ، واذا كنا ما ملكوه من وسائل دفاع « مقاومة » المسلمين للغرب ، ارتكازا الى ما ملكوه من وسائل دفاع « تراثية » تتداخل مع تنظيماتهم الاجتماعية المتماسكة والمستمرة بالاشكال ذاتها منذ قرون ، فاننا لا نبغي — وقد توقفنا في المتابعة التاريخية للاحداث عند عام (١٩٢٠) — ان نستنتج ان اتجاهى

العلاقة مع الغرب ذهبا على طول الخط بوجهتين متعارضتين « طائفيتين » .

فأسلوب عمل رأس المال الفربي في اواخر القرن الثامن عشر ، واوائل القرن التاسع عشر في المجتمعات الاسلامية لم يستمر في الوجهة «الطائفية» نفسها التي انتقدها الاستاذان «جب» و «بوون»، وحندا من نتائجها السياسية والاجتماعية المدمرة . لقد بدأت « اغراءات » الرساميل الغربية تجذب اليها ، منذ اواخر القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين ، بعض « الاعيان » المسلمين المدينيين ، لا سيما في بيروت ، وتخرق شيئا فشيئا خطوط « الدفاع الذاتي » التي عينتها حدود التجارة الداخلية المحلية ، وسوق « الحرفة » ، والتعبيرات الايديولوجية « التراثية » لهذه المواقع .

ان هذا الاختراق كان في اساس تفكيك عناصر التماسك الاجتماعي القائم ، والوحدة العربية ـ الاسلامية القائمة على وحدة التراث ، وتشابه البنى والتقاليد ، والعلاقات الانسانية . وبالتالي كان في اساس « تمرير » مشاريع التجزئة في المشرق العربي وغيره من البلدان العربية والاسلامية ، مع كل مارافق ذلك من قمع دموي وارهاب شديد من قبل المحتل ، لتصفية كل عناصر القاومة الناتجة عن رفض هذا « الاختراق » الفربي ، وذلك تحت شعار « تذوق حلاوة المدنية الاوروبية بالقوة » (۱) .

<sup>(</sup>۱) - كتبت «لسان الحال» الوالية للسلطة الفرنسية تعليقا على انتفاضة دروز حوران في ايلول ۱۹۲۰: « على ان الحكومة الحاضرة سوف تلقنهم الدرس الاول بالسيف والمدفع ، وكما يروض الجواد بالسياط ،،، وقد عزمت ان تذبقهم حلاوة الحضارة بالقوة » ،

لسان الحال ، ٨ ايلول ١٩٢٠ ، عدد ٨١٣٠ .

ان ابرز مظاهر هذا الاختراق الفربي والتفكيك في عرى العلاقات « التقليدية » هو موقف مسلمي «حركة الاصلاح البيروتية» عندما طرحت قضية تعيين المستشارين والمفتشين الاجانب في الولايات العربية في مؤتمر باريس عام (١٩١٣) .

فالمعارضة « الخجولة » التي ابديت من قبلهم ، لم تلبث ان تقلصت في موقف تسوية افرد لبيروت « موقفا خاصا » يعطيها حق رفع هذا المطلب ، ويطلق الحرية في ذلك لبقية الولايات . في رأينا ان الوطاة الايديولوجية التي دفعت لمثل هذا الموقف المعارض «بتردد» للمشاريع الفربية ، كانت تقف في وجهها في العقد الثاني من القرن العشرين ، قوة جذب اقتصادية غربية . ولعمل المشروع الفرنسي القاضي بانشاء « دولة لبنان ما الكبير » كان يسرى بوضوح عملية التجاذب هذه ، فحسمها باتجاه توسيع شبكة الانخراط الاقتصادي مع الفرب . بيد انه اذا كان هذا الانخراط قد شكل قاعدة ارتكان للتجزئة السياسية الاستعمارية ، فهل استطاع ان يوحد وجهتي العلاقة مع الغرب بصورة « لا طائفية » وفي اطار الكيان الجديد ؟

نعتقد ان مشروع لبنان ـ الكبير كان ينفذ على قاعدة هذا الانخراط التدريجي ، ولكن ضمن غلبة طائفية معينة حتمتها عوامل تاريخية وثقافية معقدة ، فالمشروع كان يبنى مبدئيا لمصلحة « جميع الطوائف » . لكن تراتب المصالح في عملية البناء يبقى مرتبطا بمقدار استعداد « بورجوازية » كل طائفة على الانخراط في شبكة العلاقات الراسمالية الغربية ، و «استغراب» مثقفيها واندماجهم في الحضارة الغربية لفة وثقافة . وهذا من شانه ان يعين على طول الخط غلبة الغربية لفة وثقافة . وهذا من شانه ان يعين على طول الخط غلبة يستحيل ان يردم او يزول في سياق تطور العلاقة مع الغرب الراسمالي . بل ان هذه الغلبة وهذا التراتب ، آخذان في التعمق الراسمالي . بل ان هذه الغلبة وهذا التراتب ، آخذان في التعمق في اطار هذه العلاقة . ذلك ان التجزئة ما كان يمكن ان تقوم الا على «خصائص طائفية » اضحت بفعل التبعية للغرب ، لاقتصاده

(37)

وثقافته ، سمات اجتماعية راسخة تنزع نحو الانسلاخ عن المحيط العربي والاستعلاء عليه . هذا ما سمح مثلا في استمرارية « المشروع اللبناني » ، في حين فشلت بقية المشاريع التقسيمية في بقية انحاء سورية وتخلت فرنسا بعد وقت قصير عن مشروع « الدويلات الطائفية » التي قرر انشاءها الجنرال غورو بشطحة قلم في حوران ودمشق وبلاد العلويين . . .

تطرح هذه الملاحظات السريعة عددا من الاسئلة التي ما كان بالامكان الجواب عليها في حدود البحث الحالي . فهي تتطلب بحثا مستقلا يتابع خيوط التجزئة الاستعمارية في اطار معالجة تنصب بصورة اساسية على تبين العلاقة التي قامت بين طرفين : البنى الاجتماعية المحلية وتطوراتها بفعل التبعية للفرب الراسمالي من جهة ، والمساريع الاستعمارية السياسية واستيعابها للاتجاهات الاقليمية المختلفة وترسيخها لها من جهة ثانية .

### الملاحق

- ملحق رقم 1: موقف « الدول الكبرى » من يوسف كرم والنظام الاساسي لجبل لبنان . وثيقة رقم ١٥٧١١ ؛ ارشيف مديرية الآثار لبنان بيروت.
- ملحق رقم ٢: برنامج حزب اللامركزية الادارية العثماني، المنار مجلد ١٦، جزء ٣.
  - ملحق رقم ٣ : لائحة الاصلاح لولاية بيروت ، المنار ــ مجلد ١٦ ، جزء ٤ .
- ملحق رقم }: صورة عن برقية الحكومة العربية في دمشق الى رؤساء البلديات في المناطق ، ارشيف مديرية الاثار \_ لبنان \_ بيروت ، ، وثيقــة رقـم ١٥٨٥٣ ،
- ملحق رقم ه : صورة عن قرار مجلس الادارة المتخذ في ١٠ تموز ١٩٣٠ ، والقساضي بالمطالبة باستقلال لبنان بالتنسيق مع حكومة سورية ، دون الاشارة الى الانتداب الفرنسي ارشيف مديرية الاثار \_ لبنان \_ بيروت وثيقة رقم ٢٦٧٦ •
- ملحق رقم ٦ : جداول بالصادرات والواردات في كل من بيروت وطرابلس عام ١٨٩٤ . مأخوذة من :
- Cuinet Vital: "Syrie, Liban et Palestine", Géographie Administrative statestique descriptive et raisonnée, Paris 1896.

مقادات المستعدد والاعتباعة وإلى يبلغ وفي ية منوا الاقتباعة والمستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستع المستعدد المستعد

ملحة, ومد 1 1 سيرة عن برقية التحكيمة الكريمة في دمشرة الحي برأساء المنك عند فين المناهق بالرفساء على قا الأللم ساليان سايرون ، ويؤفسة وقب المناها ،

خلستي برغم م " مسوره عن قرائز سعد به الاداره التنصل في ۱۰ سط ۱۹۵۰ و ۱۵ ماند سيانيان بالمكانية بالساخلاق لينظي الاندسيق مع تصلوبة بسيمية ۱۹۵۸ و الاخلاط التي الافتدات العراسين دا الوضيف مسهرية الادار بد فينك بد بروك و ولينكة واتم ١٩٧٢ -

ملحق دفير ٢ أو عدا يال بالمسادرات والرابطات في كل بين عرب وطرابلس مام اللاها ماشردة من ا

- Crisica unal : "Thirm Latina et Pulmalan", Geographia Administorible automatque depotimies et pulmaneiro, Papa ll'in

#### ملحق رقسم ١

موقف « الدول الكبرى » من يوسف كرم والنظام الاساسي لجبل لبان . وثيقة رقم ١٥٧١١ ، ارشيف مديرية الآثار \_ بيروت \_ لبنان .

# 11 4 01

انة بنا على التبليغات الواقعة بهذا النهار من طرف حضرة صاحب الدولة متصرّف لبنان نحن التناصل الجنرالية الواضعين اساءنا ادناه بعد المذاكرة فيا بيننا قد نقرر راينا على اشهار الايضاحات اللاحقة

ان القناصل الجنرالية يعلنون ويشهرون انهُ حيث نظام لبنان القانوني قد ترتب ونقرر بوجه الاشتراك من الدول المحامية ومن الباب العالي فهو وحدة الشريعة التي يقتضي ان يُعزى عليها في لبنان ومن الضرورة ان تحصل المحافظة على شروطه وقوَّتِه بتمامها وإنهُ بنا على ذبك فالتناصل الحِبْرالية تصم رايهم القطعي ان يداومول مساعدتهم الادبية الى حضرة صاحب الدولة داود باشا لاجل اجرا القانون المذكور. ﴿ ثُمُّ بِنَامُ عَلَى الْتَبْلِيْعَاتَ الَّتِي نَقَدَمَتُ لَمُّ مَن دُولَتِهِ يعلنون ايضًا ان الواسطة الاكثر صلاحًا ومناسبةً لتوطيد السلام بالبلاد ومنع سفك الدما باطلاً انما هو ابعاد يوسف كرم . ويما ان دوانهُ اعلنت لم انها مستعدة لاجل منع الخراب عن اهالي لبنان ان تمنح تحت مسؤوليتها الشخصية الرخصة الى پوسف كرمران بخرج من سورية مرخصًا ان يتوجه لاي محل ارادهُ فالقناصل المجنرالية الحرّره اساؤهم ادناه عند اعنبارهم اهمية الاحوال الحاضرة التي من شانها ان تجلب اضرارًا جسمة على البلاد نعرم رايهم انهُ من اللازم ان افكار دولة المتصرف تصير معلومة ومعروفة عندكل اهالي لبنان وإن تعلن ايضا الى يوسف كرمر وانهم هم ذاتهم مستعدُّون ان يمدلي بساعدتهم حضرة صاحب الدولة داود باشا لاجل سفركرم وإخيرًا قد تقرير انهُ يصير تبليغ صورة هذا القرارالى حضرة صاحب الدولة داود باشا .جرى ببيروت في ٥ اك سنة ١٨٦٧

الامضاوات

#### ملحق رقسم ٢

# برنامج حزب اللامركزية الادارية العثماني

#### المنار ، مجلد ١٦ ، جزء ٣ .

( المادة الاولى ) الدولة العلية العثمانية دولة دستورية نيابية . وكل ولاية من ولاياتها تعد جزءا من السلطنة لا ينفك عنها بحال من الاحوال وانما تبنى ادارة هذه الولايات على اساس اللامركزية الادارية والسلطان الاعظم هو الذي يعين الوالي وقاضي القضاة .

(المادة الثانية) قاضي القضاة يعين القضاة الشرعيين والوالي يعين سائر الموظفين بعد اختيار مجلس الادارة لهم (وفاقا للمادة السابعة) ولا يجوز عزل موظف الا بحكم من مجلس تأديب . ومن عزل لا يجوز استخدامه ولا يعطى معاش معزولية

( المادة الثالثة ) يوضع نظام خاص لترقية عمال الحكومة وتأديبهم وتقاعدهم وما يتعلق بذلك .

(المادة الرابعة) يكون في مركز كل ولاية مجلس عمومي ومجلس اداري ومجلس معارف ومجلس اوقاف.

(المادة الخامسة) جميع قرارات المجلس العمومي تكون نافذة.

( المادة السادسة ) من حقوق المجلس العمومي للولاية المراقبة على حكومتها والنظر في جميع شؤون الادارة المحلية مـــن تقريــر ميزانية الولاية وامسور الامن العسام والمعارف والنافعة والاوقاف والبلدية وتقرير ما يراه فيها وسن النظامات لها . واما ما كان من امور النافعة يتعلق من بعض الوجوه بالامور العسكرية او السياسة الخارجية كسكك الحديد فيرفعه بعد ابداء رايه فيه الى العاصمة .

( المادة السابعة ) من حقوق مجلس ادارة الولاية وضع ميزانيتها وانتخاب جميع موظفيها .

(المادة الثامنة) من حقوق مجلس معارف الولاية وضع برنامج التعليم والنظر في جميع شؤونها ووضع ميزانية خاصة لها يراعي فيها حصة المعارف التي تضاف على الاعشار والويركو وما يقرره المجلس العمومي من الضرائب لها وما لها من الاملاك والاوقاف.

( المادة التاسعة ) من حقوق مجلس اوقاف الولاية وضع ميزانية خاصة لها والنظر في جميع شؤونها فما كان منها له شروط تجب مراعاتها يكون العمل فيها بحسب شروطه وما كان منها غير ذلك يصرف فاضل ربعه على اقامة الشعائر ثم على التعليم الاسلامي .

(المادة العاشرة) جميع اعضاء هذه المجالس تكون بالانتخاب الا مجلس الادارة فان نصف اعضائه ينتخبهم الشعب والنصف الآخر من رؤساء المصالح .

( المادة الحادية عشرة ) تعدل طريقة الانتخاب لهذه المجالس ولمجلس المبعوثين وللمجالس البلدية بحيث تكون حرة وممثلة لجميع عناصر الشعب .

( المادة الثانية عشرة ) ما جرى عليه العرف في بعض البلاد والاقاليم التي لا تنفذ فيها قوانين الحكومة واحكامها يبقى على ما كان عليه الآن . ويراعى في تغيير الادارة في كل بلاد رضاء اهلها به .

( المادة الثالثة عشرة ) ينظر الحزب في قانون تعديل الاراضي على الوجه الذي ينمي الثروة العامة وفي تحضير القبائل البدوية لاجل تنمية الثروة وترقية الامة .

- ( المادة الرابعة عشرة ) يكون في كل ولاية لغتان رسميتان التركية واللفة المحلية .
- ( المادة الخامسة عشرة ) يجب تعميم التعليم في كل ولاية بلغة اهلها .
- ( المادة السادسة عشرة ) اهسل كسل ولاية يؤدون الخدمة العسكرية في ولايتهم ويكون عسكرها على قدم الاستعداد للدفاع عنها زمن السلم واما سوق الجنود في زمن الحرب فهو منوط بنظارة الحربية وحينئذ يجب على المجلس العمومي ان يتخف الوسائل للدفاع عن الولاية .

#### ملحق رقـم ٣

# لائحة الاصلاح لولاية بيروت ( وهي اللائحة التي صدقت عليها وقررت السعي في انفاذها ) « الجمعية العمومية الاصلاحية في بيروت ))

المنار ، مجلد ١٦ ، جزء ٤ .

المُولِفة من سنة ونمانين عضوا منتخبين انتخابا قانونيا من قبل المجالس الملية والرؤساء الروحيين لجميع الطوائف في بيروت ليمثلوا طوائفهم وينوبوا عنها في تقرير الاصلاح اللازم لولايتهم ، وقد تم النصديق لهذه اللائحة وتفويض انفاذها الى لجنة الجمعية العمومية في الجاسة العامة الثالثة المنعقدة في دار المجلس البلدي فسي يوم الجمعة الواقع في ٢٣ صفر سنة ١٩١١ و ٢١ كانون الثاني سنة ١٩١٢ .

# مادة اساسية ـ الحكومة العثمانية حكومة دستورية نيابية ( الادارة )

المادة الاولى - تقسم ادارة الولاية الى قسمين : القسم الاول هو المشتمل على الاعمال المتعلقة بكيان السلطنة وشؤونها الاساسية وهي المسائل الخارجية والعسكرية والجمارك والبوستة والتلفراف وسن القوانين ووضع المكوس .

والقسم الثاني هو المشتمل على الاعمال المحلية المتعلقة بشؤون الولاية الداخلية الخاصة .

فكل ما يتعلق بالقسم الاول منوط تقريره وأجراؤه بالحكومة المركزية .

وكل ما يتعلق بالقسم الثاني منوط تقريره بمجلس الولاية العمومي .

## ( الوالى ـ حقوقه ووظائفه )

المادة الثانية للوالي صفتان قانونيتان: الاولى تمثيل الحكومة المركزية وبهذه الصفة يتولى اجراء جميع الاعمال المتعلقة بالقسم الاول طبقا لقرارات الحكومة المركزية.

والثانية تمثيل حكومة الولاية التي يراسها وبهذه الصفة يتولى تنفيذ جميع الاعمال المتعلقة بالقسم الثاني طبقا لقرارات المجلس العمومي . اما حقوق الوالي ووظائفه فهي :

اولا \_ تنفيذ قرارات المجلس العمومي . ثانيا \_ الاعتراض على قرارات المجلس العمومي على الشروط الآتي بيانها في باب « الوالي والمجلس العمومي » . ثالثا \_ الاطلاع على لوائح المشاريع التي تعدها « لجنة المجلس العمومي » لابداء ملحوظاته عليها قبل تقديمها الى المجلس . رابعا \_ تعيين المتصرفين والقائمقامين والمديرين بعد عرض اسمائهم على الحكومة المركزية وفقا لنظام يضعه المجلس العمومي . خامسا \_ تعيين الطلاب المتحنين الذين تعرض عليه لجنة الامتحان اسماءهم لاجل التوظيف . سادسا \_ دعوة المجلس العمومي في الميعاد المين لاجتماعه . ويمكنه دعوته لاجتماع فوق العادة بمصادقة لجنة المجلس او « مجلس المستشارين » .

## ( المجلس العمومي \_ حقوقه ووظائفه )

المادة الثالثة ـ يؤلف في الولاية مجلس عمومي من ثلاثين عضوا ينتخب نصفهم من المسلمين والنصف الآخر من غير السلمين لمدة اربع سنوات وهم ينتخبون منهم رئيسا لهم بالاقتراع السري . (اما

سائر الانتخابات العمومية فتبنى على قاعدة التمثيل النسبي العددي في دوائر الانتخابات ) .

اما حقوق المجلس العمومي ووظائفه فهي : اولا ــ تقرير جميع اعمال الولاية الداخلية والمذاكرة في ما يعرض عليه من قبل الوالى او لجنة المجلس او عشرة من اعضائه . ثانيا \_ وضع الانظمة الداخلية بشرط أن لا تمس شؤون السلطنة الاساسية . ثالثا ــ عقد القروض التي لا تتجاوز قيمتها نصف الواردات المختصة بالولاية . اما القروض التي تتجاوز همذا المبلغ فيلزم لهما مصادقة الحكومة المركزية . رابعا \_ اعطاء رخص لتأليف شركات مساهمة ( آنونيم ) عثمانية للمشاريع العمومية الناافعة للتجارة والصناعة والزراعة وسائر الشؤون العمرانية داخل الولاية عليي شرط أن لا تتضمن امتيازا . اما المشاريع التي تتضمن امتيازا فيجب مصادقة الحكومة المركزية عليها . وتخول هذه الشركات الشخصية المعنوية بمعنى ان ىكون لها حق التملك . خامسا ـ تقرير الضمائم الكسورية على المكوس المقررة . سادسا \_ تقرير رواتب موظفيي ومستشاري الدوائر التي هي بادارة حكومة الولاية . سابعا \_ حق استيضاح الوالمي وطلب عزامه . لا يتدخل المجلس العمومي فسمي الشؤون السياسية العامة مطلقا.

# ( الوالي والمجلس العمومي )

المادة الرابعة - قرارات المجلس العمومي نافذة ما لم يعترض عليها الوالي بمصادقة مجلس المستشارين خلال اسبوع من تاريخ تبليغه اياها فيعيد المجلس النظر في قراره واذا أصر عليه بأكثرية ثلثي الاصوات يكتسب القرار الصفة القانونية القطعية وعلى الوالي تنفيذه .

# ( لجنة المجلس العمومي )

المادة الخامسة \_ ينتخب المجلس العمومي بالاقتراع السري لجنة من اعضائه واحد منهممن كل لواء واثنان من مركز الولاية لمدة

سنة واحدة فتجتمع بادارة مستشار المجلس العمومي .

اما وظائف اللجنة فهي : اولا \_ مراقبة تنفيذ قرارات المجلس، ثانيا \_ درس المشاريع اللازمة للولاية واعداد لوائحها . ثالثا \_ تعيين مهندسين اختصاصيين للاستعانة بهم في اعمالها . رابعا \_ حق الاعتراض علمي الممتحنين الذين تقدم اليها « لجنة الامتحان » اسماءهم قبل عرضها على الوالي . خامسا \_ دعوة المجلس العمومي لاجتماع فيوق العادة باتفاق ثلثي اعضائها ومصادقة مستشار المجلس .

## (الموظفون \_ تعيينهم وعزلهم)

المادة السادسة ـ الوالي وحساكم الشرع في مركز الولاية والدفتردار وباشمدير الرسومات وباشمدير البوسطة والتلغراف وقومندان الجندرمة وضباطها تعينهم الحكومة المركزية على شرط معرفتهم اللغة العربية معرفة تامة ، ويستثنى من هذا الشرط والي الولاية لمدة خمس سنوات من تاريخ وضع مواد هذه اللائحة موضع الاجراء .

اما بقية الموظفين فينبغي ان يكونوا من اهالي البلاد ويجري تعيينهم على الوجه الآتي بيانه:

### تعيين الوظفين

يمتحن طالبو الوظيفة امام لجنة مؤلفة من مستشار ورئيس الدائرة التي يطلبون الدخول فيها فتقدم لجنة الامتحان اسمي الممتازين منهم الى لجنة المجلس العمومي وبعد مصادقتها يعرضان على الوالي فيعين احدهما . ولدى تعيينه يبلغ الوالي اسمه للنظارة المنسوب اليها فيقيد في سجلها محافظة على حقوق ترقيته وتقاعده .

## عزل الموظفين

الموظفون المعينون من قبل الولاية عدا رؤساء العدلية تكف يدهم بناء على طلب المستشار ورئيس الدائرة المنسوبين اليها معا . واما رؤساء العدلية فتكف يدهم بناء على طلب المستشار ومصادقة مجلس المستشارين . وقرار كف اليد في كلا الحالين ينفذه الوالي . وللموظف المكفو فة يده الحق بمراجعة الوالي في خلال سبعة ايام من تاريخ تبليفه ذلك اذا كان موظفا في مركز الولاية وخمسة عشر يوما اذا كان خارج المركز . فيحيل الوالي دعواه الى مجلس المستشارين اليحكم في وجوب العزل او عدمه . والموظف السدي يحكم مجلس المستشارين بعزله لا يجوز استخدامه في دوائر الحكومة ولا يعطى معاش معزولية . اما محاكمة المعزول جزائيا فتجري في المحاكم العدلية بمذكرة خاصة من المستشار الى المدعى العمومي .

واما موظفو الحكومة المركزية فتكف يدهم بطلب المستتشار ومصادقة الوالي الذي يطلب عزلهم بعد حكم مجلس المستشادين عليهم من النظارة المنسوبين اليها وينبغي ان يعين خلفهم في مدة ثلاثين يوما .

واما المفتشون والمستشارون فيكون عزلهم بطلب الوالي من مجلس المستثمارين وبحكم صادر من هذا المجلس .

واما الوالي فيكون عزله بناء على قرار المجلس العمومي بأكثرية ثلثي مجموع اعضائه فتعين الحكومة المركزية خلفه في مدة اربعين يوما.

# (المستشارون والفتشون)

المادة السابعة - تعين الحكومة المركزية مستشارين من الاجانب على شرط معر فتهم احدى اللغات الشيلات العربية او التركية او الفرنسوية وذلك للدوائر الآتية في مركز الولاية وهيي الجندرمة والمالية (وتلحق بها غرفة التجارة) والبوسطة والتلفراف والجمرك.

وتعين ايضا مفتشا اجنبيا عاما لكل لواء من الولاية يخول حق تفتيش اية دائرة كانت في اللواء ويكون مرجعه مستشار مركز الولاية الداخلة تلك المسالة المراجع فيها ضمن دائرة اختصاصه.

ويعين المجلس العمومي من الدول التمي ترضاها الحكومة المركزية مستشارين للدوائر الآتية : وهي مجلس الولاية العمومي والعدلية والنافعة والمعسارف والبلدية والبوليس . ويلبس هؤلاء المستشارون الشعار العثماني في اوقات العمل . اما مدة الاستشارة والتفتيش فخمس عشرة سنة ويمكن تجديدها .

### ( مالية الولاية )

المادة الثامنة \_ واردات الولاية على نوعين : احدهما يعود برمته اليى مركز السلطنة وهو حاصلات الجمارك والبوسطة والتلغراف والبدلات العسكرية . والآخر وهو عدا ما ذكر من الواردات يعود برمته الى الولاية .

## ( رواتب الموظفين )

المادة التاسعة \_ ينظ\_م المجلس العمومي ميزانية الولاية السنوية فيدخل فيها رواتب جميع الموظفين والمستشارين عدا موظفي ومستشاري الجمارك والبوستة والتلفراف .

### ( الاراضى المحلولة )

المادة العاشرة \_ تسلم الاراضي المحلولة والامسلاك الاميرية الداخلة ضمن الولاية الى المجلس العمومي وتكون برمتها ملكا للولاية .

#### (الاوقساف)

المادة الحادية عشرة \_ لا علاقة للادارة ولا للمجلس العمومي في الاوقاف بل يسلم كل وقف الـي مجلس الملة المنسوب اليها لاستخدامه بموجب قانونها (بناء عليه جميع اوقاف المسلمين في الولاية تسلم الى مجلس ملتهم اسوة بباقى الطوائف).

## (البلديات)

المادة الثانية عشرة - البلديات مستقلة بجميع اعمالها . ولها الحق بوضع الرسوم البلدية بمصادقة المجلس العمومي دون مراجعة الحكومة المركزية .

## ( مجلس المستشارين )

المادة الثالثة عشرة \_ يؤلف مجلس يسمى مجلس المستشارين ويكون اعضاؤه رئيس المجلس العمومي ( او من ينبه عنه من اعضاء لجنة المجلس) وجميع مستشاري الدوائر في مركز الولاية .

اما وظائف هذا المجلس فهي : اولا \_ تفسير مواد النظام الذي تضعه الحكومة المركزية (بناء على هذه اللائحة) كدستور لحكومة الولاية ومجلسها العمومي . ثانيا \_ تفسير القرارات والانظمة التي يضعها المجلس العمومي . ثالثا \_ النظر والحكم في وجوب عزل الموظف او عدمه . رابعا \_ النظر والحكم بناء على طلب الوالي او احد المستشارين في كل خلاف في الراي يقع بين احد المستشارين والمجلس العمومي او احدى لجانه او اية دائرة كانت ويكون حكمه مبرما ويراس هذا المجلس والي الولاية وينوب عنه في غيابه رئيس المجلس العمومي او مستشار هذا المجلس .

### ( اللغة المحلية )

المادة الرابعة عشرة \_ ان اللغة العربية تعتبر اللغة الرسمية في

جميع المعاملات داخل الولاية . وتعتبسر ايضا لفة رسمية كاللفة التركية في مجلسى النواب والاعيان .

## ( الخدمة العسكرية )

المادة الخامسة عشرة \_ تخفض الخدمة العسكرية الى سنتين وتقضي الخدمة ايام السلم في الولاية . وتنزل قيمة البدل النقدي للنظامية الى ثلاثين ليرة عثمانية وللرديف والاحتياط الى عشرين ايرة .

( الجمعية العمومية الاصلاحية في بيروت )

#### ملحق رقيم ؟

صورة عن برقية حكومة دمشق العربية الى رؤساء البلديات في المناطق . ارشيف مديرية الآثار \_ بيروت \_ لبنان \_ وثبقة رقم ١٥٨٥٢ .

ب العالم المركب معلى معلى

وردنا بقيفالم الدور عورة نداله دد

به المن مود الدستيد العربي شيئا جين الدكاع كان الوفود لدجه الديد الشكل حكم ملحق المولية العربية المدينة المدي

وردن عنا العدائد المام كومورة بون ارضوع مؤمل هجوه بحافظ ع هدالله والمعامد الرف والوسه من العدائد والمراف والوسه من العدائد والمراف والوسه من العدائد والمراف و

ناه عدد افق ابلى عقبي مدى عنوان المنارهيد نويد عرج خوجمون و فادن وويفي وريفيت عند في المن عدد عاما المناسب

(07)

صورة عن القرار الذي اتخذه سبعة من اعضــاء مجلس الادارة في ١٠ تموز .١٩٢ والقاضي بالطالبة باستقلال لبنان بالتنسيق مع حكومة سورية ودون الاشارة الى الانتداب الفرنسي .

ارشيف مديرية الآثار \_ بيروت \_ لبنان . وثيقة رقم ٦٦٧٦ .

، متحلب إدارة عبل لبنا مد هيبار المولف مطاما مد ثلث عثر نابًا الملوكف والوقت كالمراثي عث نابًياً عاملا وسبيضو مرزاحدنائى قصائروارا لمسقق فدمضع ظ راوسيقا لؤقع في التوزيج بالكريم الكبري الخار

، خ لما كا وإللبغا يُود منذ عليت الدول لعظم عمارت اكامية الولمية لشعوره ( للاد قد لمليع وما إلوا يغلبون كأييدهغوض بتأبيثكود ولحية متغلز

ولما كادا حقلالص لبنادرا بتآ اريجيا معروفا منذاجك لطوت صوقع وطبيعة اهاليا لموكف يويرا عنقادليز منذليتي كديمايستذد احقاد ومياده البيلما بفآ بوقاية مدالمطامع والطوائ

وكادمع ذلك مأهم مصالح وإحرشعها لوفاق وصفآ العلامات مع مجادي وقد دل كل ذلك ما أحدث القابح مدثواه بجللا لارتقابه واثائول القلة المسللة مالنة للخبال هذأ لآونز

خفآعة وللطر قديدك فيعلى مزيدالكمام توملا توفا ويضربه متوودا بلاد المنجأ وربي لبغالد وسوريا ومصالحهما ﴿ ووقع سيد عدو إما والسقيد . وبدا نبي عَهنا السائد وجداء ما ملك الوحول الا ولك تعقيل فود لذاتم. أ- احقلال لمنا بدلكام لطاق

- مياد المياى بحيد لاياب ولايار، وكود مول عدي الفل حرف

له - اعادة المبلوخ مند سابقاً بمصباتقام ثم بنيد و يدحكور موديا

٤ - المسائل لاقفاردين ديرا وتقربولغة لخذ مؤلغ مبالطينيه وتنفذوّالكا بعيمؤف مجلى ألجاء

بتعا درل نونیا در غالعی لدی لدول استصدید در در الادیت وضما زاه کاملے

ويعطل تنتمه مايعن عوف ويعزل عدكل ضغط وتأثير خاجى والجال لعما لناجع فالمراجع ليجابي تفرر احكال بنودا لابعة المغدم بياظ التمثمى مطالبا نيز المبنانية وجلة بغا بدايحقيقية المنزهة عالملكرب ولألف المضامتي وإنفدانيا برهفانجلن عالدهباللبثاء القانونية المعائدة مؤلف ايفآ باحاعا ككرته المثقب هكبرى قدفرت كثرية الجلن موقعة هنط الغبغة الأنقك والنوم الجائمة الملطفة ومنابثة تعيرفنوه الجنودا لأغه بيائل فأحال تقفاة وللجعط لايجابة وابلاخ هفالقار بمشرادا لمقاما كالرحية واعلاز بعطرمه لمنكنة عوالأمة المتفائية كالماتخري







#### LE MOUVEMENT COMMERCIAL DU PORT DE BEYROUTH EN 1894 (LES EXPORTATIONS)

| ARTICLES                    | QUANTITES          | VALEUR               | DESTINATION                                           |
|-----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
|                             | Kilogrammes        | Francs               |                                                       |
| Blė                         | 2.000.000          | 280.000              | France, Angleterre, Grece, Turquie.                   |
| Orge                        | 1.000.000          | 80.000               | id id id id                                           |
| Mais                        | 500.00             | 50.000               | Algéerie, Turquie.                                    |
| Millet                      | 450.000            | 50.000               | Turquie.                                              |
| Bitume '                    | 500.000            | 250.000              | France, Autriche-Hongrie.                             |
| Boyaux                      | 14.000             | 28.000               | id. id. Angleterre.                                   |
| Chiffons                    |                    | 220.000              | id. id. id.                                           |
| Citrons et oranges          |                    | 200.000              | Grèce, Smyrne, Constantinople,<br>divers.             |
| Coton                       |                    | 1.080.000            | Marseille, Londres.                                   |
| Cuivre (vieux)              | 50,000             | 57.500               | France.                                               |
| Eau de fleurs d'oranger .   | 6.000              | 3.600                | Turquic.                                              |
| Fponges                     | 7                  | 600.000              | Egypte, Grèce, Constantinople, France<br>divers.      |
| Ferraille                   | 100.000            | 100.000              | France,                                               |
| Fèves sèches                | 1.000.000          | 100.000              | id. Angleterre, Turquie.                              |
| Figues sèches               | 5.000.000          | 500.000              | id. id. Autriche.                                     |
| Fruits Itals                | 5.000.000          | 1.000.000            | Grèce, Chypre, Smyrne, Constantinople                 |
| Huile d'olives              | 3.000.000          | 3.000.000            | France, Angleterre, Amerique, Egypte<br>Chypre.       |
| Laine lavée                 | 2.300.000          | 2.300.000            | Amérique Gènes, Marseille.                            |
| Légumes frais               | 874.000            | 87.400               | Malte.                                                |
| Noyaux d'abricots           | 500.000            | 20.000               | France.                                               |
| Oignons                     | 6.000.000          | 180.000              | id. Russie, Constantinople.                           |
| Os                          | 5.000.000          | 400.000              | id. Amérique, Autriche.                               |
| Peaux diverses              | 200.000            | 300.000              | Marseille.                                            |
| Raisins sees                | 1.000.000          | 520.000              | id. Russie.                                           |
| Réglisse                    | 10,300,000         | 2.500.000            | Amérique, France.                                     |
|                             | 1.000.000          | 500.000              | Turquie, Egypte, Grèce, divers. France et Angleterre. |
| Scammonée                   | 125.000            | 2.500.000<br>900.000 | id. Grèce, Turquie, Russie.                           |
| Sesame Soie grège et cocons | 2.000.000          | 15,000,000           | id. Angleterre, divers.                               |
| Vins                        | 700.000<br>100.000 | 50.000               | id.                                                   |
| TOTAL                       | 71.259.000         | 32.836.000           |                                                       |
|                             | Tèles.             |                      |                                                       |
| Bocufs et vashes            | 15,000             | 3.000.000            | Egypte.                                               |
| Chevaux et mulets           | 5.000              | 2.500.000            | Divers.                                               |
| Chèvres                     | 500,000            | 5.500.000            | Turquie, Egypte.                                      |
| Mulets                      | 100.000            | 1.200.000            | Egypte.                                               |
| т                           | otal General       | 45,056,500           |                                                       |
|                             |                    |                      |                                                       |

#### LES IMPORTATIONS DE TRIPOLI EN 1894

| ARTICLES                  | QUANTITES         | VALEUR<br>En francs | PROVENANCE                    |
|---------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|
|                           | kilogr.           |                     |                               |
| Bois de construction      | 2.803.155         | 10.140              | Autriche, Turquie.            |
| Bougies et cierges        | 2.848             | 2.570               | France, Autriche.             |
| Café                      | 72.750            | 160,000             | id. Angleterre.               |
| Cuic                      | Colis             | 100.000             | ia. Aligieterie.              |
| Cercles pour caisses      | 1.488<br>kilogr.  | 11.885              | Turquie.                      |
| Chanvres et étoupes       | 59.980            | 14,145              | Chypre.                       |
| Douppions et déche's      | 985               | 4.925               | Turquic.                      |
| Draps                     | 22.875            | 229,500             | Angleterre, France, Turquic.  |
| Droguerie                 | 6.550             | 25,000              | id. id.                       |
| Fers et aciers            | 485.213           | 121.304             | France.                       |
| Filés de coton            | 450.000           | 1.132.600           | id. Angleterre.               |
| Fromage                   | 1.660             | 2,192               | id. Grèce, Turquie.           |
| Fruits frais et secs      | 186.893           | 65.037              |                               |
| Graine de vers à soie     | 716               | 24.000              | id. Turquic.<br>France.       |
| Graines diverses          | 16.710            | 83.550              | id. Italie.                   |
| Gypse (pierre à platre)   | 14.000            | 655                 | Chypre.                       |
| Hennéh                    | 6.930             | 3.000               |                               |
| ricinica                  | Tonnes            | .,,,,,,,            | Egypte, Turquie, Indes        |
| Houille                   | 20.000<br>kilogr. | 700.000             | Angleterre, France.           |
| Huile d'olive             | 28.224            | 20.000              | **** *** *** *** ***          |
|                           | 16.300            | 293.400             | Turquie, France, Italie.      |
| Manufactures              | 1.073.706         |                     | Angleterre.                   |
| Manufactures              |                   | 3.462.000           | id. France, Autriche.         |
| Markey                    | Pièces            | 20.000              | 7. 1                          |
| Marbre                    | 15.000            | 30.000              | Italie.                       |
| NI-4 (1 4-)               | kilogr.           | 10.466              |                               |
| Natron (sel de)           | 124.000           | 18.466              | Egypte.                       |
| Maroquin                  | 25 700            | 67.500              | France, Angleterre, Turquie.  |
| Papier                    | 25.798            | 24.000              | Autriche, France, Angleterre. |
| Peaux de buffles          | 594.730           | 352.150             | Egypte, Turquie, divers.      |
| Dis-1-                    | Caisses           | 667 200             |                               |
| Pétrole                   | 79.600            | 557.200             | Russic, Amérique.             |
| Di                        | kilogr.           | 000                 |                               |
| Plomb en grenaille        | 3.200             | 800                 | France.                       |
| Poisson salé              | 33.360            | 19.682              | Grèce, Russie, Turquie.       |
| Poix et goudron           | 21.720            | 5.440               | France, Angleterre.           |
| Riz                       | 2.171.050         | 707.053             | Angleterre, Italie, Egypte.   |
| Sel marin                 | 3.137.100         | 282.339<br>44.500   | Turquie.                      |
| Soie grège                | 2.225<br>Colis    | 44.300              | Chine (importation anglaise). |
| Sparterie                 | 2.490             | 22 117              | to do monto monto             |
| Sparterie                 |                   | 33.117              | Indes, Turquie, Egypte.       |
| Cuera                     | kilos             | (00.122             | r                             |
| Sucre                     | 1.156,495         | 609.122             | France, Belgique, Egypte.     |
|                           | 22.156            | 88.624              | Turquie, Autriche, Egypte     |
| Tumbéki Tissus divers etc | 366.824           | 593.814             | Perse, Turquie.               |
|                           | 266 900           | 273.888             | France, Autriche.             |
| Verrerie, faience         | 366.890           | 828.500             | id. id. Angleterie            |
| Divers                    | 452.500           | 916.921             | Divers.                       |
|                           | Valeur totale fr. | 11.999.019          |                               |
|                           |                   | Résumé              |                               |
| EXPORTATION               | · valeur en i     |                     | 18,598,807 fr.                |
|                           |                   |                     |                               |
| IMPORTATION               |                   | id                  |                               |
| Difference en             | faveur de l'erpe  | ortation            | . 6.599.788 fr.               |
|                           |                   |                     |                               |

<sup>(1)</sup> Racine de lawsonia inermis réduite en poudre qui sert à teindre les cheveux,les ongles a paume des mains des femmes et la barbe des hommes.

LIS EXPORTATIONS DE TRIPOLI EN 1894

| ARTICLES                         | QUANTITÉS                | VALEUR            | DESTINATION                                             |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
|                                  | Hectolitres              | Francs            |                                                         |
| tile                             | 625,000                  | 6.200,000         | Angleterre, France, Grèce, Turquie.                     |
| Oigo cirris                      | 150.000                  | 1.350.000         | id. id. Autriche.                                       |
| Mala                             | 125.000                  | 500.000           | Turquie.                                                |
| Millet                           | 100.000                  | 250,000           | id.                                                     |
|                                  | 1.000.000<br>kilogrammes | 8.300.000         |                                                         |
| Albumine                         | 10.427                   | 36.495            | France, Angleterre.                                     |
| Barrens Candin                   | 120.000                  | 204,000           | id. Turquie, Grèce.                                     |
| Bourghoule et biscuit            | 156.368                  | 35.175            | Grèce, Egypte, Iles ottomanes.                          |
| Carvi                            | 92.910                   | 35.305            | France.                                                 |
| Cédrats                          | 8.576                    | 2.571             | Grèce, Smyrne, Constantinople,                          |
| Chiffons et os                   | 467,200                  | 23.260            | France, Autriche, Angleterre.                           |
| Citrons                          | 2.876.805                | 386.992           | France, Autriche, Angleterre.<br>Grèce, Smyrne, divers. |
| Coloquinte                       | 6,500                    | 25.000            | France, Angleterre, Italie.                             |
| Cumin                            | 44-152                   | 14.128            | id. id. Autriche.                                       |
| Eau de seur d'oranger .          | 2,000<br>Caisses         | 1.200             | Turquie.                                                |
| Ecaille de tortues de mer .      | 50                       | 50.000            | Angleterre, France, Constantinople.                     |
| Eponges                          | kilogr.<br>18.276        | 370.826           | Egypte, Grèce, France, Constantinople.                  |
| Feves                            | 943.448                  | 115.100           | Angleterre, France, Turquie.                            |
| Farines                          | 1.917.467                | 38.334            | France, Turquie.                                        |
| Figues sèches                    | 1.300.000                | 130.000           | id. id. Autriche.                                       |
| Figues sèches                    | 452,000                  | 113.000           | Grèce, Chypre, Smyrne, Constantinople.                  |
| Haricots                         | 48,222                   | 12,537            | France, Autriche, Italie.                               |
| Huile d'olive                    | 247,912                  | 173.538           | id. Angieterre, Amérique, Egypte, etc.                  |
| Jaune d'ocufs                    | 38.645                   | 58.645            | id. id. Autriche.                                       |
| Légumes frais                    | 70.723                   | 14.000            | Grèce, Smyrne, Constantinople, Iles.                    |
| Laine                            | 1.505.486                | 1.355.500         | France, Angleterre, Autriche.                           |
| Lentilles                        | 393.028                  | 64.063            | id. id. Turquie.                                        |
| Maroquin                         | 6.049                    | 39.820            | id. id. Egypte.                                         |
| Nougat (hèlva)                   | 4.352<br>49.550          | 2.176<br>26.261   | Constantinople, Grèce, Smyrne.<br>France.               |
| Ocufs de volailles               | Pièces                   | 26.696            | Turquie, Egypte, divers.                                |
|                                  | 1.334.800<br>kilogr,     |                   |                                                         |
| Oignons                          | 5.285,252                | 153.882           | Russie, Constantinople, France.                         |
| Oranges                          | 4.308,411                | 330,044           | Russie, id. Chypre.<br>Constantionople, divers.         |
| Pâte d'abricots                  | 32.800                   | 6.500             | id. id.                                                 |
| Pois chiches                     | 4.010.925                | 533.452           | id. id.                                                 |
| Pommes de terre<br>Raisins frais | 1.617.573                | 119.214           | id. id.                                                 |
| Dairies very                     | 2,500,000                | 500.000<br>26.078 | Marseille, Russie.                                      |
| Regisse (racine de)              | 837.066                  | 184.154           | Amérique, France.                                       |
| Ricin (graine de)                | 21.120                   | 4.962             | France, Angleterre.                                     |
| Savon                            | 1.664.729                | 998.737           | Turquie, Egypte, Grèce, divers.                         |
| Soie grège                       | 100.606                  | 3,454,780         | France.                                                 |
| Sésame                           | 105,292                  | 31.890            | id. Grèce, Russie.                                      |
| Son                              | 50.000                   | 3.2000            | France.                                                 |
| Soude                            | 204.260                  | 15.020            | id. Autriche.                                           |
| Tahac ,,                         | 17.984<br>Caisses        | 12.408            | id. Angleterre.                                         |
| Scammonée                        | 2                        | 5.000             | France, Angleterre.                                     |
| Tissus de Homs et Hamah          | kilogr.<br>80.847        | 2.806.000         | Constantinople, Smyrne, Egypte, divers.                 |
| Vesce                            | 86.850                   | 4.445             | Autriche.                                               |
| Vins et eaux-de-vie              | 4.955                    | 3.419             | France, Grèce, Constantinople.                          |
| Divers                           | 103.541                  | 129.000           | Divers.                                                 |
| BETAIL SUR PIED                  | Tèles                    |                   |                                                         |
| Bocufs                           | 20.000                   | 3.000.000         | Egypte.                                                 |
| Chevaux                          | 1.200                    | 112.000           | Constantinople, divers.                                 |
| Anes                             | 100                      | 10.000            | id. id.                                                 |
| Moutons                          | 130.000                  | 1.500.000         | Egypte, Constantinople,                                 |
| Chèvres                          | 300.000                  | 3.000.000         | td. divers en Turquie.                                  |
|                                  | Valeur totale: 1         |                   |                                                         |

<sup>(1)</sup> Le "bourghoul" est du blé cuit, puis séché au soleil, mondé et concassé. On en fait du l'Pilaf et d'excellents potages.

#### Le mouvement commercial du port de Beyrouth en 1894 (Les Importations)

| ARTICLES                                                 | QUANTITÉS                      | VALEUR             | PROVENANCE                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          |                                | Francs             |                                                                                                       |
| Acier                                                    | 1.500 caisses de 75 kil.       | 56.200             | Autriche, France.                                                                                     |
| Alcool                                                   | 4.950 kil.                     | 2.822              | Autriche, Hongrie, Allemagne.                                                                         |
| Allumettes                                               | 2.00 caisses                   | 80.000             | Autriche, Angleterre, Belgique, Turquie                                                               |
| Alun                                                     | 80.000 kil.                    | 27.000             | France.                                                                                               |
| Amidun 1                                                 | 40,000 kil                     | 20.000             |                                                                                                       |
| Armes                                                    |                                | 50,000             | Allemagne, Autriche, France<br>Allemagne, Autriche.                                                   |
| llois de construction                                    | 25.000 quintaux.               | 5.000,000          | Trieste, Caramanic.                                                                                   |
| Bois de chauffage                                        | 10.000 id.                     | 2.300.000          | Caramanie, Alexandrette                                                                               |
| Bouchons                                                 | 5.000 kil.                     | 5.000              | Algérie.                                                                                              |
| Bougies                                                  | 1.000,000 kil                  | 1.000.000          | Marseille, Belgique.                                                                                  |
| Café                                                     | 950.000 kil.                   | 3.800.000          | Ceylan, France, Belgique, Egypte.                                                                     |
| Cannelle                                                 | 15.000 kil.                    | 75.000             | Angleterre,                                                                                           |
| Carton                                                   | 125.000 kil.                   | 77.500             | Angleterre, France, Allemagne, etc.                                                                   |
| Charbon (houitle) en bri-                                |                                |                    |                                                                                                       |
| quettes                                                  | 10.000 tonnes<br>1.500 tonnes. | 360.000            | 2/3 France, 1/13 Angleterre.                                                                          |
| Charbon (houille) en roche                               | 1.500 tonnes.<br>1.500 barils. | 60.000             | Angleterre.                                                                                           |
| Ciment                                                   | 80.000 kil.                    | 30 000             | France.                                                                                               |
| Ciment<br>Cochenille                                     | OU, OAR KII.                   | 200.000            | Angleterre.                                                                                           |
| Conserves alimentaires<br>Coton filé rouge               | 150,000 kil.                   | 100.000<br>300.000 | Angleterre, France, Archipel ottoman.<br>Angleterre, France.                                          |
| Coton file blanc                                         | 300,000 kil.                   | 600,000            | Angeteric, France.                                                                                    |
| Coton filé blanc<br>Couleurs et vernis                   | 15.000 kil.                    | 1 500,000          | Angleterre, France, Grèce, Allemagne.<br>Angleterre, France, Belgique.                                |
| Cordense                                                 | 10.000 kil                     | 9.950              | Angietere, France, Beigique.                                                                          |
| Color of many                                            | 160 ONO kal                    | 640,000            | Turquie.                                                                                              |
| Cordages<br>Cuirs et peaux<br>Cuivre                     | 160.000 kil.<br>400.000 kil.   | 120,000            | France, Angleterre, Autriche, Grèce.<br>Angleterre.                                                   |
| O                                                        | 7.000 colis.                   | 8.000.000          |                                                                                                       |
| Draperic<br>Articles de Paris                            | A COURT                        | 500.000            | France, Angleterre, Autriche, Allemagne.                                                              |
| Articles de Paris Eaux minérales Etain                   | 100 caisses.                   | 3,600              | France, Autriche, Belgique                                                                            |
| Etain                                                    | 50 000 kit.                    | 100.000            | France                                                                                                |
| Elain<br>Farine<br>Faience                               | 500 sacs de 100kil.            | 15.000             | France, Angleterre.<br>Egypte, Russie.                                                                |
| Frience                                                  | Just Mes de 100km.             | 100,000            | Egyple, Russie.                                                                                       |
| Talence<br>Ter                                           | 2.250, tonnes.                 | 5(2,000            | Angleterre, Italie, Autriche, France                                                                  |
|                                                          | 27.000 kil.                    | 6.750              | Angleterre, France                                                                                    |
| Fer-blane<br>Ferronnerse                                 | and the                        | 150.000            | France.                                                                                               |
| Fer (tarbouch)                                           |                                | 100,000            | Allemagne, Angleterre, Belgique.<br>France, Autriche, Constantinople, Tunis,<br>divers.               |
| Horlogerie                                               |                                | 250.000            |                                                                                                       |
| Horlogeric                                               | 500 barils de 150 kil.         | 75.000             | Suisse, France, Angleterre<br>France.                                                                 |
| Indigo                                                   | 10.000 kil.                    | 323,800            | Angleterre.                                                                                           |
| Indigo<br>Lainages divers                                |                                | 500 000            | Anderson Autrich Alleman                                                                              |
| Librarie                                                 |                                | 20.000             | Angleterre, Autriche, Allemagne<br>Angleterre, Amérique, France                                       |
| Macaroni, pates                                          | 25,000 kat.                    | 20.000             | Angleterre, Amerique, France                                                                          |
| Macaroni, pates<br>Machines à coudre                     |                                | 50.000             |                                                                                                       |
| Marbre                                                   | 3.000 tonnes.                  | 700.000            | Amérique, Allemagne.<br>Italie, France, Turquie                                                       |
| Mercerie                                                 |                                | 350.000            | Autriche, France, Turquie                                                                             |
| Meubles et lits en fer                                   |                                | 200.000            | Bale, Autriche, France, Allemagn                                                                      |
| Miroirs                                                  |                                | 100.000            | France Astrohe                                                                                        |
| Miroirs Papier pour imprimerie Papier et autres articles | 100 000 kil                    | 200,000            | France, Autriche.                                                                                     |
| de bureau                                                |                                | 200.000            | France, Autriche                                                                                      |
| Papier d'emballage                                       | 75.000 kil.                    | 60,000             | Autriche.                                                                                             |
| Papier à cigarettes Peaux de buffie Pêtrole              | 100 000 buites                 | 170.000            | Autriche.                                                                                             |
| Peaux de buffle                                          | 50.000 pièces.                 | 550.000            | Egypte, France, Angleterre.                                                                           |
| Petrole                                                  | 300.000 caisses.               | 2.100.000          | 140,000 de Russie et 160,000 d'Amérique                                                               |
|                                                          | 200,000 kil.                   | 100.000            | France.                                                                                               |
| Parfumerie                                               |                                | 150.000            | France, Allemagne                                                                                     |
|                                                          | 100.000 kil                    | 150.000            | Angleterre, France,                                                                                   |
| Pointes de Paris                                         | 400.000 kil                    | 800.000            | France, Belgique, Allemagne                                                                           |
| Produits chanaques                                       |                                | 50 000<br>900,000  | France, Belgique, Allemagne<br>France, Belgique, Allemagne,<br>France, Italie, Angleterie, Belgique,  |
| Produits pharmaceutiques.                                |                                | 700 000            | Allemagne.                                                                                            |
| fuincallers                                              |                                | 200.000            | France, Angleterre                                                                                    |
| Quincaillerie                                            |                                | 1,600,000          | France, Autriche, Allemagne,<br>Egypte, Japan, Indes anglaises, Piennon'<br>Chine, Angleterre, France |
| Sox                                                      | 8.000.000 kil                  |                    | Egypte, Japan, Indes anglaises, Piemon'                                                               |
| Soieries et velours                                      | 30.000 kil.                    | 690,000            | Chine, Angleterre, France                                                                             |
| Sellerie et carrosserie                                  |                                | 100.000            | France.                                                                                               |
| Soufre                                                   |                                | 100.000            | France, Autriche.                                                                                     |
| Sucre                                                    | 30.000 kd.                     | 10.000             | Italie.                                                                                               |
|                                                          | 25000sacs de100kil             | 1.137500           | France, Belgique                                                                                      |
| Sulfate de quinine                                       |                                | 80.000             | Angleterie.                                                                                           |
| Tale                                                     | 350.000 kil.                   | 9.580              | Italie.                                                                                               |
| Tissus manufacturis                                      |                                | 1.225.100          | Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique                                                             |
| Verrerie                                                 |                                | 437.000            | Autriche, France, Belgique.                                                                           |
| Vers à soie (graines de)                                 | 125.000 onces; de 25 gr.       | 375.000            | I rance.                                                                                              |
| Vins                                                     |                                | 250.000            | France, Egypte, Turquie.                                                                              |
| Vitres                                                   | 2.000 caisses.                 | 36.000             | Autriche, Belgique, France.                                                                           |
| Tuiles et carreaux                                       | 1.500.000 pièces.              | 300,000            | Marseille                                                                                             |
| Zinc                                                     | 125.000 kil.                   | 74.800             | France.                                                                                               |
|                                                          | TOTAL fr.                      | 42.693,102         |                                                                                                       |

## وثائق غير منشورة وكتب وثائقية

- Ministère des Affaires Etrangères Français (Paris); Archives Diplomatiques Turquie (Syrie-Liban).
  - ارشيف مديرية الآثار اللبنانية بيوت ( المتحف ) .
- Documents Diplomatiques Française (1871-1914); Ministère des Affaires etrangères, T. II, Paris 1936.
- Documents Diplomatiques Secrets Russes (1914–1917); d'Après les Archives du Ministère des affaires etrangères à Petrograd traduit de Russe, Paris 1928.
- Papers relating to the foreign relations of the United States 1919,
   Vol. V, Washington 1946.
- Archives Diplomatiques: Recueil mensuel de Diplomatie d'Histoire, et de droit International, 3e Serie, (1908-1920).
  - Documents divers.
- Les revendications du Liban : mémoire à la délégation Libanaise la conférence de la Paix; Le Président de la délégation Libanaise Elias Pierre Hoyek, Paris 25 Octobre 1919.
- Le grand-Liban de Syrie à la conférence de la paix, Paris, Octobre 1919; Archevêque de Fourzoul Zahlé et la Békaa-Liban, Cyrille Moghabghab.
  - Le Liban et ses ports: Note refutative en réponse à la décision du conseil des ministres ottomane, concernant la fermeture des Ports Libanais, Djounié le 8 Novembre 1909.
- Le Bequaa aux Libanais !!!
   Mémoire présenté aux gouvernements des grandes puissances protectrices du Liban, par les conseils municipaux de la ville de Zahlé et du Mont-Liban Zahlé, Mars 1913.

- Exposé des plaintes et Désiteratas des Libanais, le Comité des Cédres du Liban, Beyrouth le 29 Avril 1912.
- Association du Jeune Liban : mémoire sur la question Libanaise présenté aux puissances, le Caire, le 10 Janvier 1920.
  - المسألة اللبنانية : الاتحاد اللبناني في القطر المصرى ، مصر ١٩٢٢ .
- Recueil des actes administratifs du Haut-Commissariat de la Republique Française en Syrie et au Liban année 1919-1920, Vol. I, Beyrouth.

#### مجلات وجرائك

- Correspondance d'Orient (1912-1918).

- لسان الحال 1919 - ١٩٢٠ ·

- المنسار ١٩١٢ - ١٩١٤ .

## مراجع باللغة الاجنبية

- Abel Armaud "Psychologie et Comportements (Monde Musulman Contemporain), Bruxelles 1962.
- Marchands d'Orient d'Hier et d'Aujourd'hui revue industrie No. 7 Juillet 1954.
- Les Formes Nouvelles de la Question d'Orient extrait de revue de l'institut de sociologie, Bruxelles 1952, No. 1.
- Abou Sélim: "Le Bilinguisme Arabe Français au Liban", Paris 1962.
- Aouad Ibrahim: "Le droit privé des Maronites au temps des emirs Chehab", thèse, Paris 1933.
- Barkan Omar Lûtfi: "Le Servage Existait-il en Turquie"? Annalcs (Economics société civilsations) XI, 1956, pp. 54-60.
- Berque Jacques: "Les Arabes d'Hier à Demain", Paris 1961.
- L'idée de Classe dans l'Histoire Contemporaine des Arabes in les classes sociales dans le Monde d'aujourh'hui cahiers internationaux de sociologie, Vol. XXXVIII, Nouvelle série, douzième année, Janvier 1956, pp. 169-184.
- Bruneau André: "Traditions et Politique de la France au Levant", Paris 1931 (thèse).
- Cahen Claude: "L'évolution de l'Iqtâ' du IXe au XIIIe siècle",
   Annales (Economies sociétés civilisations). VIII 1953, pp. 25-52.
- Cardon Louis: "Le Régime de la Propriété Foncière en Syrie et au Liban", (thèse), Paris 1932.
- Catroux: "Deux Missions en Moyen-Orient (1919-1920)", Paris 1958.
- Colombe Marcel: "Islam et Nationalism Arabe à la Veille de la Première Guerre Mondial", Revue Historique, Janvier-Mars1900, pp. 85-98.

- Corm Georges: "Contribution à l'étude des sociétés Multicon-Fessionnelles", effets socio-juridiques et politiques du pluralisme religieux, Paris 1971, (thèse).
- Coulaud Jacques: "Le Mouvement Syndical au Liban (1919-1946)
   Paris 1970.
- Chevallier Dominique :
- La Société du Mont-Liban à l'Epoque de la Révolution Industrielle en Europe, Paris 1971.
- Aux Origines des Troubles Agraires Libanais en 1858. Annales (E.S.C.) XIV 1959, pp. 35-64.
- Lyon et la Syrie en 1919 Les Bases d'un Intervention, revue historique 84e année Octobre-Décembre (cc XXIV, 1960).
- Les Cadres Sociaux de l'Economie Agraire Dans le Proche-Orient le cas du Mont-Liban; revue Historique 92e année 1968.
- -- Cuinet Vital: "Syrie Liban et Palestine", Géographie Administrative statestique descriptive et raisonné, Paris 1896.
- Ducousso Gaston: "L'Industrie de la Soie en Syrie et au Liban", Paris - Beyrouth 1913.
- Ducruet Jean: "Les Capitaux Européens au Proche-Orient, Paris 1964.
- Al-Kodsy Ahmad: "Nationalism and Class Struggles in the Arab World", Monthly Review juby, August 1970.
- Emrit Marcel: "La Crise Syrienne et l'Expansion Economique Française en 1860", Revue Historique ccVII, 1952 76c année, pp. 211-232.
- Goutaut Biron (Comte R. de) Comment la France s'est Installée en Syrie (1918-1919), Paris 1922.
- --- Guys Henri: "Relation d'un Séjour de Plusieurs Années à Beyrouth et dans le Liban", Paris 1847.
- -- Esquisse de l'Etat Politique et Commercial de la Syrie'', Paris 1862.
- Goblet M. et Samné G.: "La Vie Politique orientale en 1909" Paris 1910.
- Huvelin Paul: "Compte rendu de la mission Française en Syrie",
   Que vaut la Syrie? Mai-Septembre 1919.
  - Fase I. Paris Marseille, Congrés Française de la Syrie.
- Ismail Adel: Histoire du Liban: Redressement et Déclin du Féodlisame Libanais 1840-1861, Beyrouth 1958.
- Le Liban: Histoire d'un Peuple, Beyrouth 1965.
- Kalisky René: "Le Monde Arabe: le Réveil et la Quête de l'Unité", Verviers (Belgique) 1968.
- Khairallah K. T.: "La Syrie", Paris 1912.
- Lansing Robert : Mémoires ?
- Lawrence: Les Sept Piliers de la Sagesse, Traduction intégrale par Ch-Mauron, Paris 1940.
- Lyautey Pierre : Gouraud, Paris 1949.

- Lewis Bernard:
- Les Arabes dans l'Histoire, Bruxelles 1958.
- The Emergence of Modern Turkey, Londres 1961.
- Massignon Louis: Introduction à l'Etude des Revendications Islamiques, Revue du Monde Musulman, Juin 1920.
- Mandelstam André: Le Sort de l'Empire Ottoman, Lausanne Paris 1917.
- Moutran Nadra: La Syrie de Demain, France et Syrie, Paris 1916.
- Nicolas Maxime: "La Nationalité au Liban d'Après le Traité de Lausanne", Lyon 1928 (thèse).
- Rodinson Maxime: Islam et Capitalism, Paris 1966.
- Marxisme et Monde Musulman, Paris 1972.
- Nation et Idéologie, Encyclopeadia Universalis, T. XI, Paris 1971, pp. 571-575.
- Rondot Pierre: Les Instititions Politiques au Liban. Des communautés traditionnelles à l'Etat Moderne, Paris 1947.
- Sadaka Nagibe: "La question syrienne pendant la guerre de 1914, Paris 1940 (thèse).
- Safa Elie: "L'émigration Libanaise", Beyrouth 1960 (thèse).
- Salam Nawaf: "L'Histoire et role de la Pénétration et de l'inflence Française et Anglo-Américaine dans l'enseignement au Liban de 1840 à 1914 (Mémoire), Paris 1974.
- Samné Georges ; La Syrie, Paris 1920.
- -- Testar (Baron de): "Recueil des traités de la porte ottomane avec les puissances étrangères", Paris 1892-1894, T. III.
- Touma Toufic: Paysans et institutions féodales chez les druses et les Maronites du Liban du XVIIe siècle à 1914, 2e T. Beyrouth 1971-1972.
- Van Riet Simone: "Introduction a l'Histoir contemporaine", (du Monde Musulman), Bruxelles 1962.
- Weulersse Jacques: "Paysans de Syrie et du Proche-Orient", Gallimard 1946.

TENTO HOTE La Ante, Jule 11) Meior, inventon :-18 MINERAL WEST STATE THE STATE STATE TWEE The state of the s MICH will the state of the Stat Rangelegen might; Le Best de Plangue tour ein Une nat Helping the training the to the state of the traye in egen a sent for entiremental of the sent by the Latt Kittage . Tramant & MINISTER No. 12 . The wall sear Hard Dolderd william H sounds . mark arti WHITE IN IT AND THE SHEET WHEN IN TO A THE PARTY OF THE P 274 111 m 1124 The same of the sa MAN FAMIL ADD OUT WITH A AND HOUSE THE MAN THE TO AAA AAAA . AAAA Paris 18 to Italian. The transfer that the state of المراج المراج الما المالية الم THE THE PARTY CITY THE THE PARTY STATE OF STREET PARTY - 11 Min right for repart of the red on count t ות יושה אשם וצצי TO Set 1 1 TIMES المساورة والمساورة والمساورة المال المساورة والمالية والمساورة وال ile i member dermerten bereifte ifen i generale The territory of the fire and the fire and the second of the second elimental of the state of stable with Car market up a majoration of the - TOTALIBI ்டுக்காட்ட except அரசு நடிக்கார் நடிக்கார். இரு மார் இது கார் المراجع المالية المالي WHITE SHARE I APPENDED AT SERIE ST IN PORC - FITTER PA - Mail 1-11 - 11 - 11

## مراجع باللغة العربية

- ابي راشد عبود: « صوت الحق » ١٥ تشرين الاول ١٩٠٢ جريدة النصير .
- ابو شقرا حسين : « الحركات في لبنان » صياغة ونشر عارف ابو شقرا ، بروت . ١٩٥٢ .
  - الحصري ساطع : ميسلون ، بيروت ( بدون تاريخ ) . - البلاد العربية والدولة العثمانية ، القاهرة ١٩٥٧ .
    - ـ الحكيم يوسف:
    - ـ سورية والعهد العثماني . بيروت ١٩٦٦ .
    - ـ بيروت ولبنان في عهد آل عثمان ، بيروت ١٩٦٤ .
      - بيروت ١٩٥٩ ـ ١٩٧٠ .
- الحداد الخوري يوسف: رسالة في نكبات لبنان مدة الحرب الى المهاجرين . ( بدون تاريخ ) .
- اسماعيل عادل وخوري اميل: السياسة الدولية في الشرق العربي ، ه اجسسزاء الصلح عادل: سطور من الرسالة ، تاريخ حركة استقلالية قامت في المشرق العربي سنة ١٨٧٧ بيروت ١٩٦٦ .
  - \_ آل صفا محمد جابر : تاريخ جبل عامل \_ بيروت ( بدون تاريخ ) .
    - الصليبي كمال : تاريخ لبنان الحديث ، بيروت ١٩٦٩ .
      - ارسلان الامير شكيب: سيرة ذاتية ، بيروت ١٩٦٩ .
- الشدياق طنوس: كتاب اخبار الاعيان في جبل لبنان ، بيروت ١٨٥٩ .
   نظر فيه ووضع مقدمته وفهارسه فؤاد افرام البستاني ـ جزءان ،
   بيروت ١٩٧٠ .

- الدوري عبد العزيز: مقدمة في تاريخ الاقتصاد العربي ، بيروت ١٩٦٠ .
- الشبهابي مصطفى : القومية العربية : تأديخها وقوامها ومراميها ، الجــــامعة العربية ١٩٥٨ ،
- ـ العقيقي الطون ضاهر : ثورة وفتنة في لبنان . مخطوطة مع وثائق الحسرى نشرهـا وعلق عليها يوسف ابراهيم يزبك . بيروت ١٩٣٨ .
  - ـ الحثوني منصور : نبذة تاريخية في المقاطعة الكسروانية ، لبنان ١٨٨٤ .
    - الغصين فايز : مذكراتي عن الثورة العربية ، دمشق ١٩٥٦ .
- المقدسي انيس الخوري: الاتجاهات الادبية في العالم العربي الحديث بيروت ١٩٦٣ ·
- ـ القاسمي صلاح الدين : آثاره ، صفحات من تاريخ النهضة العربية ـ القاهرة . ١١٥٩
- ـ برو توفيق: العرب والترك في العهد الدستوري العثماني ، ١٩٠٨ ـ ١٩١٤ . الجامعة العربية ١٩٥٠ .
- بيهم محمد جعيل : \_ قوافل العروبة ومواكبها خلال العصور ، الجزء الشاني بيروت ١٩٥٠ .
  - \_ العرب والترك \_ بيروت ١٩٥٧
  - \_ الحلقة المفقودة في تاريخ العرب : بيروت ١٩٥٠
  - ـ العهد المخضرم في سورية ولبنان ـ ١٩١٨ ١٩٢٠ .
- تورة العرب ( لم يذكر اسم المؤلف ) بقلم احد اعضاء الجمعيات العربية ، القاهرة . 1917 .
- جابر منذن : مؤتمر الحجير رسالة كفاءة غير منشورة الجامعة اللبنانية ١٩٧٢٠
  - جمال باشا : مذكرات جمال باشا ، بغداد ١٩٦٣ .
- ـ حقى بك : لبنان : مباحث علمية واجتماعية ... جزءان ، بيروت ١٩٦١ـ١٩٧٠ .
- حنا عبدالله : القضية الزراعية والحركات الفلاحية في سوربة ولبنان ، ١٨١٠ منا عبدالله : ١٨١٠ ١٨١٠ ،
  - \_ خالدي وفروخ: التبشير والاستعماد ، بيروت ١٩٧٣ .
  - خوري بشارة خليل : حقائق لبنانية ، الجزء الاول ، بيروت ١٩٦٠ ·
  - \_ داغر اسعد : مذكراتي على هامش القضية العربية ، القاهرة ( بدون تاريخ ) .
  - ـ دروزة محمد عزت : حول الحركة العربية الحديثة ـ صيدا ١٩٥٠ ، جزء ١ .
    - زين نور الدين زين : نشوء القومية العربية ، بيروت ١٩٦٦ .
- السراع الدولي في الشرق الاوسط وولادة دولتي سبورية ولبنان · بيروت ١٩٧١ ·

- سعيد امين : الثورة العربية الكبرى ، الجزء الاول ، القاهرة (بدون تاريخ) اسرار الثورة العربية بيروت (بدون تاريخ) .
- ـ شرارة وضاح : في اصول لبنان الطائفي : خط اليمين الجماهيري ، بيروت ١٩٧٥.
  - صابغ أنيس: الهاشميون والثورة العربية الكبرى ، يروت ١٩٦٦ .
- طربين احمد : لبنان منذ عهد المتصرفية الى بداية الانتداب : جامعة الدول العربية
  - ضاهر مسعود : \_ تاريخ لبنان الاجتماعي \_ بيروت ١٩٧٤ .
  - اضواء على جغرافية النطور التاريخي للمقاطعات اللبنانية مقتطف من مجلة «دراسات» العدد ١ ، ١٩٧٥
  - كلية التربية الجامعة اللبنانية .
  - ـ عوض عبد العزبز محمد : الادارة العثمانية في ولاية سورية ـ القاهرة ١٩٦٩ .
    - غالب الخوري بيار : فرنسا صديقة ومحامية ، بيروت ١٩٢٤ .
  - قاسمية خيرية : الحكومة العربية في دمشق : ١٩١٨ ١٩٢٠ القاهرة ١٩٧١ . - مزهر يوسف : تاريخ لبنان العام .
    - مراسر يوسف ، فاريخ بهان الهام . - مكاريوس شاهين : فضائل الماسونية : مصر ١٨٩٩ .
- يونس مسعود : « الملكية والعلاقات العائلية في جبل لبنان ابان حكم الامبراطورية العثمانية » . الجامعة اللبنانية معهد العلوم الاجتماعية ايار

المسلم المجال المسلم ا

The same of the sa

## كتب مترجمة الى العربية

- انطونيوس جورج : يقظة العرب .
- ـ بولياك : الاقطاعية في مصر وسورية وفلسطين ولبنان . بيروت ١٩٤٨ .
- جب هاملتون وبوون هارولد : المجتمع الاسلامي والغرب ، مصر ١٩٧١ جزءان -
  - حوراني البرت: الفكر العربي في عصر النهضة \_ بيروت \_ دار النهار للنشر .
    - رامزور ارنست : « تركيا الفتاة » ، بيروت ١٩٦٠ .
- ريستلهويبر رينيه: تقاليد فرنسا في لبنان، ترجمة القس بولس عبود، حريصا لبنان 19۲۱ .
- سيمليا نسكايا: الحركات الفلاحية في النصف الاول من القرن التاسع عشر في ليمان . بيروت دمشق ١٩٧٢ .

(77)

والمقرمين سورج إخطه المرج

- A Merican property of the grant great with a
- المراجع المراج
- الله من المساور و المساور المساور المساور المساور الله المساور المساو
- د ما ایک شده ۱۹۵۰ تخویست ۱۹۹۰ کې ۱۱ سند ۱۶۵۰ مې (لودي ۱۱۵۱ سخ مشي ميل ۱۹۵۰ - مورد په ۱۹۵۶ د ۱۹۶۹ پ

## البحوليات

| صفحة |                                                   |
|------|---------------------------------------------------|
| ٧    | مقدمة : مفاهيم ومنطلقات عامة :                    |
|      | الفصل الاول: نظرة عامة على الاوضاع الاجتماعية قبل |
| 18   | ٠٢٨١.                                             |
| 10   | ا - طبيعة السلطة في عهد « امارة الجبل »           |
| 74   | ٢ ــ نظام الزراعة والارض                          |
|      | ٣ ــ التنوع الطــائفي ــ الديني ونظــام الملــل   |
| 71   | العثماني                                          |
| 13   | <ul><li>٤ ــ التفلفل الاوروبي وآثاره</li></ul>    |
| 04   | هوامش الفصل الاول                                 |
|      | الفصل الثاني: تكون النظام الجديد في جبال لبنان    |
| 09   | ( المتصرفية )                                     |
| 71   | ١ ــ التناقضات بين حدثي ١٨٥٨ و ١٨٦٠               |
|      | ٢ ـ الصيفة الجديدة في الجبل: «نظام اساسي»         |
|      | في اطار تنظيم اداري ومالي جديد لكل                |
| V1   | الولايات العثمانية                                |
|      | ٣ ـ انتظام القوى الاجتماعية المخلتفة في اطار      |
| VV   | الصيفة الجديدة                                    |
| 91   | هوامش الفصل الثاني                                |
|      |                                                   |

| صنعته |                                                           |  |  |  |
|-------|-----------------------------------------------------------|--|--|--|
|       | الغصل الثالث: منطلقات لفهم الاتجاهات السياسية العامة      |  |  |  |
| 90    | في المشرق العربي ١٨٧٦ – ١٩٢٠                              |  |  |  |
|       | ١ _ اوضاع المناطق السورية المجاورة لجبل                   |  |  |  |
| 94    | لبنان                                                     |  |  |  |
|       | ٢ _ المجموعات الاجتماعية                                  |  |  |  |
| 1.7   | والتعرف الى « الهوية السياسية »                           |  |  |  |
| 110   | هوامش الفصل الثالث                                        |  |  |  |
|       | الفصل الرابع: اشكال واتجاهات النضال ضد الاتراك            |  |  |  |
| 117   | والاستبداد الحميدي ١٨٧٦ – ١٩٠٨                            |  |  |  |
| 119   | ١ _ سياسة السلطان عبد الحميد                              |  |  |  |
|       | ٢ _ موقف « نخبة » من المثقفين المسيحيين في                |  |  |  |
| 150   | بیروت ( ۱۸۷۱ – ۱۸۸۰ )                                     |  |  |  |
| 140   | ٣ ـ تحرك وجهاء المسلمين بين ١٨٧٧ ـ ١٨٨٠                   |  |  |  |
|       | <ul> <li>٤ ـ مظاهر ثقافية « مسيسة » في بعض مدن</li> </ul> |  |  |  |
| 111   | المشرق العربي: بيروت ــ دمشــق                            |  |  |  |
|       | ٥ _ اشكال واتجاهات العمل السياسي في                       |  |  |  |
| 100   | الخارج                                                    |  |  |  |
|       | ا ـ في اوروبا : المعارضة التركية : محــور                 |  |  |  |
| 100   | عثماني مشىتر <b>ك</b>                                     |  |  |  |
|       | ب _ في مصر : خطان مختلفان : المنار                        |  |  |  |
| 174   | والمقتطف                                                  |  |  |  |
|       | ٦ _ مواقف سياسية في اطار متصرفية جبل                      |  |  |  |
| 177   | لبنان ( ۱۸۷٦ – ۱۹۰۸ )                                     |  |  |  |
|       | ا _ ازمة ١٨٧٦ المتعلقة بتطبيــق الدسـتور                  |  |  |  |
| NFI   | العثماني                                                  |  |  |  |
|       | ب _ تناقضات داخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     |  |  |  |
| 179   | عاجزة                                                     |  |  |  |
| 178   | ج ـ الموقف من دستور ١٩٠٨                                  |  |  |  |

| 141   | هوامش الفصل الرابع                                  |
|-------|-----------------------------------------------------|
|       | الفصل الخامس: اتجاهات واشكال العمل السياسي في العهد |
| ۱۸۷   | الدستوري العثماني (١٩٠٨ – ١٩١٤)                     |
|       | ا _ نحو مزيد من مشاريع التقسيم والالحاق:            |
| 119   | ردة فعل « الاتحاديين »                              |
| 197   | ٢ - بداية تشكيل التنظيمات السياسية                  |
|       | ٣ ــ حرَّكة الاصلاح في بيروت: كانون الثاني ــ       |
| ۲.٧   | نیسان ۱۹۱۳                                          |
|       | } ـــ المؤتمر العربــي الاول في باريس : حزيران      |
| 717   | 1914                                                |
|       | ٥ - العمل السياسي وبرامجه في جبل لبنان              |
| 770   | (1918 – 19.4)                                       |
| 777   | هوامش الفصل الخامس                                  |
|       | الفصل السادس: تطور الاتجاهات السياسية في الحرب      |
|       | العالمية الاولى بين القمع العسكري ــ التركى         |
|       | والوعود الامبريالية « الجذابة » ( ١٩١٤ _            |
| 780   | (191)                                               |
| , , , | ا _ الامبرياليات ، « الاثنيات » والجماعات           |
| 787   | الدنية                                              |
| , , , | ٢ _ مواقف اللجان « السورية _ اللبنانية » في         |
| 101   | الخارج                                              |
| 101   | ٣ ـ الموقف في الداخل : جمال باشا والتيارات          |
| 409   | السياسية المحلمة                                    |
| , , , | أ _ مهمة جمال باشا في سورية والفــاءه               |
| 409   | « امتيازات » جبل لبنان                              |
| , • , | ب في المرحلة الأولى : السلوك المهادن                |
| 771   | للاصلاحيين من العرب المسلمين                        |

| صعحه |                                                                 |  |  |  |  |
|------|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|      | ج ـ في المرحلة الثانية : (حزيران ١٩١٥ ــ                        |  |  |  |  |
| 474  | أيَّار ١٩١٦ ) سياسة الأرهاب                                     |  |  |  |  |
|      | } _ طبيعة العلاقات بــين الشريف حسـين وبين                      |  |  |  |  |
|      | الحركات السياسية المحلية في المشرق                              |  |  |  |  |
| 171  | العربي                                                          |  |  |  |  |
| 440  | هوامش الفصل السيادس:                                            |  |  |  |  |
|      | الفصل السايع: توازنات دولية وتجزئة سياسية اقليمية               |  |  |  |  |
| 190  | لسورية (١٩١٨ – ١٩٢٠)                                            |  |  |  |  |
|      | ١ ــ مشاريع مرحلية لتنظيم الادارة في سورية                      |  |  |  |  |
| 797  | بعد الحرب مباشرة                                                |  |  |  |  |
|      | <ul> <li>٢ ــ الوفود «غير الرسمية » في مؤتمر باريس :</li> </ul> |  |  |  |  |
|      | الاتجاهات السياسية المحلية ومتطلبات                             |  |  |  |  |
| 4.4  | « الدول الكبرى »                                                |  |  |  |  |
| 414  | ٣ _ وضع فيصل في الخارج وفي الداخل                               |  |  |  |  |
|      | ٤ _ بعثة التحقيق الاميركية ( ١٠ حزيران _ ٢١                     |  |  |  |  |
|      | تموز ١٩١٩) والمؤتمر السوري العام:                               |  |  |  |  |
| 411  | ۳ تموز ۱۹۱۹                                                     |  |  |  |  |
|      | ٥ _ الوضع الفرنسي ومسألة اجلاء القوات                           |  |  |  |  |
| 444  | الانكليزية من سورية                                             |  |  |  |  |
|      | ٦ ــ الوضع الداخلي بعد وصول الجنرال غورو:                       |  |  |  |  |
| 441  | ظهور اشكال من حرب العصابات                                      |  |  |  |  |
|      | <ul> <li>۷ اتجاهات وردود فعل اخرى قبل «ميسلون»</li> </ul>       |  |  |  |  |
| 414  | وبعدها: اعلان دولة لبنان الكبير                                 |  |  |  |  |
| 400  | هوامش الفصل السابع:                                             |  |  |  |  |
| 411  | _ خلاصة                                                         |  |  |  |  |
| 441  | _ الملاحق                                                       |  |  |  |  |
| 491  | ـ ثبت بالمراجع                                                  |  |  |  |  |
| 5 4  |                                                                 |  |  |  |  |

## تصويب

| صواب         | خطا              | سطر          | صفحة |
|--------------|------------------|--------------|------|
| individuelle | violidividurelle | ۲.           | 70   |
| يصفه         | يضعيه            | السطر الاخير | 77   |
| الامراء      | الافراد          | 18           | ٣٧   |
| تنحـو        | تنمو             | ٣            | ٧٥   |
| للحفاظ       | الحفاظ           | ٣            | ۸۷   |
| تنحو         | تنمو             | ۲.           | 111  |

« الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر الا عن رأي المؤلف »

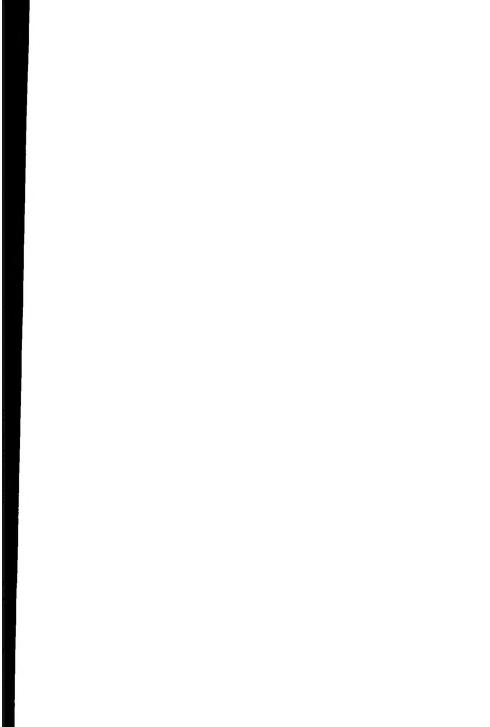

٨ ليرات لبنانية أُو ٨٠٠ درهم لَيبي أوما يعادلهما